# البلاغة والنقد المصطلح والنشأة والتجديد





# البلاغة والنقد المصطلح والنشأة والتجديد

محمد كريم الكواز



# محمد كريم الكواز

# البلاغة والنقد المصطلح والنشأة والتجديد



صب 113/5752

ĺ

E-mail: arabdiffusion@hotmail.com www.alintishar.com بيروت-ئېنان ماتف،۱۲۰۵۱۵۱۸ فاکس،۱۲۰۵۹۱۶۸

ISBN 9953-476-58-6

الطبعة الأولى 2006



#### للوقدوة

لا خسلاف، السيوم، فسي سعة التراث العربي الإسلامي على المستويين الزمانسي والمكانسي، بل لا خلاف في إسهامه على المستوى الإنساني، في حضسارة أمة، تربّعت على عرشها، وما تزال، بين الأمم الحية الفاعلة في واقع الحياة المعاصرة.

وتلك مسؤولية كبيرة أمام من يقدم على تناول جانب من ذلك التراث، أو يقدم على معد، وعميق متجنّر، في واقعه يقدم على الستقرب منه، فهو واسع ممتد، وعميق متجنّر، في واقعه المعيش، وفي صورته المرسومة على صفحات المؤلفات، وإذا كنا بعيدين، بحكم الزمن، عن وقائعه، فإننا قريبون منه بفعل تأثيره فينا، واستمدادنا منه ثقافتنا ومعارفنا، ومن هنا لا يستطيع من يبغي التجديد أو المعاصرة،أن يفلت من قبضته، وأن يتخلّص من سطوته.

ومسع ذاسك، فللمعاصرة فعلها المؤثر، الذي يطبع الفكر بطابعه، ويسمه بميسسه، ويرمي بثقله الكبير عليه، فالعقل المعاصر ليس هو العقل القديم، بالسرغم من ثبوت المكوتات البيولوجية، والفكر، وهو منتج العقل، يختلف بين المعاصرة والقدم، ومن ثمَّ يختلف التفكير، وهو يتشكّل في ظرف معين.

كاتست هدده الأفكار تحدونا، ونحن نبحث في البلاغة والنقد، بغية تقديم مدخسل لهما، يرسم الملامح العامة لظروف النشأة، ويحدد المعالم الواضحة لهمسا، ويتتسبع مسسار الاصطلاح والدلالة لكل منهما، ثم يومئ إلى الآفاق المفستوحة، والى مكامن القوة فيهما، لمن يريد التنمية والتطوير أو التجديد والمعاصرة. وهي مهمة يقف في طريقها أننا نقدم مدخلاً، لا بحثاً معمقاً، وكشفاً عاماً لا درساً خاصاً لجاتب واحد، ولكن تناول التراث بفهم معاصر، ودرسه بأسلوب حديث، قد يخفف من صعوبة الطريق، ويوضح من وعورة مسالكه.

على أن تقديم مدخل (للبلاغة) و (للنقد) لا يخلو من مشكلة معرفية، تستجلّى في الخلط بينهما، وإلغاء الجهود المبذولة لفصلهما منذ زمن بعيد،

نلك أن السبلاغة قواعد، تعين المبدع على التعبير البليغ، والنقد تحليل وكشف عن مواطن الإبداع، فالبلاغة تسبق الإبداع والنقد يتأخر، ثم إن في عملية (التحليل عملية (التحليل التقعيد البلاغي) حدود وتقسيم ومنطق عام، وفي عملية (التحليل السنقدي) إبداع وحرية وجهد خاص، ومن هنا يُطلق على البلاغة مصطلح (علم)، في حين يُطلق على النقد مصطلح (فن)، فيحدث بينهما من الفروق ما بين العلم والفن.

ولكن انطلاق البلاغة والنقد من منطقة واحدة، هي (الأدب) واشتراكهما في التراث فيها، يسمح بتجاورهما، بل بتداخلهما، ولا سيما في التراث العربي الإسلامي، الذي امتزجت فيه المباحث البلاغية والنقدية، فالنقد نقد بلاغي والسبلاغة بلاغة نقدية، بمعنى اعتماد النقد على مقولات البلاغة، واعتماد البلاغة على حس نقدي، لذا كان النقد العربي القديم، في غالبه، نقسداً بلاغياً، وهذا ما يسهل البحث فيهما، والحصول على المعلومات من المصادر المشتركة.

أهمية هذا الكتاب أنه مدخل، يجمع بين النقد والبلاغة، في منهج واحد، وعلى رؤية موحدة، وقد سبقت مؤلفات تُعنى بالمدخل البلاغي، مثل (السبلاغة، تطور وتاريخ) للدكتور شوقي ضيف، و(المدخل إلى دراسة السبلاغة العربية) للسيد أحمد خليل، أو تُعنى بالمدخل النقدي مثل (النقد المنهجي عند العرب) للدكتور محمد مندور، و(تاريخ النقد الأدبي عند العرب) للدكتور إحسان عباس، فكان هذا البحث في دراسة المصطلحات، وظروف النشاة، وفي كشف المصادر، وبيان العلاقة بين البلاغة والنقد، على صعيد واحد، ونظرة واحدة، بحيث تؤدي نتائج البحث إلى رؤية متكاملة لواقع الجانب البلاغي والنقدي من الموروث.

قدمً نا، في التمهيد، دراسة المصطلحات الأولى، أي المصطلحات الرنيسة، وهي (البلاغة، والفصاحة، والنقد، والبيان)، وقد كان تناولنا لهذه المصطلحات تسناولاً عاماً، يعطي فكرة موسعة عن كل مصطلح، وهناك مصطلحات أخرى، يمكن تسميتها مصطلحات ثانوية، بمعنى أنها تدخل في ثنايا البحث، وتنتشر في مظانه، فلم نذكرها في التمهيد.

والفصل الأول في كشف الأسباب التي دعت إلى نشأة البحث البلاغي والسنقدي، فكان المبحث الأول (قضية اللغة والأدب) وهي قضية إتساتية عاهة، تشترك فيها جميع الآداب، لأن الأدب استعمال خاص للغة، وتظهر العلاقة بينهما على المستوى الجمالي الذي يولده الذوق البلاغي النقدي. والمبحث الثاني (قضية الإعجاز البياني) وهي من الأسباب الرئيسة المؤثرة في نشاة علوم عربية كثيرة، لعل أخصها بالإعجاز البياني، البلاغة والسنقد،أو (علم البيان) الذي اعتمد عليه المفسرون والمتكلمون وعلماء الإعجاز، ثم أفاد منه الأدباء والبلاغيون والنقاد. وللإعجاز البياني أثران هسنا: الأثر الأول أن فكرة الإعجاز كانت مدعاة للبحث في أسلوب القرآن الكريم للكشف عن وجوه الإعجاز، ومكامن الجمال فيه، والأثر الثاني أن الأسلوب القرآني المعجز، صار مثلاً يُحتذى في التعبير، وأنموذجاً للجمال، وشاهداً لأعلى مرتبة فيه.

وبحث الفصل الثاني في المصادر الأولى للبلاغة والنقد، وقد انقسم هذا الفصل على وفق طبيعة الموروث، فالمبحث الأول لدراسة الموروث المسروي شيفاها، أي السذي لم يؤلف تأليفاً بكتب أو رسائل، ويمتد ميدان البحث في هذا الموضوع مما قبل الإسلام، إلى العصر الإسلامي، ثم إلى بدء عصر التدويين، في حدود منتصف القرن الثاني الهجري. ويبدأ المبحث الثاني بعصر التأليف، في أوائل العصر العباسي، ويمر بالمؤلفات البلاغية والسنقدية الأولى، مروراً متأتياً، يستأنس بما فيها من مادة نافعة، وآراء مبتكرة، فشمل البحث طبقات ابن سلام، ومؤلفات الجاحظ وابن قتيبة وغيرهم، ولم يغفل البحث عملية التأثير والتأثر بين الثقافة العربية وثقافات الأمم الأخرى، فعمد إلى ذكر الأقاويل التي نقلها الجاحظ عن بلاغات الأمم الأخرى، نعمد إلى ذكر الأقاويل التي نقلها الجاحظ عن بلاغات الأمم الأخرى، نعمد إلى ذكر الأقاويل التي نقلها الجاحظ عن بلاغات الأمم الأخرى، نعمد إلى ذكر الأقاويل التي نقلها الباحظ عن بلاغات الأمم النقد.

وما دمنا ندرس البلاغة والنقد سوية، فلا بد من تحليل العلاقة بينهما، ولم نستطرق إلى هذه العلاقة نظرياً، بل أشرنا إلى طبيعة كل من السبلاغة والسنقد من خسلال استعراض مجموعة من المصادر، وتفحص

محستوياتها، والكشف عن المباحث البلاغية أو النقدية فيها، وكان بديع ابن المعستز ونقد الشسعر لقدامة بن جعفر وموازنة الآمدي ووساطة القاضي الجرجاتي وغير ذلك، ميداتاً تتبين من خلاله علاقة البلاغة بالنقد، وهذا ما تطرق اليه الفصل الثالث.

وفي المستعراض التقسيم التقليدي للبلاغة العربية في ضوء الدراسات الحديثة، وهو ما تكفّل به الفصل الرابع، أشرنا إلى محاولات تجديد البلاغة، ولا مسيما في العصر الحديث، وألمحنا إلى (البلاغة التداولية) وهي مفهوم حديث، يقوم على الإفادة من الدراسات الحديثة في نظرية الأفعال الكلامية، وقدمنا تصوراً لتطوير الجانب الكلامي من البلاغة، في ضوء ذلك.

وإذا كان لنا أن نشير إلى أهم الآراء البلاغية والنقدية، وهو ما غنى به الفصل الخامس فيمكن تشخيص نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاتي، وفن القول الشعري، كما بحثه حازم القرطاجني، وقد جهدنا أن نقدم ذلك بأسلوب ميسر سهل، بسريطه بمجمسل الخطسوط التي رسمت صورته الأخيرة، وباستدعاء العوامل التي أثرت فيه، وساعدت على تكونه، مع الإشارة إلى مكامسن الإفسادة مسن ذلك في بعث التراث وتجديد مقولاته، بما يتلاءم مع حلجات الإبداع المعاصر.

### توميد في الوصطلحات

- ـ البلاغة
- \_ الفصاحة
  - \_ النقد
  - ـ البيان



#### البلاغة

من الصعب الإلمام بتحديد مصطلح (البلاغة)، ذلك لكثرة المفاهيم التي الحسوت عليها كلمة البلاغة منذ أن كانت تستعمل على مستوى لغة التخاطب في الاستعمال العادي، لذلك وجدنا من الباحثين من يخصص لها بحثاً، يستعرض فيه تحوّل دلالة الكلمة وتغير مفهومها، وانقلاب أحوالها. وكلمة السبلاغة، لا شك، تحتمل كل ذلك، وتتسع له، لأنها مرت بأزمان متعددة، وشهدت تحولات مختلفة، بل كانت كلمة البلاغة مجالاً صالحاً لعرض ثقافات وعلوم واهاتمامات كثيرة، لكن منهج البحث يقتضي التحديد، والكشف عن الملابسات التي تمر بها المفاهيم أو المصطلحات، وفرز المراحل التي تشكلت فيها دلالة المصطلح، أو اتخذت لها سمات محددة، لذلك لا بد من الوقوف على الجذر اللغوي، والانطلاق منه إلى أشكال الدلالة الأخرى.

#### البلاغة فج اللفة

والبلاغة، في الأصل اللغوي، تعني الانتهاء والوصول، يقال: بلغ الشيء أي وصل على مراده، والبلاغ ما يُتبلّغ به، ويُتوصل إلى الشيء المطلوب (١).

ولما كانت الثقافة العربية القديمة تقوم على المشافهة، ولم تتعمق فيها أسس التفكير الكتابي، فقد اتجهت دلالة البلاغة فيها إلى الكلام، لا إلى الكنابة، إلى لغة الكتابة، ويجمع الجاحظ<sup>(2)</sup> كثيراً من التعريفات تنطلق كلها من كون البلاغة في التعبير الشفاهي لا الكتابي.

<sup>(1)</sup> ابن منظور ، لسان العرب: بلغ.

<sup>(2)</sup> عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، أبو عثمان الشهير بالجاحظ، كبير أئمة الأدب ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة، مولده ووفاته بالبصرة، كان مشوه الخلقة ومات والكتاب على صدره، قيل إن الكتب وقعت عليه فقتلته سنة 255 هـله كتب مشهورة متداولة، منها البيان والتبيين والحيوان والبخلاء ومجموعة رسائل.

من ذلك التعريف القديم على لسان أحد العرب أمام معاوية بن أبي سعيان (1)، حين سأله معاوية عن البلاغة في قومه، فقال له: شيء تجيش به صدورنا، فيتقذفه على صدورنا، ثم سأله عن ماهية ذلك الشيء فأجابه: الإيجاز، فسأله عن الإيجاز فقال: (أن تجيب فلا تبطئ وتقول فلا تخطئ) (2).

وتتخذ البلاغة هدفاً دينياً عند المتكلمين المعتزلة (3)، فتكون وسيلة إقناع، وأداة هداية، يسراد بها (تخير اللفظ في حسن الإفهام)، ليكون الكلام البليغ، على هذا المفهوم، فصل الخطاب، أي الكلام الذي لا يصلح غيره في مكانه، وهذا هو تعريف عمرو بن عبيد (144 هـ) المتكلم المعتزلي للبلاغة، حين قال: إنك إذا أوتيت تقرير حجة الله في عقول المكلفين، وتخفيف المؤونة على المستمعين، وتزيين تلك المعاني في قلوب المريدين بالألفاظ المستحسنة في الآذان، المقبولة عند الأذهان رغبة في سرعة استجابتهم، ونفي الشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب والسنة، كنت قد أوتيت فصل الخطاب واستحققت على الله جزيل الثواب (4).

والبلاغة بوصفها وسيلة إقناع، يجب أن تخلو مما يعيق التوصيل، توصيل الكلم إلى السامعين، لأن تلك العوائق تؤثر في التعبير، فتجعله قاصراً عن الإفصاح والإفهام. ثم إن البلاغة، ما دامت وسيلة، فقد تستعمل في أي مجال كلافهان، بغسض النظر عن مشروعية الهدف، أو أحقيته، وفي هذا المعنى قال العتابي، وهو متكلم معتزلي أيضاً: (كل من أفهمك حاجته من غير إعادة و لا حبسة، ولا استعانة فهو بليغ، فأن أردت اللسان الذي يروق الألسنة ويفوق كل خطيب فإظهار ما غمض من الحق، وتصوير الباطل في صورة الحق) (5).

<sup>(1)</sup> أحد ملوك الدولة الأموية، تُوفّى سنة 60 هـ.

<sup>(2)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 1: 96.

<sup>(3)</sup> المعتزلة جماعة مسلمة، لها أراء خاصة في أمور العقيدة، تقوم على إعمال العقل، بدأت رسمياً باعتزل واصل بن عطاء (131 هـ) حلقة أستاذه الحسن البصري، وتقف بمقابل الأشاعرة، ويُطلق على المعتزلة والأشاعرة اسم المتكلمين، أو علماء الكلام، وهو الكلام في العقيدة الإسلامية.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> للبيان والتبيين 1: 114.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> نفسه: 1: 113.

وأشار العسكري<sup>(1)</sup> إلى الأصل اللغوي للكلمة، فقال: البلاغة من قولهم: بلغاية إذا انتهيت إليها، وبلغتها غيري، ومبلغ الشيء منتهاه، والمبالغة في الشيء الانتهاء إلى غايته، فسميت البلاغة بلاغة، لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه وسميت البلغة بلغة، لأنك تتبلغ بها فتتنهي بك إلى ما فوقها، وهي البلاغ أيضاً<sup>(2)</sup>.

وأبدى رأيه في دلالتها بقوله: (البلاغة كل ما تبلغ به قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك، مع صورة مقبولة ومعرض حسن) (3). والبلاغة عنده من صفة الكلام لا من صفة المتكلم، ولذلك لا يجوز أن يُسمَى الله سسحانه \_ بليغاً، إذ لا يصح أن يوصف بصفة، موضوعها الكلام.

ولم يعرف الخفاجي<sup>(4)</sup> البلاغة تعريفاً دقيقاً واكتفى بالإشارة إلى اضطراب القسوم في حدِّها، وفرق بينها وبين الفصاحة والسوم في حدِّها، وفرق بينها وبين الفصاحة والسبلاغة أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ والبلاغة لا تكون إلا وصفاً للألفاظ مع المعاني. لا يقال في كلمة واحدة لا تدل على معنى يفضل عسن مسئلها بلسيغة وإن قيل فيها فصيحة، وكل كلام بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغاً (5).

وقال ابن الأثير (6): إن الكلام يُسمى بليغاً لأنه بلغ الأوصاف اللفظية والمعنوية، والبلاغة شاملة للألفاظ والمعاني، وهي أخص من الفصاحة كالإنسان من الحيوان فكل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنساناً، وكذلك

<sup>(1)</sup> الحسين بن عبد الله العسكري أبو هلال، عالم بالأدب والنقد منسوب إلى (عسكر مكرم) منطقة بالأهواز، توفّي سنة 395 هـ..

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> العسكري، الصناعتين: 6.

<sup>(3)</sup> نفسه: 10.

<sup>(4)</sup> أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي، عالم وشاعر، ولد سنة 422 هـ واتصل بأبي العلاء المعرّي، وتولى بعض أعمال الدولة، مات مسموماً سنة 466 هـ.

<sup>(5)</sup> الخفاجي: سر الفصاحة: 60.

<sup>(6)</sup> ضياء الدين نصر الله بن محمد الشيباني، ولد سنة 588 هـ في جزيرة ابن عمر شمال العراق، وتولى الوزارة للملك صلاح الدين ، مات ببغداد سنة 637 هـ.، وله كتب معروفة منها المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، والجامع الكبير، والوشي المرقوم في حل المنظوم.

يقال: كل كلم بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغاً. وفرَّق بينها وبين الفصاحة من وجه آخر غير الخاص والعام، وهي إنها لا تكون إلا في اللفظ والمعنى، بشرط التركيب، فإن اللفظة المفردة لا تنعت بالبلاغة وتنعت بالفصاحة إذ يوجد فيها الوصف المختص بالفصاحة وهو الحسن، وأما وصف البلاغة، فلا يوجد فيها لخلوها من المعنى المفيد الذي ينتظم كلاماً)(١).

وحيــنما قسَّم السكَّاكي (2) البلاغة، ووضع معالمها في كتابه (مفتاح العلوم) عسرقها تعسريفاً دقسيقاً فقال: هسى بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حداً له اختصـــاص بتوفـــية خواص النراكيب حقها وإيراد التشبيه والمجاز والكناية على وجهها(3). وبهذا التعريف أدخل مباحث علم المعاني وعلم البيان وأخرج مباحث البديع، لأنه وجوه يؤتى بها لتحسين الكلام وهي ليست من مرجعي السبلاغة، وللسبلاغة طسرفان: أعلى وأسفل متباينان، تبايناً لا يتراءى لأحد نار اهما، وبينهما مراتب متفاوتة تكاد تفوت الحصر، فمن الأسفل تبتدئ البلاغة، وهبو القدر الذي إذا نقص منه شيء، التحق ذلك الكلام بأصوات الحيوانات ثم تماخذ في التزايد متصاعدة إلى أن تبلغ حد الإعجاز، وهو الطرف الأعلى وما يقرب منه.

وكان القزويني (4) آخر من وقف عند البلاغة من المتأخرين، وميّز بلاغة الكـــ لام من بلاغة المتكلم، فقال عن الأولى: وأما بلاغة الكلام، فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، ومقتضى الحال مختلف ومقامات الكلام متفاوتة، فمقام التنكير يباين مقام التعريف، ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد، ومقام التقديم يباين مقام التأخير، ومقام الذكر يباين مقام الحذف، ومقام القصر يباين مقام خلاف، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، ومقام الإيجاز يباين مقام

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ابن الأثير، المثل السائر 1: 69.

<sup>(2)</sup> أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي الخوارزمي، عالم بالعربية والمنطق مولده بخوارزم ووفاته فيها سنة 626 هــ..

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> السكاكي، مفتاح العلوم: 196.

<sup>(4)</sup> محمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني، ولد بالموصل سنة666 هـ تولى وظيفة قاضي القضاة في دمشق وعمل مع السلطان الناصر محمد بن قلاوون في القاهرة،توفي سنة739 هـ..

الإطــناب والمساواة، وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغبي، وكذا لكل كلمة مــع صاحبتها مقام، وتطبيق الكلام على مقتضى الحال هو الذي يسميه عبد القاهــر النظم. وقال عن الثانية: وأما بلاغة المتكلم فهي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ.

وقال: إن كل بليغ - كلاماً كان أم متكلماً - فصيح، وليس كل فصيح بليغاً، وإن السبلاغة فسي الكلام مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، والى تمييز الكلام الفصيح من غيره.

وقسم البلاغة إلى ثلاثة أقسام فكان ما يحترز به عن الخطأ علم المعاني، وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان، وما يعرف به وجوه تحسين الكلم بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال وفصاحته علم البديع. فالبلاغة علنه ثلاثمة أقسام: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع<sup>(1)</sup>. ولم يخرج المستأخرون عسن هذا التعريف والتقسيم، وأصبح مصطلح البلاغة يضم هذه العلوم الثلاثة (2).

\* \* \* \* \*

كل هذه التعريفات، مع ما لها من فوائد، ومع ما فيها من صحة قصد، فإنها ليست هي الهدف الذي نود أن نصل إليه، وإنما نريد أن نصل إلى السبلاغة بعد أن استقر بها المقام، وأصبحت لها جنسيتها الخاصة بها، وموطنها الذي لا تزاحم فيه، ويظهر أن الراغب الأصفهاني(3)، كان موفقاً كل التوفيق، إذ أدرك حقيقتها، وعرف ميادينها، فهو يقول: البلاغة تقال على وجهين:

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> القزويني: الإيضاح: 9 - 11.

<sup>(2)</sup> مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية 1: 452.

<sup>(1)</sup> الحسين بن محمد أبو القاسم الأصفهاني، أديب من العلماء، سكن بغداد، توفي سنة 502 هـ، له عدة كتب.

- أحدهما: أن يكون بذاته بليغاً، وذلك بأن يجمع ثلاثة أوصاف،
   صواباً في موضوع لغته، وطبقاً للمعنى المقصود، وصدقاً في نفسه، ومتى اخترم وصف من ذلك، كان ناقصاً في البلاغة.
- والثاني: أن يكون بليغاً باعتبار القائل والمقول له، هو أن يقصد القائل أمراً، فيورده على وجه حقيق أن يقبله المقول له، وقوله تعالى: ﴿وقال لهم في أنفسهم قولاً بليغاً ﴾(١). يصبح حمله على المعنبين(2).

ونستخلص مما نكره الراغب أن البلاغة تكون في الكلام، وفي المتكلم، فكما يقال: كلام فصيح، ومتكلم فصيح. يقال: كلام بليغ، ومتكلم بليغ. وإن بلاغة الكلام لا بد أن تستجمع أموراً ثلاثة:

- أولها: صحة اللغة وصوابها، ويعنى ذلك سلامة الألفاظ من العيوب، وهو ما بسطنا في القول عند حديثنا عن الفصاحة.
- ثانسيها: أن يكون المعنى المقصود للمتكلم مطابقاً ومنسجماً مع الألفاظ التي استعملها المتكلم.
  - ❖ ثالثها: أن يكون صادقاً في نفسه.

ونظن أن من جاء بعد الراغب، لا يخرجون عما ذكره الراغب، فلقد أدرك أكثر من باحث في تعريف البلاغة، فصاحة اللفظ أولاً، وموافقة المعنى المقصدود ثانياً، والتأثير النفسي، لأن الذي يستطيع أن يؤثر في النفوس هو الذي يكون صادقاً مع نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> مىورة النساء، الآية: 63.

<sup>(2)</sup> الراغب الأصفهاني، المفردات: بلغ.

## البلاغة فع الاصطلاح

ذهب القزويني إلى أن (البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته ... فالبلاغة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب) (1)، فالبلاغة إذن تقوم على دعائم:

| اللفظة. | اختيار | أو لاها: |  |
|---------|--------|----------|--|
|---------|--------|----------|--|

🗖 وثانيها: حسن التركيب وصحته.

☐ وثالثها: اختيار الأسلوب الذي يصلح للمخاطبين، مع حسن ابتداء، وحسن انتهاء.

وبقــدر ما يتهيأ من هذه الدعائم، يكون الكلام مؤثراً في النفوس، والتأثير هو الدعامة الرابعة من دعائم البلاغة.

السبلاغة إذن لا بد فيها من ذوق وذكاء، بحيث يدرك المتكلم متى يتكلم، ومتى ينتهي، وما هي القوالب التي تصب فيها المعاني التي رتبها في نفسه، فسرب كسلام يكون جميلاً في نفسه، لكنه لم تراع فيه هذه الظروف، فتكون نستائجه سلبية، غير متوقعة. إن سبب ذلك يعود إلى عنصر مهم من عناصر السبلاغة، هسو مسا يُستَمى (مقتضى الحال) وهو الموقف الذي يولد الصورة المخصوصة التى تورد عليها العبارة.

فالمدح، مسثلاً، حال تدعو لإيراد العبارة على صورة الإطناب، وذكاء المخاطب حال تدعو لإيرادها على الإيجاز، فكل من المدح والذكاء حال، وكالمناب والإطناب والإيجاز مقتضى، وإيراد الكلام على صورة الإطناب أو الإيجاز مطابقة للمقتضى

مقتضى الحال، إذن، هو لب البلاغة وجوهرها، إنه وضع الكلمة المناسبة في المكالم المناسب، وهو مخاطبة الناس على قدر عقولهم وفهومهم، فهو

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> القزويني، الإيضاح: 9.

<sup>(2)</sup> طبانة، معجم البلاغة العربية 2: 718.

حديث الأذكياء بما يليق بالأذكياء، ومخاطبة الأغبياء بما يليق بالأغبياء، وهو أن تخاطب من فقد أمه أو أباه بلغة الدمع والدمع، وأن تحدث من طار به الشوق وحالفه التوفيق بلغة الفرح والسعادة، ولقد أصبحت المطابقة لمقتضى الحال معياراً للبلاغة، فهو يقيس درجة البلاغة في الكلام، ولذلك كانت أسد عبارات الأدباء في حد البلاغة، وأوفاها بالغرض قولهم: البلاغة هي التعبير عن المعنى الصحيح لما طابقه من اللفظ الرائق من غير مزيد على المقصد، ولا انتقاص عنه في البيان، فعلى هذا فكلما ازداد الكلام في المطابقة للمعنى وشرف الألفاظ ورونق المعاني والتجنب عن الركيك المستغت، كانت بلاغته أزيد (1).

وقد قيل لبشًار بن برد<sup>(2)</sup>: إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت، فبينما تقول شعراً تثير به النقع (تثير به غبار المعارك)، وتخلع القلب، مثل قولك:

هتكنا حجابَ الشمس أو تقطرَ الدِّما ذرى منصب صلَّى عليِّنا وسلَّسما

إذا ما غضبنا غضبة مُضريَّة إذا أعرنا سيِّداً من قبيلة تقول:

ربابة ربَّة البيت تصب الخل بالزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت

فقال: كل شيء في موضعه، فالقول الأول جدّ، وهذا قلته في (ربابة) جاريتي، وأنا لا آكل البيض من السوق، وربابة لها عشر دجاجات وديك، فهي تجمع لي البيض، وتحفظه عندها، فهذا عندها أحسن من (قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل) عندك(3).

<sup>(1)</sup> أبو البقاء، الكليات: 326.

<sup>(2)</sup> بشًار بن برد، أشعر الشعراء المحدثين في العصر العباسي، كان ضريراً نشأ بالبصرة، توفي سنة 167 هـ..

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> المرزباني، الموشح: 313.

وهناك كثير من الشواهد التي تهيأت لها فصاحة الكلمات، وجودة السبك، وجمـــال العـــبارة، دون مـــراعاة المقام الذي قيلت فيه، إما لأنهم لم يحسنوا الابتداء، وإما لأنهم أهملوا ما لا يجوز إهماله من العناية بالمناسبة، فقد دخل الشاعر أبو النجم العجلي على الخليفة هشام بن عبد الملك(1)، فأنشده:

صغواء قد كادت ولما تفعل فهي في الأفق كعينِ الأحولِ وكان هشام أحول، فأمر بحبسه (2).

ومدح الشاعر جرير<sup>(3)</sup> الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بقصيدة، مطلعها:

أتصحو بل فؤادك غير صاح عشية هم صحبك بالرواح فاستنكر عبد الملك هذا الابتداء، وقال له: بل فؤادك يابن اللخناء (4).

والباحثون في العصر الحديث، ممن كتبوا في البلاغة يقررون هذه القواعد المؤيدة لما ذكره الأقدمون، وقد يزيدون القضية إيضاحاً، فهذا الأستاذ أحمد حسن الريات<sup>(5)</sup>، بعد أن ينقل كثيراً مما قيل في البلاغة، لا عند العرب فحسب، وإنما عند الأوروبيين كذلك، بعد أن ينقل ذلك كله يقول: والسناظر المستقصي في أقوال هؤلاء وأولئك، يستطيع أن يستخلص من جملتها أن البلاغة هي بمعناها الشامل الكامل ملكة، يؤثر بها صاحبها في عقول الناس وقلوبهم، من طريق الكتابة، أو الكلام، فالتأثير في العقول عمل الموهبة المجاذبة المؤثرة، الموهبة المعلمة المفسرة، والتأثير في القلوب عمل الموهبة الجاذبة المؤثرة، ومن هاتين الموهبتين تنشأ موهبة الإقناع على أكمل صورة وتحليل، ذلك أن

<sup>(1)</sup> ولد بدمشق سنة 71 هـ وتولى الخلافة سنة 105 هـ، وتوفى في البصرة سنة 125 هـ.

<sup>(2)</sup> ابن قتيبة، الشعر والشعراء 2: 503. البيت في صفة الشمس والصغواء المائلة إلى المغيب.

<sup>(</sup>أ) جرير بن عطية التميمي، أحد الشعراء الثلاثة المقدمين في دولة الأمويين، وهم الأخطل وجرير والفرزدق، توفي سنة 110 هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> المرزباني، الموشح: 304.

<sup>(5)</sup> ولد سنة 1886 م وتلقى العلم في الأزهر، حصل على الدكتوراه من فرنسا، ودرّس في مصر والعراق، وأنشأ مجلة (الرسالة) توفي سنة 1968.

بلاغة الكلم هي تأثير نفس في نفس، وفكر في فكر، والأثر الحاصل من ذلك التأثير هو التغلب على مقاومة في هوى المخاطب، أو في رأيه.

وهذه المقاومة تكون فاعلة كسبق الإصرار، أو الميل، أو العزم، وقد تكون منفعلة كالجهل، أو الشك، أو التردد، أو خلو الذهن. فإذا كانت منفعلة كانت ضعيفة، لا يحتاج في قهرها إلى الوسائل البلاغية القوية.

فالمرء يجهل، أو يشك، أو يتردد، ريثما يتهيأ له أن يعلم، أو يستيقن، أو يجزم، وهو في مثل هذه الأحوال تكفيه الحقيقة البسيطة المستفادة من التعليم. وقد يكون مع الجهل زيف العلم، واعتساف الحكم، وخطل الرأي الثابت باستمرار العددة، وفسد الوهم القائم على قوة القرينة، وحينئذ لا بد أن تتناصر قوى العقل جمعاء على كسر هذه المقاومة من طريق البرهان، وذلك علم الجدل، والجدل عصب البلاغة ...

فالسبلاغة إذن تستوجه إلى العقل، أو إلى القلب، أو إليهما معاً، تبعاً لما تقتضيه حسالات المخاطبين من مقاومة الجهل والرأي والهوى منفردة أو مجتمعة، فإذا كان غرض البليغ نفي جهالة، أو توضيح فكرة، أو تقرير رأي، جسزاه فسي إصابة غرضه الصحة والوضوح والمناسبة، فإذا أراد التعليم أو الإقسناع، وكسان قسوام الموضوع طائفة من الفكر أو الأدلة، وجب عليه أن ينسقها، ويسلسلها على مقتضى الأصول المقررة في المنهج العلمي الحديث، أما إذا قصد إلى التأثير والإمتاع، لا إلى التعليم والإقناع، كان سبيله أن يتأنق فسي اختيار لفظه، ويتفنن في تحرير أسلوبه، ويستعين على اجتذاب الأذهان واخستلاب الآذان بسإبداع الملكة، وإلهام الروح، وتشويق المخيلة، وتزويق الفن(1).

وهذا هو شرح ما قاله الأقدمون من أن البلاغة هي مطابقة مقتضى الحال، فلكي نؤثر في نفوس المخاطبين، لا يصبح أن نخاطبهم بما لا تستطيع أن تدركم عقولهم، أو بما يجرحهم في مشاعرهم وعواطفهم، أو بما لا يتفق وينسجم مع اهتماماتهم وحاجاتهم.

<sup>(1)</sup> الزيّات، دفاع عن البلاغة: 20 ــ 24.

ولكن، ما هي آلة البلاغة ووسيلتها ؟

لا بد للبليغ حتى يستحق هذا الوصف من أمرين الثنين: أحدهما خلقي موهوب، وثانيهما خلقي مكتسب، ولا يغنى أحدهما عن الآخر:

- □ أما الأول: فلا بد له من ملكات أربع، وهي: ذهن ثاقب، وعاطفة جياشة قوية، وخيال خصب ثري، وأنن تحس بجمال الجرس، وتلذ بجمال الإيقاع.
- □ وأما الأمر المكتسب: فهو القراءة، وبخاصة علوم اللغة، مع معرفة بأحوال النفوس البشرية، وطبائعها، وإلمام ومعرفة بما يحيط به من البيئة الطبيعية والاجتماعية.

تلك هي أسباب البلاغة وآلاتها إذن: الطبع الموهوب، والعلم المكتسب، كما يقول الأستاذ، وهذا ما أشار إليه وبيَّنه الزمخشري (1)، وهو يحدثنا عن أن كثيراً من العلوم يسهل على المرء أن يحذقها، إلا علم التفسير المبني على علمي المعانى والبيان، وما يحتاجه من تعاطى هذه الصنعة، حيث يقول:

لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق، إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما: علم المعاني، وعلم البيان، وتمهل في ارتيادهما آونة، وتعب في التنقير عنهما أزمنة، وبعث ته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله، وحرص على استيضاح معجزة رسول الله، بعد أن يكون آخذاً من سائر العلوم بحظ، جامعاً بين أمرين، تحقيق وحفظ، كثير المطالعات، طويل المراجعات، قد رجع بين أمرين، تحقيق وحفظ، كثير المطالعات، طويل المراجعات، قد رجع زماناً ورُجع إليه، وردً وردً عليه، فارساً في علم الإعراب، مقدماً في حملة الكتاب، وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها، مشتعل القريحة وقادها، يقظان المنفس، دراكاً للمحة وإن لطف شأنها، منبهاً على الرمزة وإن خفي مكانها، لا كرزاً جاسياً، ولا غليظاً جافياً، متصرفاً ذا دراية بأساليب النظم

<sup>(1)</sup> محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري، من أئمة الدين والعلم والتفسير واللغة والأداب، ولد في زمخشر من قرى خوارزم، وسافر إلى مكة، وجاور بها زمناً ألف فيه كتابه (الكشّاف) معتزلي المذهب، توفي سنة 538 هـ..

فلا بد لمتعاطي البلاغة إذن لكي ينمي خياله، ويلقح ذهنه، ويذكي عاطفته، لا بد له من معدة علمية تهضم كل ما تقرأ، فبقدر ما يقرأ ويهضم يكون أكثر إمتاعاً، يجتذب القلوب والأذهان، ويختلب الأسماع والآذان (2).

#### البلاغة فجر الفرب

يقال في نشأة البلاغة الغربية، إنها نشأت نتيجة جو الديموقر اطية الذي ساد بعد طرد الطغاة، وارتبطت بقضايا الملكية لتصير تقنية يختص بها المحامون ورجال السياسة، فحوالي سنة 485 قبل ميلاد المسيح، قام طاغيتان، هما جيلون وهييرون من صقلية، بنفي وترحيل السكان، ونزع ملكياتهم من أجل تعمير المنطقة (سراكوزا)، وتقسيم الأراضي على المرتزقة، وعندما أسقطا من طرف انتفاضة ديمقر اطية، وتم رجوع الأهالي المرتزقة، مناطقهم، كانت هناك دعاوى لا حصر لها، لأن حقوق الملكية كانت معتمة، هذه الدعاوى كانت ذات نمط جديد، فهي تعين لجان تحكيم شعبية كبرى، ويجب، من أجل الإقناع، أن يكون الشخص الماثل أمامهم (فصيحاً)، هذه الفصاحة المازجة بين الديمقر اطي والعامي الشعبي،وبين القضائي والسياسي،سرعان ما أصبحت موضوعاً تعليمياً (6).

وظهرت على معلى البلاغة عند قدماء اليونان والرومان بوصفها مجموعة قواعد مساعدة على جعل الكلام قادراً على إقناع سامعه، لذلك اقترنت عندهم بعلم الخطابة الذي قسموه أقساماً ثلاثة: الخطابة التداولية، وهي التي يراد بها إقام السامعين بتفضيل منهج على غيره في العمل أو الرأي، والخطابة القضاء، والخطابة القضاء، والخطابة

<sup>(1)</sup> الزمخشري، الكشاف 1: 17.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> عباس، البلاغة فنونها وأفنانها 1: 17.

<sup>(3)</sup> بارت، قراءة جديدة للبلاغة القديمة: 15.

البيانية، وهي تلك التي تشمل التقريظ والتقريع. وقد أفاد المسلمون، النين يُشار إلى تأثرهم ببلاغة (أرسطو)(1)، من ملاحظات اليونان البلاغية، لكي يستثمرها في الدفاع عن القرآن الكريم أمام خصومه، وفي توضيح قضية إعجازه، وإقناع الناس بها وقد سبقت الإشارة الى هذا، عند التطرق الى أثر المتكلمين المعتزلة في البلاغة.

شم انتقل مفهوم البلاغة من الخطابة إلى النثر الفني في عهد الرومان، حينما أصبحت عناصسر الخطابة تنطبق على كتابة هذا النثر، فأصبحت السبلاغة في النثر تقتصر على العناصر الثلاثة الأولى من عناصر الخطابة الخمسة، وهي: ابتكار الحجج أو الموضوعات، وتنسيق الكلام، وأسلوبه وحفظ الخطسبة عن ظهر قلب، وطريقة أدائها. ومنذ العصور الوسطى في أوروبا حتى وقتنا هذا أخذت علوم البلاغة تهتم اهتماماً متزايداً بعنصر الأسلوب، أي العنصر الثالث، وخاصة بصوره اللفظية، وصوره المعنوية (2). ولكن اهتمام البلاغة بالأسلوب جعلها تحكم على نفسها بالموت، إذ اقتصرت على بحث الصور والزخارف، بعد أن كانت نظرية في عملية الإقناع، تعتمد على الكلام، فهي، بهذه الصفة، تأمّل في اللغة والفكر، وهو ما يجعلها متعلقة بكل لغة.

وتجعل الوظيفة الإقناعية للبلاغة من التواصل معركة، يصير فيها الكلام سلحاً، والهزيمة جرحاً قاتلاً، ولأجل هذه المعركة تضع البلاغة بين يدي المستكلم مجموعة من الإمكانات الفكرية (الدليل، الحجة، العلامة، المارة، القياس، المحتمل، الاستدلال...) والعاطفية (التحريك، التهييج، الانفعال، الأحاسيس، العواطف الطبائع...) واللغوية (الوضوح، الدقة، السلامة، الصور، الأساليب، الوجوه، الزخارف....) حتى التمثيلية (نبرات، حركات، نغمات، فيمات، إيماءات) ومن هنا نخطئ حين نعتبر البلاغة جمالية للغة، إنماءات الطبقات، ومن هنا نخطئ حين نعتبر البلاغة جمالية للغة،

<sup>(1)</sup> توفي سنة 322 ق. م، فيلسوف يوناني يُعدُّ واحداً من أعظم الفلاسفة في جميع العصور.

<sup>(2)</sup> و هية، معجم المصطلحات العربية: 260.

وأسلوبية الحوار، ومثال العقل البشري عموماً، هكذا فلفظ البلاغة يمثلك دلالة مسزدوجة: فهي أداة محاججة ووسيلة تفكير وتقنية للإقناع، إضافة الى كونها فن القول وجودة الحديث والكتابة فيما بعد.

ولقد فصل أرسطو بين الريطوريقا (فن الخطابة) والبويطيقا (فن الشعر) حيث أفرد لكل منها مؤلّفاً مستقلاً، وهذا الفصل ليس اعتباطياً، بل هو يؤكد الحدود القائمة بين كل من الشعرية والبلاغة: فالأولى تدرس المحاكاة (أو التخييل بمصطلح الفلاسفة العرب) إنها تهتم باستحضار الصورة ؛ بينما تحدرس الثانية السبل المؤدية إلى الإقناع، إنها تتعلق بالتواصل اليومي، بالفكرة.

ولكن الالتقاء الذي تم بين الشعرية والبلاغة قد جعل البلاغة تنفصل عن أجناسها (الاستشاري، القضائي، الاحتفالي) لتلتقي مع المفهوم المطلق للأدب (الفصاحة، البيان، الجمال)، وبهذا المسخ تكون البلاغة قد وقعت على شهادة موتها،غير أن مسوت البلاغة لم يكن موتاً حقيقياً فقد استطاعت البلاغة أن تستيقظ، وتكتسح الساحة بقوة أكبر مما كانت عليه في عصرها الذهبي (اليونانسي والرومانسي) السى درجة تبدو معها تعبيراً عن الحداثة، ويرجع الفضل في هذا التحول الى محاولات مجموعة من الباحثين، ومن نتائج هذا التطور:

- 1. تحول البلاغة الى علم مستقبلي، حيث صارت تنزع الى أن تصبح علماً واسعاً للمجتمع، فهي لم تعد علماً خاصاً (بالخطاب)، وإنما صارت علماً عاماً (للخطابات) كافة، وهو ما يعبر عنه مصطلح (البلاغة العامة).
- 2. الانتقال من الرغبة في إنتاج الخطاب الى دراسة خصوصياته، أي أنها قد تخلت عن نزعتها المعيارية المتمثلة في فرض القواعد لتها برصد الوقائع فقط، فهي تتحول من لغة موضوع الى لغة واصفة، وهو ما يجعلها تلتقي مع مجموعة من المصطلحات

الحديثة، كتحليل الخطاب، والأسلوبية، والقراءة (1)، لقد كان علم السبلاغة بالأمس نظرية في الاتصال، وأصبح اليوم نظرية في الأنب، فصسارت البلاغة هي الشعرية، حيث غدت تحليلاً منظماً، موسعاً للإمكانات التعبيرية (2).

وصار السبلاغة أنواع، يهتم كل نوع بدراسة جانب من جوانب العلمية التعبيرية، فالسبلاغة التكوينية هي دراسة البلاغة بوصفها فناً دراسة تتمي المواهب الموجودة لدى الإنسان، وتحفظها من العبث والضعف، فضلاً عن أنها لا تقف حجر عثرة في سبيل المقدرة الإنشائية، والبلاغة النقدية هي دراسة البلاغة بوصفها علماً، أو نظرية دراسة ، تيسر الفهم وتقدير الأدب، وهي لا تقف مساعدتها على ذوي المواهب الطبيعية، بل لأنها توصل وتزيد في ثروة الاطلاع لدى هؤلاء الذين يفتقرون إلى هذه المواهب (3).

• • • • •

<sup>(1)</sup> بارت، قراءة جديدة للبلاغة القديمة (مقدمة المترجم) 5 \_ 8.

<sup>(2)</sup> فالأنسى، النقد النصى ، ضمن ( مدخل إلى مناهج النقد الأدبي): 232.

<sup>(3)</sup> وهبة، معجم المصطلحات العربية: 79.

#### الفصاحة

#### الفصاحة فج اللفة والإصطلاح

الفصاحة في اللغة الخلوص والنقاء من الشوائب، وهذه الدلالة تعمُّ مفردات المادة اللغوية، وتتنوع بحسب استعمالاتها، فاللبن الفصيح يعني ذهاب اللبأ عنه وكثرة محضه وذهاب رغوته (1). والكلام الفصيح هو الكلام العربي الخالص من العجمة (2). وفصح فصاحة أي انطلق لسانه في القول ، عارفاً جيد الكلام من رديئه.

إن هذا المعنى يختلف عن معنى البيان الذي هو الظهور والإبانة، على السرغم من أن لهما أصلاً واحداً. إذ إن الفصاحة ليست من مجرد البيان والوضوح والظهور، ولو أنها كانت كذلك، لكان الناس كلهم فصحاء. أما دلالتها على البيان والوضوح، فتالية لدلالتها على الخلوص، متوقفة عليها، وهي من قبيل تحصيل الحاصل، لأن الأشياء لا تتضح ولا تبين إلا إذا خلصت مما يشوبها.

وتختلف الفصاحة عن البيان، كذلك، في الاصطلاح، فالبيان أعم من الفصاحة والبلاغة، لأن كل واحد منهما من مادته، وداخل في حقيقته، ولذلك قيل: علم البيان. ثم إن الفصاحة بالنسبة إلى اللفظ، تعني أن يُخرج المتكلم الحروف من مخارجها، ويخلص بعضها من بعض.

أما عن الصلة بين الفصاحة والبلاغة، فلقد أشير منذ زمن الجاحظ إلى أن الفصاحة مما يتعلق باللفظ، وأن البلاغة مما يتعلق باللفظ والمعنى، وقد ألمح الجاحظ إلى هذه التفرقة في قوله: فمن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم معنى القائل، جعل الفصاحة واللكنة والخطأ والصواب والإغلاق والإبانة والملحون والمعرب كله سواءً وكله بياناً(3). وهذا ما استقر عليه البحث

<sup>(1)</sup> الفر اهيدي، العين 3: 121.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقابيس اللغة: فصح.

<sup>(3)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 1: 162.

وتلقف بعد الجاحظ، العلماء (۱). ومنهم من ساوى بين المصطلحات (البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة) لا لأنها لم تتضح وتستقر على عهده، وإنما لأنه معني بإثبات وجه آخر لإعجاز القرآن في الفصاحة (2).

وقد دخل مصطلح الفصاحة بيئات ثقافية مختلفة، وتأثر بأجوائها، على نحو ما نجده من دلالة الفصاحة عند اللغويين (الخلوص من اللهجات المذمومة) وعند المتكلمين (علماء الكلام) وهي متأثرة باختلاف نظرتهم إلى القررآن الكريم من حيث القدم والحدوث، وعند الكتّاب والنقّاد، حيث تعني عندهم الجمال والحسن في الأدب وغير ذلك(3). وليس مرادنا هنا إلا توضيح مفهوم الفصاحة، وهي في بيئة البلاغيين، حين جعلوها قرينة البلاغة، وبدأوا بتعريفهما في أول الدرس البلاغي.

إن أول مسن خصصص للفصاحة بحثاً مفرداً، هو ابن سنان الخفاجي (466ه) في كتابه (سر الفصاحة)، وقد أفاد منه من جاء بعده من العلماء، فاغسترفوا منه، ونقلوا عنه، وكذا الأمر مع ضياء الدين بن الأثير (637ه) في كتابه (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر). أما عبد القاهر الجرجاني (4)، فمع أنه كان معاصراً لابن سنان، إلا أن بحثه كان النظم، ولم يكن يعنيه كثيراً أمر اللفظة المفردة، أو لم يكن يُعنى كثيراً بالجانب الصوتي يكن يعنيه كثيراً بالجانب الصوتي من السبلاغة، وقصر اهتمامه في النظم، الذي يرجع إلى المعنى؛ لذا كان يساوي بين الفصاحة والبلاغة، ويجعلهما شيئاً واحداً.

لذلك سنقف عند جهد ابن سنان وابن الأثير، في بحث الفصاحة، وسنجد أن الذين جاؤوا بعدهما لم يخرجوا عما قرره هذان العالمان، مع الفرق بين كل مما قرره المتقدمون، وذكره المتأخرون، فالذي ذكره المتأخرون قليل

<sup>(1)</sup> الخفاجي، سر الفصاحة: 59.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> الجرجاني، دلائل الإعجاز: 43، 64.

<sup>(3)</sup> الكواز ، الفصاحة في العربية: 47، 76، 79، 118.

<sup>(4)</sup> عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، واضع أصول البلاغة، ومن أثمة اللغة، من أهل جرجان، توفي سنة 471 هـ، له عدة كتب متداولة منها دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة، وأساس البلاغة.

الأمناة، مختصر العبارة وخير من يمثلهم الخطيب القزويني (739 هـ) صاحب كتاب (التلخيص) وهو تلخيص لما جاء في القسم الثالث من كتاب السكاكي المسمّى (مفتاح العلوم).

#### الفصاحة عند ابن سنان

آلف ابن سنان كتابه (سر الفصاحة) لما رأى الناس مختلفين في الفصاحة وحقيقتها، وفي رأيه أن علم الفصاحة له تأثير كبير في العلوم الأدبية ؛ لأن السزيدة منها نظم الكلام على اختلاف تأليفه، ونقده، ومعرفة ما يختار منه، وكلا الأمرين متعلق بالفصاحة، بل هو مقصور على المعرفة بها، فلا غنى لمن يتصف بالأدب عن دراسة الفصاحة، ولا غنى كذلك لدارس العلوم الشرعية من ذلك ؛ لأن بالفصاحة يعرف إعجاز القرآن الكريم (1).

والفصاحة عنده: (الظهور والبيان)(2)، والفرق بينها وبين البلاغة أن (الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ، والبلاغة لا تكون إلا وصفاً للألفاظ معانسي. لا يقال في كلمة واحدة لا تدل على معنى يفضل عن مثلها: بليغة، وإن قيل فيها، فصيحة، وكل كلام بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغاً)(3).

ولكي تكون اللفظة الواحدة فصيحة، ينبغي أن تتوفر فيها بعض الشروط، قال: (وإن الفصاحة على ما قدمنا نعت للألفاظ إذا وجدت على شروط عدة، ومستى تكاملست تلك الشروط، فلا مزيد على فصاحة تلك الألفاظ، وبحسب الموجسود منها تأخذ القسط من الوصف، وبوجود أضدادها تستحق الاطراح والذم، وتلك الشروط تنقسم إلى قسمين:

<sup>(1)</sup> طبانة، البيان العربي: 141.

<sup>(2)</sup> الخفاجي، سر الفصاحة: 59.

<sup>(3)</sup> نفسه: 60.

فالأول منها يوجد في اللفظة الواحدة على انفراجها، من غير أن ينضم اليها شيء من الألفاظ، تؤلف معه، والقسم الثاني يوجد في الألفاظ المنظومة بعضها مع بعض (1).

فأما الذي يوجد في اللفظة الواحدة فثمانية أشياء:

الأول: أن يكون تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخارج، وعلة هذا واضحة، وهي أن الحروف التي لها أصوات تجري من السمع مجرى الألحوان من البصر، ولا شك في أن الألوان المتباينة إذا جمعت كانت في المنظر أحسن من الألوان المتقاربة، ولهذا كان البياض مع السواد أحسن منه المنظر أحسن من الألوان المتقاربة، ولهذا كان البياض مع السواد أحسن منه مصع الصفرة، لقرب ما بينه وبين الأصفر، وبعد ما بينه وبين الأسود، وإذا كان هذا موجوداً على هذه الصفة، لا يحسن النزاع فيه، كانت العلة في حسن اللفظة المؤلفة من الحروف المتباعدة هي العلة في حسن النقوش إذا مزجت من الألوان المتباعدة، وقد قال الشاعر في هذا المعنى:

فالوجة مثلُ الصبح مبيض والفرعُ مثلُ الليل مسودُ ضدانِ لما استجمعا حسنًا والضدُّ يظهر حسنة الضدُّ

وهذه العلة يقع للمتأمل وغير المتأمل فهمها، ولا يمكن منازع أن يجحدها، ومثال التأليف من الحروف المتباعدة كثير، جل كلام العرب عليه، فلا يحتاج السي ذكره. وأما تأليف الحروف المتقاربة، فهو مثل (الهُغخع). ولحروف الحلق مزية في القبح إذا كان التأليف منها فقط، وأنت تدرك هذا وتستقبحه، كما يقبح عندك بعض الأمزجة من الألوان، وبعض النغم من الأصوات.

الثانسي: أن تجد لتأليف اللفظة في السمع حسناً ومزية على غيرها، وإن تساويا في التأليف من الحروف المتباعدة، كما أنك تجد لبعض النغم والألوان حسناً يتصمور في النفس، ويدرك بالبصر والسمع دون غيره مما هو من جنسه، كل ذلك لوجه يقع التأليف عليه.

<sup>(1)</sup> نفسه: 69 وما بعدها.

ومـثاله فـي الحـروف (ع ذ ب)، فإن السامع يجد لقولهم: العذيب اسم موضع، وعذيبة اسم امرأة، وعذب، وعذب، وعذابات، ما لا يجده فيما يقارب هذه الألفاظ في التأليف، وليس سبب ذلك بعد الحروف في المخارج فقط، ولكنه تأليف مخصوص مع البعد، ولو قدمت الذال أو الباء لم تجد الحسن على الصفة الأولى في تقديم العين على الذال لضرب من التأليف في المنغم يفسده التقديم والتأخير، وليس يخفى على أحد من السامعين أن تسمية الغصن غصناً أو فنناً أحسن من تسميته (عسلوجاً)، وأن أغصان البان أحسن من (عساليج الشوحط) في السمع.

ويقال لمن عساه ينازعنا في ذلك: لو حضرك مغنيان، وثوبان منقوشان مخالفان في المزاج، هل كان يجوز عليك الطرب على صوت أحد المغنين دون صاحبه، وتفضيل أحد الثوبين في حسن المزاج على الآخر؟!. فإن قال: لا يصح أن يقع لي ذلك، خرج عن جملة العقلاء، وأخبر عن نفسه بخلاف ما يجد، وإن اعترف بما ذكرناه، قيل له: فخبرنا ما السبب الذي أوجب عليك ذلك ؟. فإنه لا يجد أمراً يشير إليه إلا ما قلناه في تفضيل إحدى اللفظتين على الأخرى.

وقد يكون في هذا التأليف المختار في اللفظة على جهة الاشتقاق، فيحسن أيضاً كل ذلك، لما قدمته من وقوعه على صفة لم يسبق العلم بقبحها أو حسنها، من غير المعرفة بعلتها أو بسببها، ومثال ذلك مما يختار قول أحد الكتّاب في بعض رسائله: (ورعوا هشيماً تأنفت روضه)، فإن (تأنفت) كلمة لا خفاء بحسنها، لوقوعها الموقع الذي ذكرته، كذلك قول أبي الطيب المتنبى(1):

<sup>(1)</sup> المتنبي أحمد بن الحسين بن الحسن الكوفي الكندي، أبو الطيّب الشاعر الحكيم، أحد مفاخر الأنب العربي، ولد بالكوفة، ورحل إلى الشام ومصر وعاد إلى العراق، كان الملوك يتقربون اليه ليذكرهم بشعره، قتله فاتك الأسدى سنة 354 هـ..

إذا سارت الأحداجُ فوق نباته تفاوحَ مسك الغانيات ورنده(١)

فإن (تفاوح) كلمة في غاية الحسن. وقد قيل: إن أبا الطيب أول من نطق بها على هذا المثال، وإن وزير كافور الإخشيدي سمع شاعراً نظمها بعد أبي الطيب، فقال: أخذتموها!.

ومثال ما يكره قول أبي الطيب أيضاً:

تقيِّ نقيٌّ لم يكثِّر عنيمة بنكهة ذي قربى و لا بحقلَّد (4) و رالحقلَّد)، كلمة توفي على قبح (الجرشِّي) وتزيد عليها.

الثالث: أن تكون الكلمة \_ كما قال أبو عثمان الجاحظ \_ غير متوعرة وحشية، وكقول أبى تمام (5):

لقد طلعت في وجه مصر بوجهه بلا طائر سعد ولا طائر كهل

(1) الأحداج مراكب النساء فوق الإبل، وهو جمع حدج للقلة، وجمع الكثرة حدوج، وهو المستعمل كثيراً، والرند نبات في البادية، يقول: إذا سارت مراكبهن في الوادي، فاح مزيج من عطر الرند ومن عطر هن.

<sup>(2)</sup> يمدح سيف الدولة الحمداني، فهو مبارك الاسم لأن اسمه على، وأغر اللقب لأنه سيف الدولة، وكريم الجرشي أي كريم النفس، وشريف النسب لأنه من قبيلة ربيعة. يمدح سيف الدولة الحمداني، وهو على بن عبد الله بن حمدان التغلبي، أمير حلب، شاعر فارس له مع الروم وقائع مذكورة، توفي سنة 356 هـ. ويصفه بأنه مبارك الاسم، لأنه سمي على بن أبي طالب، وإنه أغر اللقب لأنه سيف الدولة، وكريم الجرشي، أي كريم النفس، وشريف النسب لأنه من قبيلة ربيعة.

<sup>(3)</sup> زهير بن أبي سلمى المزني، حكيم الشعراء في الجاهلية، من الطبقة الأولى، كان أبوه شاعراً وخاله، وكانت أخته شاعرة، وخلّف ابنين شاعرين أيضاً هما كعب وبجير، توفي سنة 13 قبل الهجرة.

<sup>(4)</sup> الحقلُّد: البخيل، السيئ الخلق.

<sup>(5)</sup> حبيب بن أوس بن الحارث الطائي شاعر من وجوه الشعر العباسي المحدث، ولد في سوريا ورحل إلى مصر، وتوفي سنة 231هـ..

فإن (كهلاً) هاهنا من غريب اللغة، وقد روي أن الأصمعي<sup>(1)</sup> لم يعرف هذه الكلمة، وليست موجودة إلا في شعر بعض الهذليين، وهو قول أبي خراش الهذلي:

فلو كان سلمى جارَه أو أجارَه رباحُ بنُ سعدٍ ردَّه طائرٌ كهلُ

وقد قيل: إن الكهل الضخم، و(كهل) كلمة ليست بقبيحة التأليف، لكنها وحشية غريبة. ومن ذلك أيضاً ما يروى عن أبي علقمة النحوي من قوله: (ما لكم تتكأكؤون علي تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني)(2)، فإن (تتكأكؤون) و(افرنقعوا) وحشي، وقد جمع لعمري العلتين، مع قبح التأليف الذي يمجُه السمع والتوعر.

الــرابع: أن تكــون الكلمة غير ساقطة عامية، كما قال أبو عثمان أيضاً، ومثال الكلمة العامية قول أبي تمام:

جليت والموتُ مبدِ حُرَّ صفحتهِ وقد تفرُّعنَ في أفعالهِ الأجلُ

فين (تفرعن) مشتق من اسم فرعون، وهو من ألفاظ العامة، وعادتهم أن يقولسوا: تفرعن عن فلان، إذا وصفوه بالجبرية (3). ومن ذلك قول أبي نصر عبد العزيز بن نباتة (4):

أقامَ قوامُ الدينِ زيغَ قناتهِ وأنضج كيُّ القرْحِ وهو فطيرُ

فــتأمل لفظــة (فطير)، تجدها عامية مبتنلة، وإن كانت ــ لعمري ــ قد وقعــت هنا موقعاً لو كانت فصيحة، هجنها وأذهب طلاوتها، كيف وهي ما تراه ؟!

<sup>(1)</sup> عبد الملك بن قريب بن على الباهلي، راوية للتراث العربي، ومن أنمة العلم باللغة والشعر والبلدان، توفى سنة 216 هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> تكأكأ: تجمع، افرنقعوا عني: تفرّقوا. (3)

<sup>(3)</sup> جلا القوم عن الوطن: خرجوا من خوف أو جدب، والحر ما ظهر من الوجه، والأجل: الموت. (4) محمد بن محمد بن الحسن المصري، شاعر وكاتب توفى في القاهرة سنة 768 هـ

الخسامس: أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحيح، غير شاذة، ويدخل في هذا القسم كل ما ينكره أهل اللغة، ويرده علماء النحو من التصدرف الفاسد في الكلمة، وقد يكون ذلك لأجل أن اللفظة بعينها غير عربية، كما أنكروا على أحد الشعراء قوله:

وجناحُ مقصوص تحيّف ريشه للزمان تحيّف المقراض

وقالوا: ليس المقراض من كلام العرب. وقد تكون الكلمة عربية، إلا أنها قد عُبر بها عن غير ما وُضعت له في عرف اللغة، كما قال أبو تمام:

حلَّتُ محلَ البكرِ من مُعطى وقد زُفَّتُ من المُعطى زفاف الأَيم وقال أبو عبادة (1):

يشُقُ عليه الريحُ كلَّ عشية جيوبَ الغَمامِ بين بكرٍ وأيِّم

فوضع الأيم الثيب، وليس الأمر كذلك، ليس الأيم الثيب في كلم العرب، إنما الأيم التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً.قال الله - عز وجل -: ﴿و أَنكه و إمانكم ﴾(2). وليس مراده و أنكه حلام الثيبات من النساء دون الأبكار، وإنما يريد النساء اللواتي لا أزواج لهن.

السادس: أن لا تكون الكلمة قد عُبر بها عن أمر آخر يُكره ذكره، فإذا أوردت وهي غير مقصود بها ذلك المعنى قبحت، وإن كملت فيها الصفات التي بيّناها، ومثال هذا قول عروة بن الورد العبسى (3):

قلت لقومٍ في الكنيف تروَّحوا عشيةً بتنا عند ماوان رُزَّحٍ<sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> أبو عبادة البحتري، الوليد بن عبيد الطائي، شاعر عباسي كبير، مثل شعره طريقة العرب الشعرية القديمة، توفى سنة 284 هـ.

<sup>(2)</sup> سورة النور، الآية: 32. (3) عروة بن الورد العبسي من قبيلة غطفان،من شعراء الجاهلية وفرسانها، لُقُب بعروة الصعاليك.

عروه بن الورد العبيعي من حبيد السم موضع، ورزَّح متعبين، وهو صفة لقوم في أول الست.

والكنيف أصله الساتر، ومنه قيل للترس: كنيف. غير أنه قد استعمل في الآبار التي تستر الحدث وشهرتها، فأنا أكرهه في شعر عروة، وإن كان ورد مسورداً صحيحاً، لموافقة هذا العرف الطارئ. على أن لعروة عذراً، وهو جواز أن يكون هذا الاستعمال حدث بعده، بل لا شك أنه كذلك، لأن العرب أهل الوبر لم يكونوا يعرفون هذه الآبار، فهو - وإن كان معذوراً غير ملوم - فبيته مما يصح التمثيل به.

السابع: أن تكون الكلمة معتدلة، غير كثيرة الحروف، فإنها متى زادت على الأمثلة المعتادة المعروفة قبحت، وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة، ومن ذلك قول ابن نباتة:

فإياكم أن تكشفوا عن رؤوسكم ألا إن مغناطيسهن الذوائب

ف\_ (مغناطیسهن) کلمــة غیــر مرضیة، لما ذکرته، وإن کان فیها أیضاً
 عیوب أخر مما قدمناه.

الثامن: أن تكون الكلمة مصغرة في موضع عُبِر بها فيه عن شيء لطيف، أو خفي، أو قليل، أو ما يجري مجرى ذلك، فإني أراها تحسن به، ومثال ذلك قول الشريف الرضى (1):

يولعُ الطلُّ بردينا وقد نسمت رويحةُ الفجرِ بين الضالِ والسَّلَمِ

فلما كانت الريح المقصودة هنا نسيماً مريضاً، حسنت العبارة عنه بالتصغير، وكانت للكلمة طلاوة وعذوبة. ومن ذلك قول أحدهم:

وغاب قميرٌ كنت أهوى غيوبَه ورَوَّحَ رُعيانٌ ونَوَّمَ سُمَّرُ ُ

فإنما جعله قميراً، لأنه كان هلالاً غير كامل، ويمكن الدلالة على ذلك بقوله: إنه غاب في أول الليل وقت نوم السمر، والقمر إذا كان هلالاً غاب في ذلك الوقت بلا شك، وهذا تصغير مختار في موضعه.

<sup>(1)</sup> محمد بن الحسين بن موسى، ولد سنة 359 هـ ببغداد، عالم وأديب وشاعر، يرجع نسبه إلى آل بيت النبي (ص) توفي سنة 406 هـ ببغداد.

وتكلم ابن سنان عن القسم الثاني، وهو المركب، فوضع له شروطاً:

أولها: أن لا يكون في الكلمات حروف متقاربة، وهو ما اشترطه
 في القسم الأول،ويمثل به بهذين البيتين:

لو كنتُ كنتُ كتمتُ الحبُّ كنتُ كما كنا نكون ولكن ذاك لم يكن وقول الآخر:

فالمجد لا يرضى بأن ترضى بأن يرضى المؤمَّلُ منك إلا بالرضى العالم تقديم وتأخير، وهو أن لا يكون في الكلام تقديم وتأخير، ويمثل له بقول الفرزدق<sup>(1)</sup>:

وما مثله في الناس إلا مملكاً أبو أمه حيٌّ أبوه يقاربه

✓ وأن لا يكون الكلام مقلوباً، فيفسد المعنى، ويصرفه عن وجهه،
 ويمثل له بقول عروة بن الورد العبسي:

فلو أني شهدت أبا سعاد عداة عد لمهجته يفوق فديت بنفسه نفسي ومالي وما آلوك إلا ما أطيق

ويريد أن يقول: فديت نفسي بنفسه.

ع ومن وضع الألفاظ في موضعها أن لا تقع الكلمة حشواً، وأصل المشدو أن يكون المقصد بها إصلاح الوزن، أو تناسب القوافي وحروف الروي، وقصد السجع، وتأليف الفصول من غير معنى تفيده، و هذه لا تخلو من قسمين:

إما أن تكون أثرت في الكلام تأثيراً لولاها لم يكن يؤثر، أو لم تؤثر، بل دخولها فيه كخروجها منه، وإذا كانت مؤثرة فهي على ضربين:

<sup>(</sup>۱) همام بن غالب بن صعصعة التميمي، شاعر من النبلاء من أهل البصرة، عظيم الأثر في اللغة، توفى سنة 110 هـ.

□ أحدهما: أن تفيد فائدة مختارة، يزداد بها الكلام حسناً وطلاوة.
 □ والآخر: أن تؤثر في الكلام نقصاً، وفي المعنى فساداً.

والقسمان مذمومان، والآخر هو المحمود، وهو أن تفيد فائدة، فمثال الكلمة التي تقع حشواً وتفيد معنى، قول أبي الطيب:

وتحتقر الدنيا احتقار مجرب يرى كل ما فيها وحاشاك فانيا

لأن حاشاك ههنا لفظة لم تدخل إلا لكمال الوزن، لأنك إذا قلت: احتقار مجرب يرى كل ما فيها فانياً. كان كلاماً صحيحاً مستقيماً، فقد أفادت مع إصلاح الوزن دعاء حسناً للممدوح في موضعه.

وأما مثال الكلمة التي تقع حشواً وتؤثر في المعنى نقصاً، وفي الغرض فساداً، فكقول أبى الطيب يمدح كافوراً (1):

ترعرع الملك الأستاذ مكتهلاً قبل اكتهال أديباً قبل تأديب

لأن قولسه: (الأستاذ) بعد (الملك)، نقص له كبير، وبين تسميته له بالملك والأستاذ فرق واضح، فالأستاذ قد وقع ههنا حشواً، ونقص به المعنى، إذ كان الغسرض في المدح تفخيم أحوال الممدوح وتعظيم شأنه، لا تحقيره وتصغير أمره.

وأما الكلمة التي تقع حشواً غير مؤثرة، فكقول أبي تمام:

جذبت نداه غدوة السبت جذبة فخر صريعاً بين أيدي القصائد

لأن قوله: (غدوة السبت)، حشو لا يحتاج إليه، ولا تقع فائدة بذكره، ومن ذا الذي يؤثر أن يعلم اليوم الذي أعطى الممدوح فيه أبا تمام ما أعطاه، وأي فسرق بين أن يقع عطاؤه يوم السبت أو الأحد أو غيرهما من الأيام، وما بقي عليه شيء إلا أن يخبر بتاريخ ذلك، وموقع ذلك اليوم في الشهر.

<sup>(1)</sup> كافور بن عبد الله الأخشيدي، أمير مصر، وصاحب المتنبي، كان عبداً حبشياً، وترقى إلى ملك مصر، توفي سنة 357 هـ ودفن في القدس.

حسن وضع الألفاظ موضعها: أن لا يعبر عن المدح بالألفاظ المستعملة في الذم، ولا في الذم بالألفاظ المعروفة للمدح، بل يستعمل في جميع الأغراض الألفاظ الملائمة لذلك الغرض، في موضع الجد ألفاظه، وفي موضع الهزل ألفاظه. ومثال ما استعمل من هذه الألفاظ في غير موضعه قول أبي تمام:

ما زال يهذي بالمكارم دائباً حتى ظننا أنه محموم

لأن (يهذي) و (المحموم) من الألفاظ التي تستعمل في الذم، وليست من ألفاظ المدح.

■ ومن وضع الألفاظ موضعها: أن لا يستعمل في الشعر المنظوم والكلم المنثور من الرسائل والخطب ألفاظ المتكلمين والنحويين والمهندسين ومعانيهم، والألفاظ التي يختص بها أهل المهن والعلوم، لأن الإنسان إذا خاض في علم، وتكلم في صناعة، وجب عليه أن يستعمل ألفاظ أهل ذلك العلم، وكلام أصحاب تلك الصناعة، وبهذا شرف كلام أبي عثمان الجاحظ، وذلك أنه إذا كاتب لم يعدل على ألفاظ الكتاب، وإذا صنف في الكلام لم يخرج عن عبارات المتكلمين، فكأنه في كل علم يخوض فيه لا يعرف سواه، ولا يحسن غيره. ومما يذكر من هذا النوع في استعمال ألفاظ المتكلمين قول أبي تمام:

مودَّةً ذَهَبٌ أَثْمَارُهَا شَبَهٌ وهمةٌ جوهرٌ معروفُها عرَضُ

لأن الجوهر والعرض من ألفاظ أهل الكلام الخاصة بهم.

لقد عالج ابن سنان في كتابه (سر الفصاحة) فنون البلاغة والبديع، فلم يقصره على الفصاحة اللفظية، بل إن الفصاحة عنده تعني حسن اللفظ وحسن

المعنى (1). ثم إنه عرض تلك الفنون عرضاً نقدياً أدبياً، وقد أكثر من إيراد الشواهد مع بيان جيدها ورديئها، وبيان السبب في ذلك بذوق أدبي رفيع (2).

# الفصاحة عند ابن الأثير

أما ابن الأثير، فقد شرح المسألة بوضوح (3)، فقال: إن المقصود بـ (الكلام الفصيح هو الظاهر البين) أن تكون ألفاظه مفهومة في كلامهم، وإنما كانت مألوفة الاستعمال، دائرة في الكلام دون غيرها من الألفاظ، لمكان حسنها، وذلك لأن أرباب النظم والنثر غربلوا اللغة باعتبار ألفاظها، وسبروا، وقسموا، فاختاروا الحسن من الألفاظ، ونفوا القبيح منها، فلم يستعملوه، فحسن الألفاظ سبب استعمالها دون غيرها، واستعمالها دون غيرها سبب ظهورها وبيانها، فالفصيح من الألفاظ هو الحسن.

فإن قيل: من أي وجه علم أرباب النظم والنثر الحسن من الألفاظ حتى استعملوه، وعلموا القبيح منها حتى نفوه ولم يستعملوه ؟. قيل لهم: إن هذا من الأمهور المحسوسة التي شهاهدها في نفسها، لأن الألفاظ داخلة في حيز الأصوات، فالذي يستلذه السمع منها، ويميل إليه، هو الحسن، والذي يكرهه وينفر عنه ههو القبيح. ألا ترى أن السمع يستلذ صوت البلبل من الطير، وصوت الشحرور، ويميل إليهما، ويكره صوت الغراب، وينفر عنه، وكذلك وصوت الحمار، ولا يجد ذلك في صهيل الفرس.

والألفاظ جارية هذا المجرى، فإنه لا خلاف أن لفظة: (المزنة) و (الديمة) حسنة يستلذها السمع، وأن لفظة (البعاق) قبيحة يكرهها السمع، وهذه اللفظات التلاث من صفة المطر، وهي تدل على معنى واحد، ومع هذا فسإنك ترى لفظتي (المزنة) و (الديمة) وما جرى مجراهما مألوفة الاستعمال، وتسرى لفظ (البعاق) وما جرى مجراه متروكاً لا يستعمل، وإن استعمل فإنما يستعمله جاهل لحقيقة الفصاحة، أو من ذوقه غير سليم.

<sup>(1)</sup> ضيف، البلاغة تطور وتاريخ: 158.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> طبانة، البيان العربي: 160.

<sup>(3)</sup> ابن الأثير، المثل السائر 1: 64 وما بعدها.

لقد ثبت أن الفصيح من الألفاظ هو الظاهر البين، وإنما كان ظاهراً بيناً، لأنه مألوف الاستعمال، وإنما كان مألوف الاستعمال لمكان حسنه، وحسنه مدرك بالسمع، والذي يدرك بالسمع، إنما هو اللفظ، لأنه صوت يأتلف عن مخارج الحروف، فما استلذه السمع منه فهو الحسن، وما كرهه فهو القبيح. والحسن هو الموصوف بالفصاحة، والقبيح غير موصوف بفصاحة، لأنه ضدها، لمكان قبحه. ولو كانت الفصاحة لأمر يرجع إلى المعنى، لكانت هذه الألفاظ في الدلالة عليه سواء، ليس فيها حسن ومنها قبيح، ولما لم يكن كذلك، علم أنها تخص اللفظ دون المعنى.

شم يقول: وقد رأيت جماعة من الجهّال، إذا قيل لأحدهم: إن هذه اللفظة حسنة، وهذه قبيحة، أنكر ذلك، وقال: كل الألفاظ حسن، والواضع لم يضع إلا حسناً. ومن يبلغ جهله أن لا يفرق بين لفظة الغصن ولفظة العسلوج، وبين لفظة المدامة ولفظة الإسفنط، وبين لفظة السيف ولفظة الخنشيل، وبين لفظت الأسد ولفظة الفدوكس، فلا ينبغي أن يخاطب بخطاب، ولا يجاوب بجواب، بل يترك وشأنه، كما قيل: اتركوا الجاهل بجهله، ولو ألقى الجعرفي رحله.

وما مثله في هذا المقام إلا كمن يسوي بين صورة زنجية سوداء مظلمة السواد، شوهاء الخلق، ذات عيون محمرة، وشفة غليظة كأنها كلوة، وشعر قطط كأنه زبيبة، وبين صورة رومية بيضاء مشربة بحمرة، ذات خد أسيل، وطرف كحيل، ومبسم كأنما نظم من أقاح، وطرة كأنها ليل على صباح، فإذا كان من سقم النظر أن يسوي بين هذه الصورة وهذه، فلا يبعد أن يكون به مسن سقم الفكر أن يسوي بين هذه الألفاظ وهذه، ولا فرق بين النظر والسمع في هذا المقام، فإن هذا حاسة وهذا حاسة، وقياس حاسة على حاسة مناسب.

وقال: ومن أوصاف الكلمة ألا تكون مشتركة بين معنيين أحدهما يكره ذكره، وإذا وردت وهي غير مقصود بها ذلك المعنى قبحت، وذلك إذا كانت مهملة بغير قرينة تميز معناها عن القبح، فأما إذا جاءت ومعها قرينة، فإنها لا تكون معيبة، كقوله تعالى: ﴿فَالذَيْنَ آمنُوا بِهُ وَعَزِيْرُوهُ وَمُعْمِعُوهُ

واتبعوا السنور السذي أنزل معه أولئك هم المفلحون (1). ألا ترى أن لفظة التعزير مشتركة تطلق على التعظيم والإكرام، وعلى الضرب الذي هو دون الحد، وذلك نوع من الهوان ؟ وهما معنيان ضدان، فحيث وردت في هذه الآية جاء معها قرائن من قبلها ومن بعدها، فخصت معناه بالحسن، وميزته عسن القبيح. ولو وردت مهملة بغير قرينة، وأريد بها المعنى الحسن، لسبق إلى الوهم ما اشتملت عليه من المعنى القبيح، ومثال ذلك: لو قال قائل: لقيت فلاناً فعرزته، لسبق إلى الفهم أنه ضربه وأهانه، ولو قال: لقيت فلاناً فاكرمته وعزرته، لزال ذلك اللبس.

وقال: ومما يدخل في هذا الباب أن تجتنب الألفاظ المؤلفة من حروف يثقل النطق بها، سواء كانت طويلة أم قصيرة، ومثل له بقول امرئ القيس<sup>(2)</sup>:

غدائره مستشزرات إلى العلى تضل المداري في مثنى ومرسل

ثـم مـن أوصاف الكلمة أن تكون مبنية من حركات خفيفة، ليخف النطق بها، وهـذا الوصف يترتب على ما قبله من تأليف الكلمة، ولهذا إذا توالت حركـتان خفيفتان في كلمة واحدة لم تستثقل، وبخلاف ذلك الحركات الثقيلة، فإنه إذا توالت منها حركتان في كلمة واحدة استثقلت، ومن أجل ذلك استثقلت الضمة على الواو، والكسرة على الياء، لأن الضمة من جنس الواو، والكسرة من جنس الياء، فتكون عند ذلك كأنها حركتان ثقيلتان.

ولنمثل لك مثالاً لتهتدي به في هذا الموضع، وهو أنا نقول: إذا أتينا بلفظة مؤلفة من ثلاثة أحرف، وهي: (ج ز ع)، فإذا جعلنا الجيم مفتوحة فقلنا: (الجزع)، أو مكسورة، فقلنا: (الجزع)، كان ذلك أحسن من أن لو جعلنا الجيم مضمومة، فقلنا: (الجزع) وكذلك إذا والينا حركة الفتح، فقلنا: (الجزع) كان ذلك أحسن من موالاة حركة الضم عند قولنا: (الجزع). ومن المعلوم أن هذه اللفظة لم يكن اختلاف حركتها مغيراً لمخارج حروفها، حتى

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف، الآية: 157.

<sup>(2)</sup> امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، أشهر شعراء العرب، يماني الأصل، ولد في نجد، توفي حوالي سنة 80 قبل الهجرة.

ينسب ذلك إلى اختلاف تأليف المخارج، بل وجدناها تارة تكتسي حسناً، وتسارة يسلب ذلك الحسن عنها، فعلمنا أن ذلك حادث عن اختلاف تأليف حركاتها.

# الفصاحة عند القزويني

يقــول القزوينــي فــي كتابه (التلخيص): الفصاحة يوصف بها المفرد، والمتكلم. ويتناول الفصاحة على ثلاثة مستويات:

🗷 الفصـــاحة في المفرد (في الكلمة)، ويشترط لها شروطاً ثلاثة:

أ ـ خلوها من تنافر الأصوات، وهي التي تنشأ من حروف متقاربة المخارج، ومثل لذلك بكلمـة (مستشزرات) في قول امرئ القيس:

غدائره مستشزرات إلى العلى تضل المداري في مثنى ومرسل

يقول: إن غدائر (1) الشعر مرتفعة، فقد حركته الريح، فبقي بعضه كما هو مرسلاً، وتثنى بعضه الاخر، فكلمة (مستشزرات) غير فصيحة، لثقلها على اللسان، وهذا الثقل إنما جاء من تقارب مخارج حروف هذه الكلمة.

 $- \pm - \pm - \pm = 1$  الكلمة من الغرابة، ومثل لها بكلمة (مسرَّج)، ويعني به قول العجاج (2):

أزمانَ أبدت واضحاً مفلجا أغرَّ براقاً وطرفاً أبرجا ومقلةً وحاجباً مزجـــجا وفاحماً ومرسناً مسرجا

وجاءت غرابة الكلمة من خفاء معناها الذي يقصده الشاعر، فالواضح المفلح، والطرف الأبلج، والحاجب المزجج، كل ذلك واضح المعنى، قريب المسنال، سهل المعرفة، أما المرسن المسرَّج، والمرسن هو الأنف، فما معنى أن يكون الأنف مسرجاً ؟!.

<sup>(1)</sup> جمع غديرة، وهي ما تسمى بالعقاص، جمع عقصة، ويقال لها: خصلة.

<sup>(2)</sup> رؤية بن العجاج البصري شاعر راجز، توفي سنة 145 هـ.

قال بعضهم: إنه من السراج الذي يعطي الإضاءة والنور، فكأنه يصف أنفها بالضوء واللمعان، وقال بعضهم: إنه منسوب إلى السيف السريجي، فهو وصف للأنف بالدقة. وهذا المثال تناقله المؤلفون واحداً بعد واحد، مع أن هناك أمثلة كثيرة قد تكون أكثر خفاء من هذا، فهي أولى منه بالنقل.

ج \_ وأما مخالفة القياس، ويعني به القياس الصرفي، أي: مخالفة علم الصرف، ومثل به ببيت أبي النجم فضل بن قدامة:

الحمد لله العلي الأجلل والواحد الفرد القديم الأزلي

لأن النطق الصحيح للكلمة: الأجلّ، وهكذا يقال في كل كلمة مضعفة، كالأغرر والأجل والأمرر، فلا يقال: الأغرر، والأجلل، والأمرر. هذه الشروط الثلاثة التي اشترطها صاحب (التلخيص) لفصاحة الكلمة المفردة. وهناك شرط رابع: وهو ثقل الكلمة على السمع، ومثل له بر (الجرشي) في قول المتنبي الآنف الذكر، والجرشي هي النفس، وكأنه لم يعجبه هذا الشرط، ولهذا قال: فيه نظر.

☑ الفصاحة في الكلام، وقد اشترط له بعد فصاحة مفرداته، أن يخلص من:

أ \_ ضحف التأليف، وهو مخالفة قواعد النحو، ومثل له بقوله: (ضرب غلامه زيداً) وإنما خالف هذا المثال القاعدة النحوية، لأن (ضرب) فعل ماض، وغلام فاعل، وغلام مضاف، والهاء مضاف إليه، وهو يعود على زيد، و(زيداً) مفعول به، ورتبة المفعول متأخرة عن رتبة الفاعل، لأن الترتيب الطبيعي أن يأتي الفاعل أولاً، ثم المفعول ثانياً، والضمير هنا تقدم على صاحبه. والنحويون مجمعون على أن الضمير لا يجوز أن يتقدم، لأن رجوع الضمير إلى المفعول المتأخر في اللفظ منعه الجمهور، لأنه يلزم منه إلى ما هو متأخر لفظاً ورتبة، والمسألة مبسوطة في علم النحو، وليس محلها هنا.

ب ـ تنافر الكلمات، وقد مثَّل له بقول القائل:

وقبرُ حرب بمكان قفر وليس قربَ قبِر حرب قبرُ

والتنافر في الشطر الثاني من البيت، فلو أخذنا كلماته منفردة وهي: قبر حرب حرب قرب، لوجدناها جميعاً كلمات فصيحة خفيفة النطق، لا يجد السامع فيها عيباً، لكن ضم بعضها إلى بعض هو الذي أكسبها الثقل، وذلك لا يقارب حروف كلماتها، والناس يتندرون في جمع الكلمات المتقاربة الأحرف، مثل قولهم: (ليرة ورا ليرة).

كما مثل له ببيت أبي تمام:

كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمتُه لمتُه وحدي

والـــثقل ــ كمـــا نــرى ــ فـــي الشــطر الأول من هذا البيت أخف من سابقه،وهو إنما جاء من الحاء والهاء في (أمدحه) لأن مخرجهما واحد، وهو الحلق.

ج — الشرط الثالث لفصاحة الكلام، هو خلوه من التعقيد، والتعقيد أن يسلك بك المتكلم مسلكاً وعراً، فيعسر عليك أن تصل إلى غايتك ومرادك، وقسمه قسمين، إما من حيث اللفظ، وإما من حيث المعنى. فالتعقيد من حيث اللفظ مثَّل لها بقول الفرزدق:

وما مثله في الناس إلا مملكاً أبو أمــه حــي أبوه يقاربه

والفرزدق كثيراً ما يسلك هذه المسالك الوعرة. والبيت مدح لإبراهيم بن هشام المخزومي، وهو خال الخليفة هشام بن عبد الملك، يريد الفرزدق أن يقدول: وما مثل إبراهيم المخزومي حي يقاربه في الناس إلا مملكاً \_ وهو الخليفة هشام \_ أبو أم هذا المملك \_ يعني: أبو أم الخليفة \_ أبو إبراهيم، فجد الخليفة إذن أبو إبراهيم، إبراهيم إذن خال الخليفة.

فقد فصل بين المبتدأ، وهو (مثل)، وخبره، وهو (حي)، وفصل بين الموصوف، وهو (حي)، وبين الصفة، وهي (يقاربه)، وهذا لا يجوز. ثم فصل بين المبتدأ الثاني، وهو (أبو أمه)، وبين خبره، وهو (أبوه) بكلمة (حسي)، لأن المتقدير: أبو أمه أبوه، أي: أبو أم الخليفة أبو الممدوح، ثم قدم المستثنى، وهو (مملكاً) على المستثنى منه، وهو (حي يقاربه).

والتعقيد من حيث المعنى، وهو ما كانت الوعورة فيه من حيث الانتقال إلى المعنى، ومثل له ببيت العباس بن الأحنف(1):

سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا

فالشاعر يطلب البعد، وذلك لما فيه من ألم ومرارة، فربما دفعت مرارة السبعد صاحبها، وهو يكابد فيها ويتحمل ما لا طاقة له به، ربما دفعته إلى القرب، لأنه لا يستطيع أن يكتوي بنار هذا البعد، وأن يتجرع كأسه المملوءة بالصبر، وهذا لا غبار عليه. أما قوله: (وتسكب عيناي الدموع لتجمدا) فهذا السذي عيب عليه. لماذا ؟ لأن الشاعر يريد أن يقول: سأظل أبكي، تذرف عيناي الدموع، وتسكب العبرات، حتى نلتقي، فتتوقفان عن البكاء، فعبر عن فيرحة اللقاء، والستوقف عن البكاء، عبر عنه بجمود العينين، وهنا موطن الخطأ والعيب، لأن الجمود ليس عدم البكاء عند لقاء الحبيب، إنما الجمود داء يصيب العينين فلا تستطيعان البكاء مع شدة الحاجة إليه، لقد أراد الشاعر أن يعسبر عن معنى، فاستعمل كلمة في شعره لا تدل على المعنى المراد، بل يعسبر عن معنى، فاستعمل كلمة في شعره لا تدل على المعنى المراد، بل

قصاحة المتكلم، ولم يسترسل القزويني في الكلام عن مفهومها، واقتصر على تعريفها بأنها (ملكة يُقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح)<sup>(2)</sup>.

\* \* \* \*

<sup>(1)</sup> شاعر غزل رقيق، أصله من اليمامة، وعاش في البصرة ومات فيها سنة 192 هـ.

<sup>(2)</sup> القزويني، التلخيص 24 وما بعدها.

النقد

# النقد والأدب

لا ينفصل النقد عن الأدب، فالأدب هو موضوع النقد وميدانه الذي يعمل فيه، وأدب أيَّة أمَّة هو الموروث من بليغ شعرها ونثرها، والأدب عملية خلق وإبداع، والسنقد هو الذي يستكشف إبداع الأدب، أو اتباعه (تقليده)، وسواء كان السنقد علماً، أو فناً، فإنه متصل بالأدب، يستمد منه وجوده، ويسير في ظله، راصداً خطاه واتجاهاته.

وإذا كان الأدب، بطبيعته، ينزع إلى الحرية والتجديد واكتشاف آفاق جديدة، يحلِّق فيها، ويعبِّر عنها، فإن النقد محافظ مقيِّد، إذ يقف عند حدود در اسة الأعمال الأدبية بقصد الكشف عمًا فيها من مواطن القوة والضعف، والحسن والقبح، وإصدار الأحكام عليها، لهذا قلما أوحى النقد إلى الأديب بتجارب جديدة، أو اكتشف له أرضاً وآفاقاً جديدة، لأن عبقرية الأديب المسبدعة هي التي تتقدم على الطريق (1)، ومن هنا نفهم أن الأدب سابق على السنقد، وأن السنقد يكون بعد أن يكون الأدب، بل إن وجود النقد لا يقوم الا بوجود الأدب.

ولح يكن تصور النقاد في مختلف العصور والبيئات لمفهوم النقد وأهدافه واحداً، وهذا أمر يوشك أن يكون طبيعياً في ميدان حيوي، كميدان النقد الذي يستأثّر في كل عصر، بما حوله من ظروف أدبية وعلمية، ومن البديهي أن يختلف مفهوم السنقد في القديم عمًا نفهمه في العصر الحديث، من أهدافه ووسائله، والأسس العلمية والفنية التي يرتكز عليها، والاتجاهات الفكرية التي تؤشر فيه، ولا ريب في ذلك، إذ يعود الاختلاف في مفهوم النقد إلى اتساع دائرة المعارف الإنسانية في العصر الحديث، عمًا كانت عليه في الماضي.

<sup>(1)</sup> عتيق، تاريخ النقد الأدبي: 7.

# النقد في اللفة والإصطلاح

انطلق تصور القدامى لمفهوم النقد، من الدلالة اللغوية لمادة (نقد)، جاء في اللغية: نقدت الدراهم، وانتقدها: إذا ميَّزت جيدها من رديئها، وأخرجت زائفها، ومسنها العيب، كما في قولهم: إن نقدت الناس نقدوك، وإن تركتهم تركوك، ومعسنى نقدتهم: عبستهم (١). وتدور الدلالة في هذه المادة حول محورين:

🗷 الأول: يتصل بنقد الدراهم، لتمييز جيدها من رديئها.

🗷 الثاني: يتصل بذم الآخرين وعيبهم.

والمعنيان قريبان، ولكن المعنى الأول أوسع دائرة من الثاني، لما يشتمل عليه من معنى فحص الجيّد من الرديء ؛ أما الثاني فيقتصر على معنى الذم وإظهار العيوب، ثم نقلت دلالة المعنى الأول من مجالها السابق (نقد الدراهم) السي نقد الأساليب، وذلك لقابلية التمييز بين الأشياء التي تتضمنها كلمة النقد في أصلها اللغوي<sup>(2)</sup>. وبقي للمعنى الثاني ظل مؤثّر، تحكّم في جوانب غير قليلة من النقد، ولا سيما في الكشف عن العيوب (الأخطاء) التي وردت في شعر مجموعة من الشعراء.

ويبدو أن خلفاً الأحمر (180 هـ)، من أوائل من وثقوا العلاقة بين نقد الدراهم، ونقد الشعر، وبمعنى آخر، هو ممن نقل الدلالة من (نقد الدراهم) إلى (نقد الشعر)، دون أن يستعمل كلمة (نقد)، إنما استعمل دلالة الكلمة فقط، وذلك في كابه أورده محمد بن سلام الجمحي (232 هـ) في كتابه (طبقات فحول الشعراء)، حيث يقول: وقال قائل لخلف: إذا سمعت أنا بالشعر واستحسنته، فما أبالي ما قلت أنت فيه وأصحابك، قال: إذا أخذت درهماً فاستحسنته، فقال لك الصراف: إنه رديء، فهل ينفعك استحسانك

<sup>(</sup>i) ابن منظور ، لسان العرب: نقد.

<sup>(2)</sup> بدوي، أسس النقد الأدبي: 1.

إياه؟<sup>(1)</sup>، فقد ربط بين عمل الصيرفي في تمييز الدراهم ونقدها، وصنيع النقاد في تمييز الشعر ونقده.

شم دخلت كلمة (نقد) في الاستعمال الأدبي، في القرن الثالث الهجري، وهمي تدلُ على تمييز جيّد الشعر من رديئه، كما في قول بعضهم: رآني البحتري (الشاعر العباسي) ومعي دفتر شعر، فقال: ما هذا ؟ فقلت: شعر الشنفرى (الشاعر الجاهلي) فقال: والى أين تمضي ؟ فقلت: إلى أبي العباس (المبرد وهو عالم لغة ونحو مشهور) أقرأه عليه، فقال: قد رأيت أبا عباسكم هذا منذ أيام عند ابن ثوابة، فما رأيته ناقداً للشعر، ولا مميزاً للألفاظ، ورأيته يستجيد شيئاً وينشده، وما هو بأفضل الشعر، فقلت له: أما نقده وتمييزه، فهذه صناعة أخرى (2).

لقد مارس القدامى النقد، ونسبوا نقداً لقوم عاشوا قبل الإسلام، ولكننا لا نكد نعثر على استخدام صريح لمصطلح (النقد) قبل القرن الثالث الهجري، فهذا ابن سلام (232 هـ) في طبقاته التي يعدها الدارسون أقدم وثيقة في تاريخ المنقد، لا نكاد نعثر فيها على ذلك المصطلح، مع أنه هو الذي نقل عبارة خلف الأحمر السالفة، وكان هو نفسه مارس النقد ممارسة عملية على وفق تصوره، وتصور علماء عصره لمفهوم النقد، ولكنهم كانوا يعبرون عن هذه الممارسة بعبارة (العلم بالشعر) (3).

ويبدو أن أقدم محاولة اتخذت هذا المصطلح عنواناً لهذه الممارسة العملية للنقد ووصلت إلينا كانت على يدي قدامة بن جعفر (4) في كتابه الموسوم (نقد الشحر) وقد صدرً فيه بأن النقد تمييز جيد الشعر من رديئه (5)، ومضى

<sup>(1)</sup> الجمحي، طبقات فحول الشعراء: 7.

<sup>(2)</sup> الجرجاني، دلائل الإعجاز: 253.

<sup>(3)</sup> الجمحي، طبقات الشعراء: 7.

<sup>(4)</sup> أبو الفرج قدامة بن جَعفر الكاتب البغدادي،كان نصرانياً وأسلم،وهو أحد البلغاء الفلاسفة، له كتب معروفة، منها الخراج وصناعة الكتابة ونقد الشعر ، توفي سنة 337 هـ.

<sup>(5)</sup> قدامة بن جعفر، نقد الشعر: 2.

العلماء بعده باتخاذ النقد في عنوانات مؤلفاتهم، كما في كتاب القيرواني (463 هـ) العمدة في صناعة الشعر ونقده (1).

\* \* \* \* \*

وإذا كنا لا نعثر على تعريف، محدد دقيق لمفهوم النقد قبل قدامة بن جعفر، فإن النقد التطبيقي الذي وصل إلينا من خلال النقود العديدة التي سبقت عصر قدامة، يكشف لنا عن طبيعة تصورهم لمفهوم النقد، وهو مفهوم، وإن كان يختلف من بيئة الى بيئة أخرى، يكاد يلتقي عند مفهوم الدلالة اللغوية للمادة (نقد)، سواء كان ذلك في نقد الدراهم لتمييز جيدها من رديئها، أم في عيب الآخرين، مع ملاحظة أن المعنى الثاني كان أكثر شيوعاً وسيطرة على أذهان السنقاد، ولا سيما في بيئة النقاد المحافظين الذين تعصبوا للقديم، كما ظل هذا المفهوم — وهو عيب الآخرين — بعد عصر قدامة يتمثل في بعض الأعمال التي تعصبت على مذهب أبي تمام في الشعر، وشخصية المتنبي وشعره.

ولم يتحرر النقاد القدامى من هذا المفهوم الا في عملين نقديين، تمثّلا في كتاب (الموازنة بين الطائيين) للآمدي (2)، و (الوساطة بين المتنبي وخصومه) لعبد العزيز الجرجاني (3)، فقد حاول صاحباهما أن يقوما بتطبيق عملي سليم لمفهوم البنقد، يقترب من المعنى الأول لمفهومه، وهو نقد الدراهم لتمييز جيدها من رديئها، أو من تعريف قدامة حين صرح بأن النقد يبحث في تحليل جيد الشعر من رديئه.

غير أن هذا المفهوم لم يثبت كثيراً، في الأعمال النقدية التي جاءت بعد الآمدي والجرجاني، فما هي إلا فترة وجيزة، حتى خفت صوت النقد بمفهومه السابق، ولم يعد أكثر من عبارات تقليدية، لا تخرج عن المدح أو القدح.

<sup>(1)</sup> بدوي، أسس النقد الأدبي: 2.

<sup>(2)</sup> أبو القاسم الحسن بن بشر، كان حسن الفهم، جيد الرواية، من أشهر النقاد العرب، توفي سنة 371 هـ..

<sup>(3)</sup> القاضي أبو الحسن على بن عبد العزيز قاضي الري في أيام الصاحب بن عباد، يقف مع الآمدي على قمة النقد العربي القديم، توفي سنة 392 هـ.

وكان السنقد العربي القديم ساذجاً فطرياً، يعتمد على الإحساس والذوق البسسيط، شم أخذ في الرقي والتعقد، بتعقد حياة العرب الاجتماعية والثقافية والفلسفية، إذ أخذوا يناقشون مسائل البيان والبلاغة، ويعرضون لجمال الأسلوب وجودته ورداءته، وتعاونت بيئات مختلفة على النهوض بالنقد، منها بيئة اللغويين إذ وضع هؤلاء الشعراء في طبقات، حسب جودتهم الفنية، ومنها بيئة الشعراء الذين أسهموا في بحث أدوات التعبير، وصور التأنق فيها، وناقشت بيئة المتكلمين مسائل البيان والخطابة، وشرعت بيئة الفلاسفة مقاييس الجودة الرداءة في الشعر والنثر.

ولكن هذا النقد كان، في جملته، نقداً عملياً يتصل بالجزئيات، ولم ينظر في الأدب أو الشعر نظرة عامة، فقد شغلتهم النظرة الجزئية، بحيث يمكن القدول إن نشاطهم النقدي كان أقرب الى البلاغة منه الى النقد الخالص، ولا نسكر أنهم تركوا كثيراً من الأحكام العامة، إلا أنها تجري على ألسنتهم في جمل مركزة، قلما حللوها.

وقد نجدهم يشيرون الى التأثر بالبيئة والعصر والثقافة،أو يقارنون بين الشعراء، أو بيس شاعرين معينين، ولكن هذا كله، لا يتحول الى نظريات نقدية، وبالمئل ما نثروه من أقوال عن التأثرات النفسية بالكلام، فكل ما يقولونه في هذا الصدد لا يحللونه، إنما هي ومضات خاطفة، ومن الصعب أن نجعل لهم فلسفة جمالية، أو أن نجعل لهم نظريات نقدية، بالمعنى الدقيق بالستثناء جهد عبد القاهر الجرجاني في كتابيه (دلائل الإعجاز) و (أسرار السبلاغة) على أن جهده كان ممتزجاً بالبلاغة. ومع ذلك فقد تركوا ملاحظات، لا تكاد تحصى عن خصائص الكلمات والعبارات الأدبية، بل مركوا آثاراً تفيد في تدريب الذوق على الأسلوب الفني، تنتظم في البلاغة، وقلما انتظم منها شيء في أصول النقد، أو في الأدب ومكانته في الحياة (أ).

<sup>(1)</sup> ضيف، في النقد الأدبي: 31.

# النقد والذوق

السنقد، فسي كلمات قليلة، هو القدرة على تذوق الأساليب المختلفة والحكم عليها، ولما كانت الآثار الأدبية متدرجة، من حيث ما تحويه من قيم جمالية، وليس هناك معيار واحد لقياس الجمال، إذ المعول في ذلك هو تقدير الإنسان المتلقسي، ولما كان الناس متفاوتين في تقدير اتهم للأثر الأدبي سـ فالجدل في القسيم الجمالية يبقى قائماً، ولكنه جدل له حدود، أو مفاهيم أولية ينطلق منها، والنوق أحد المنطلقات، إن لم يكن أهمها. ولكن كيف يمكن أن يترقًى (الذوق الأدبسي)، فيصبح وسليلة مشروعة من وسائل الحكم على الآثار الأدبية ؟ وكيف نثق في هذا الذوق، ونعتمد عليه بوصفه ميزاناً يزن تلك الآثار، فيعدل في الحكم، ويصدّق الناس حكمه ؟.

للإجابة، نتتبع بحث ابن خلدون (821 هـ) للذوق، وقد كان بحثه موضع استشهاد من قبل كثير من الباحثين، قال ابن خلدون:

اعلم أن لفظة الذوق يتداولها المعتنون بفنون البيان. ومعاها: حصول ملكة البلاغة للسان، وقد مر تفسير السبلاغة، وأنها مطابقة الكلام للمعنى من جميع وجوهه، بخواص تقع للتراكيب في إفادة ذلك؛ فالمتكلم بلسان العرب، والبليغ فيه يتحرى الهيئة المفيدة لذلك، على أساليب العرب وأنحاء مخاطباتهم، وينظم الكلام على ذلك الوجه جهده، فإذا اتصلت مقاماته بمخالطة كلام العرب، حصلت له الملكة في نظم الكلام على ذلك الوجه، وسهل على يد أمر التركيب، حتى لا يكاد ينحو فيه غير منحى على السبلاغة التي للعرب، وإن سمع تركيباً، غير جار على نلك المنحى مجه، ونبا عنه سمعه بأدنى فكر، وبغير فكر الإ بما استفاده من حصول هذه الملكة، فإن الملكات إذا استقرت ورسخت في مجالها، ظهرت كأنها طبيعة وجبلة الذلك المحل.

### ثم يقول:

وهذه الملكة أنما تحصل بممارسة كلام العرب، وتكرره على السمع، والتفطن لخواص تركيبه، وليست تحصل بمعرفة القوانين العلمية في ذلك التي استنبطها أهل صناعة اللسان، فإن هذه القوانين إنما تفيد علماً بذلك اللسان، ولا تفيد حصول الملكة بالفعل في محلها. فملكة السبلاغة فسى اللسان تهدي البليغ إلى وجوه النظم وحسن التركيب الموافق لتراكيب العرب في لغتهم، ونظم كلامهم، ولو رام صاحب هذه الملكة حيداً عن هذه السبيل المعينة، والتراكيب المحفوظة لما قدر عليه، ولا وافقه علميه لسانه لأنه لم يعتد عليه، وإذا عُرض عليه الكلام حائداً عن أساليب العرب، وبلاغتهم في نظم كلامهم، أعرض عنه ومجَّه، وعلم أنه ليس من كلام العرب الذين مارس كلامهم، وربما يعجز عن الاحتجاج لذلك، كما يصنع أهل القوانين النحوية والبيانية، فإن ذلك استدلال بما حصل من القوانين المفادة بالاستقرار، وهذا أمر وجداني حاصل بممارسة كلام العرب.

#### وقال:

واستعير لهذه الملكة، عندما ترسخ وتستقر اسم (الذوق) الذي اصطلح عليه أهل صناعة البيان، وإنما هو موضوع لإدراك الطعوم، ولكن لما كان محل هذه الملكة في اللسان، من حيث النطق بالكلام، كما هو محل لإدراك الطعوم استُعير لها اسمه، وأيضا فهو وجدان للسان، كما أن الطعوم محسوسة له، فقيل له: ذوق... ومن عرف تلك الملكة من القوانين المسطرة في الكتب، فليس من تحصيل الملكة في شيء، إنما حصل أحكامها، وإنما تحصل هذه الملكة بالممارسة، والاعتياد، والتكرير لكلام العرب...

وربما يدعًى كثير ممن ينظر في هذه القوانين البيانية، حصول هذا الذوق له بهما، وهو غلط، أو مغالطة، وإنما حصلت له الملكة، إن حصلت، في تلك القوانين البيانية، وليست من ملكة العبارة في شيء (1).

لقد عسرة ابسن خلدون (الذوق) في هذه العبارة بأنه ملكة راسخة في المسرء، تظهر في لسانه ناطقاً على نهج كلام العرب، أو متذوقاً للكلام، قابلاً منه ما وافق نهج الكلام العربي، وحائداً عما لا يتفق مع هذا النهج، ورأى أن هذا السنوق الذي يجعل صاحبه منتجاً أو ناقداً، إنما ينشأ من ممارسة كلام العسرب، وكثرة تكريره على اللسان، وطول سماع الأذن له، والتنبه على الخصائص التي في الأساليب العربية، فيستطيع المنشئ، أن ينشئ، والناقد أن ينقد.

أما دراسة علوم البيان فإنها لا تحصل هذه الملكة، كما أن دراسة قواعد النحو لا تخلق اللسان الذي يستطيع أن يتكلم في صحة وإبانة، وإنما تستطيع القوانين، أما أن تخلق اللسان الذواق القوانين، أما أن تخلق اللسان الذواق في هذه القوانين، أما أن تخلق اللسان الذواق في لا، وكأن ابن خلدون بذلك يرى الناقد الحق مارس كلام العرب، وألفه وعرف مناهجه، وأسرار هذه المناهج، أما دراسة هذه القوانين البيانية وحدها، من غير ممارسة ومدارسة للكلام العربي البليغ فإنها لا تخلق الذوق. وهذه الفكرة من الناحية العملية، صائبة إلى مدى بعيد، لأننا نرى كثيراً من أولئك الذين يدرسون علوم البيان لا يكادون يبينون عما في أنفسهم، ولا يكادون يميزون بين الحسن والرديء، إذا خرجوا عن مجال الأمثلة التي درسوها في كتب قواعدهم.

ولم يحدث البن خلدون عن الذوق بمعنى الاستعداد الخاص الذي يهيئ صاحبه لتقدير الجمال، والاستمتاع به، ومحاكاته بقدر ما يستطيع في كلامه، وإنما عُنسي بالذوق المثقف هذه الثقافة اللغوية الأدبية، وكأنه أغفل أمر

<sup>(1)</sup> ابن خلدون، المقدمة: 515 ــ 517.

الاستعداد من غير ثقافة لغوية أو أدبية لا يثمر شيئًا، ومثله مثل بذرة لم تُهيىء لها البيئة الصالحة لإثمارها، فلا يظهر لها ساق ولا فروع ولا ثمرة.

هذا الذوق المثقف مكتسب ولا ريب، وإن كان يبدو أنه فطري طبيعي، يقول ابن خلاون: (إن الملكات إذا استقرت ورسخت في مجالها، ظهرت كأنها طبيعة، وجبلة لذلك المحل، ولذلك يظن كثير من المغفلين، ممن لم يعرف شأن الملكات، أن الصواب للعرب في لغتهم، إعراباً وبلاغة، أمر طبيعي، ويقول: كانت العرب تنطق بالطبع، وليس كذلك، وإنما هي ملكة لسانية في نظم الكلام، تمكنت ورسخت؛ فظهرت في بادئ الأمر، أنها جبلة وطبع)(1).

فالذوق، في مجال الحكم على الآثار الأدبية، أمر لا بد من قيامه، على أن يكون الذوق الذي تربَّى وقويت ملكته، ولقد أدرك النقاد العرب هذه الحقيقة، ففي الخبر الذي نقلناه آنفاً عن أن أحدهم سأل خلف الناقد: إذا سمعت أنا بالشبعر واستحسنته، فما أبالي ما قلت أنت فيه وأصحابك، قال: إذا أخذت در هما فاستحسنته، فقال لك للصراف: إنه رديء، فهل ينفعك استحسانك إياه؟(2).

وهنا يدرك ابن سلام، وغيره من النقاد حقيقتين أساسيتين من حقائق النقد الأدبي، هما أو لا اعترافه بمبدأ التنوق والتأثر في العمل الأدبي، والثاني الحد من هذه التأثرية، وعدم الخضوع إلا لما كان مدرباً منها، فليس الاستحسان المجرد عنده كافياً للحكم بالجودة، وإنما ينبغي أن يصدر الاستحسان ممن هو أصيل في هذا الفن عارف به (3).

وإذا كان النقاد العرب يرون ممارسة الأدب ومخالطته شرطاً أساسياً في تربية الذوق، ولا تغني عنه دراسة علوم البلاغة والنقد وغيرها، فإنهم يرون حاجة السناقد السي علوم أخرى، تفيده لا في تربية الذوق، ولكن في تسديد

<sup>(1)</sup> ابن خلدون، المقدمة : 516.

<sup>(2)</sup> الجمحي، طبقات فحول الشعراء: 7.

<sup>(3)</sup> العشماوي، قضايا النقد الأدبي: 421.

العملية النقدية، وتوجيهها الوجهة الصحيحة، ولكي يكون النقد شاملاً للنص من جميع نواحيه، فغير خاف أن النص قد يضم إشارات تاريخية وثقافية، مما لا يستطيع الناقد أن يفصل فيه، إلا إذا كان على علم بما يشير اليه النص، ويسدل عليه، وهكذا يتوجب على الناقد الأدبي، أن يمتلك استعداداً طبيعياً لإدراك الجمال والقبح في النصوص الأدبية، ثم ينمي هذا الاستعداد ليصبح ذوقا، ولا تكون التنمية إلا بمخالطة النصوص الرائعة، ثم يضم إلى ذلك، ثقافة واسعة شاملة (1).

## حقيقة النقد

والسنقد، فسي حقيقته، تعبير عن موقف كلي متكامل في النظرة إلى الفن عامسة، أو إلسى الأدب خاصة، يبدأ بالتذوق، أي القدرة على التمييز، ويعبر مسنها إلى التفسير والتعليل والتحليل والتقويم، وهي خطوات لا تغني إحداها عن الأخرى، وهي متدرجة على هذا النسق، كي يتخذ الموقف نهجاً واضحاً، مبنسياً على قواعد، جزئية أو عامة، مؤيداً بقوة الملكة بعد قوة التمييز، ومثل هذا المنهج لا يمكن أن يتحقق حين يكون أكثر تراث الأمة شفوياً، إذ الاتجاه الشفوي لا يمكن من الفحص والتأمل، وإن سمح بقسط من التذوق والتأثر، ولهذا تأخر السنقد المنظم حتى ظهرت قواعد التأليف الذي يهيئ المجال الفحص والتقليب والنظر.

والتأليف يخلق مجالاً صالحاً، ولكنه لا يستطيع أن يخلق وحده نقداً منظماً، بل لا بعد من عوامل أخرى، وأهم هذه العوامل جميعاً الإحساس بالتغير والمعطور: في المحنوق العام، أو في طبيعة الفن الشعري، أو في المقابيس الأخلاقية التي يستند إليها الشعر، أو في العادات والتقاليد التي يصور ها، أو في المستوى الثقافي ونوع الثقافة، في فترة إثر أخرى، أو في مجموعة من القيم على وجه التعميم، ذلك لأن هذا الإحساس بالتغير والنطور هو الذي يلفعت الذهن، أو ملكة النقد، إلى حدوث (مفارقة) ما، ولا بد لهذه المفارقة،

<sup>(1)</sup> بدوي، أسس النقد الأدبي: 101.

أول الأمر، من أن تكون ساطعة متباعدة الطرفين، حتى تمكّن النظر الذي لم يألفها قبلاً، من رؤيتها بوضوح.

ولقد حجب التطور عن عيون النقاد القدامي سببان:

- □ أولهما: علو النماذج الشعرية الجاهلية، فهي أرقى غاية، وأعلى رتبة مـن غـيرها، لذلـك كانت تقاليد مقدسة، لا يسمح الذوق الأدبي العام بتجاوزها.
- النسيهما: حركة الإحسياء لتلك النماذج في العصر الأموي وبعض العصر العباسي، إذ عُدَّت هي الطرائق المثلى لنظم أي شعر عربي، ولسو عساش صاحبه في عصر غير عصر تلك النماذج،فاتُخنت قبلةً للجميل أو الرائع من الشعر.

ولهذا لم يبدأ الإحساس بالتغير والتطور، إلا حين أخذت بعض الأذواق، تستحول عن تلك النماذج إلى نماذج جديدة، وحين أخذت المقاييس الأخلاقية والقسيم العامسة والتقاليد المتبعة، تنحني أمام تيارات جديدة، أو تصطدم بها، وحين تعددت المنابع الثقافية، وتباينت مستوياتها(1).

من خلل النماذج النقدية القديمة، يمكن لنا أن نشير إلى الموضوعات النسي كانت محط اهتمام الناقد العربي القديم، وبذا نستطيع رصد حركة النقد في التاريخ الأدبى، وبيان اتجاهاته، والموضوعات هي:

- أ- التركيز على فنون القول، الشعرية والنثرية، وترتيبها، من حيث تأثيرها في نفوس المتلقين، وبيان أثرها الاجتماعي، وتقسيم الشعر والنيتر إلى أقسام، ودراسة الطبيعة الفنية لكل منهما، والكشف عما يؤتر في الشعر، مما يجعل الشعر مختلفاً، فيرق حيناً، ويجفو حيناً آخر، أو بتحضر حيناً ويبدو حيناً آخر.
- ب- در اســة القصــيدة مـن حيث بناؤها، ورصد المطالع، والمقاطع، والمقاطع، والانــتقال من غرض إلى آخر، وبيان وحدة البيت، وحسن تنسيق

<sup>(1)</sup> إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبى: 647.

القصيدة، وترتيب البيت، وموضعه من باقي الأبيات، وقد درس النقاد القصيدة من نواحيها المختلفة:

من ناحية المعنى. فوضعوا له عدة مقاييس، كالصدق والكذب، والصحة والخطئ، والتقليد والابتكار، والنقص والكمال، والدين والأخلاق، والعمق والسطحية، والتناسب والتنافر.

ومن ناحية الأسلوب، ففرقوا بين الأسلوب الجزل، والأسلوب السهل، وعرفوا الأسلوب الواضح، والكلام المعقد، والمطبوع والمتكلف، والمتحد النسج والمختلف، كما درسوا ألوان محسنات الأسلوب، وأنواع الزخارف التسي تكسبه الجمال إذا كانت بمقدار، ووقفوا طويلاً عند الكلمة، فعرفوا السهلة، والثقيلة، والوحشية، والغريبة، والسوقية المبتذلة، والجزلة، والموحية، والمتمكنة، والقلقة، والدقيقة، والمشتركة. وعرفوا أوزان الشعر، وما قد يجد فيها من عيوب تضعف موسيقى الشعر، وتذهب بجمال وزنه.

ومن ناحية الخيال، عرفوا منه الخيال الوصفي، الذي يتجلى في المجاز، والتشبيه، والاستعارة، والكناية، فبينوا المقبول منه والمرفوض، وعرفوا بطبيعته، وفرقوا بين بعض أنواعه وبعض.

أما العاطفة فعبروا عنها بقواعد الشعر<sup>(1)</sup>، لأن هذا التعبير لم يكن معروفاً عـندهم بهذا المعنى الاصطلاحي، وأدركوا أن المعاني الشعرية، والعواطف النفسية إنما يُتوصَل إلى توضيحها بالخيال، وبضرب الأمثال<sup>(2)</sup>.

وتعمقوا في فهم الشعر وتذوقه، وفي معرفة مميزات الشعراء وخاضوا في دراسة الشعراء، ورتبوهم طبقات، وقالوا في كل شاعر رأياً، ووضعوا أسساً لترتيب الشعراء في طبقات، ونبهوا إلى أنه من الضروري الوثوق من نسبة الشعر إلى قائله، بعد أن رأوا الكذب في الرواية والتزيد فيها. وتجاوز نقدهم للشعر بنيته ومعانيه إلى نقد الشعور، والتفرقة بين إحساس وإحساس، كما فعل ابن سلام الجمحي في كتابه (طبقات فحول الشعراء).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> القيرواني، العمدة 1: 77.

<sup>(2)</sup> درويش، النقد العربي القديم:16.

1 — دراسة النسر دراسة منفصلة عن الشعر، وتفصيل الأنواع النثرية، كالرسائل التي اهتموا بها اهتماماً متزايداً،وكتبوا في ذلك الكتب الضخمة التي تتحدث عن مطالعها، ومقاطعها، وأسلوبها، وخيالها، ووحدتها، وغير ذلك مما يستعلق باختيار ألفاظها، والاستشهاد بالشعر فيها. وكثير من الموضوعات التي عالجوها في نقد الشعر عالجوها كذلك في نقد الرسائل، فباب الخيال مثلاً من مجاز، وتشبيه، واستعارة، وكناية، يشترك فيه الشعر والنسر معاً. وباب الأسلوب وأنواعه، والكلمة وصفاتها، يعالج فني القول معا، وكثير غير ذلك يدخل الفنين أيضاً. وأطالوا القول في موسيقى النثر مسن جهسة السجع، ومدى قيمته أو جماله. كما عرفوا الجدل والمناظرة، وبينوا السليم الموفق منهما، وما يخطئه التوفيق.

أما الخطابة فقد تحدثوا فيها عن صفات الخطيب الناجح، والخطابة الناجحة، وكيف يجب أن يكون لكل مقام مقال، وتحدثوا عن وحدة الموضوع في الخطابة، والاستطراد، والارتجال والاستعداد. وعن طول الجمل وقصرها، واختيار ألفاظها ومعانيها، وعن الطبع والتكلف فيها، ومدى اقتباسها من القرآن والحديث، وأخذها من الشعر، وما يكون فيها من استشهاد بالأمثال، وإشارة إلى التاريخ، وأضافوا إلى ذلك كله صفات ثانوية، تجعل للخطابة أثراً في نفوس السامعين ؛ فينقادون للخطيب(1).

# النقد الأدبي

مصطلح (النقد الأدبي) جديد على الساحة العربية، لم تعرفه لغتنا إلا في العصر الحديث بعد الاتصال بالغرب، هو ترجمة حرفية للمصطلح الغربي «literary criticism» الذي يعني مجموعة الأساليب المتبعة (مع اختلافها باختلاف المنقاد) لفحص الآثار الأدبية والمؤلفين القدامي والمحدثين بقصد كشف الغامض، وتفسير النص الأدبي والإدلاء بحكم عليه، في ضوء مبادئ أو مناهج بحث يختص بها ناقد من النقاد.

<sup>(1)</sup> بدوي، أسس النقد الأدبي: 79.

ومنذ القرن السادس عشر في انجلترا وإيطاليا، والسابع عشر في فرنسا والمانيا، أصبحت وظيفة الأديب مستقلة معترفاً بها، ويُعدُ النقد الأدبي أساسها النظري، لذلك دخلت فكرة النظرية الأدبية، بما لها من قواعد وفلسفة فنون وعلم جمال، في حيّز مفهوم النقد الأدبي، وما يزال الجدل قائماً حول ماهية النقد الأدبي.

ويبدو أن المدة الزمنية التي بدأنا نعرف فيها المصطلح الجديد تعود الى مطلع القرن العشرين، ولا شك أن هناك فروقاً جوهرية بين المصطلح القديم والمصطلح الحديث تعود الى طبيعة كل منهما، فالنقد الحديث أوسع دائرة، وأكثر شمولاً لعناصر الأدب، وأكثر ارتكازاً على الثقافات المتعددة، والمعارف المتنوعة، فهو نقد اتجاهات وفلسفات، ينتهي آخر الأمر الى مدارس نقدية، ويفرض البحث في فلسفة الأدب، وأهدافه ومصادره ووظائفه في الحياة، ووفي خصائصه الجمالية ومبادئه الفنية وأصالته المتميزة، بينما المنقد القديم،وفي معظم أحواله، نقد جزئيات، يعنى بالبيت والبيتين، ولا يعنى بالقصيدة كاملة، يغفل التعليل والتحليل لما يصدر من أحكام، وغالباً ما تكون أحكامه متأثرة بالمواقف الدينية أو المذهبية أو القبلية.

وبرزت المنقد، في العصر الحديث، مفاهيم جديدة ومتنوعة، انطلق أصحابها من مواقف محددة لدور الأدب في الحياة، وأصبح للنقد مدارس واتجاهات، وتأثر النقاد بالنقد الأوروبي الحديث، الذي يرى أن النقد فن تقويم الأعمال الغنية والأدبية، وتحليلها تحليلاً قائماً على أساس علمي (1).

ولعمل المتوافق العجيب بين اللفظ العربي (نقد) المنقول الدلالة من تمييز الدراهم الى تمييز الأساليب واللفظ الإنجليزي (CRITISISM) المشتق من فعمل يونانمي قديم بمعنى (يميز أو يحدد)، جعل من اليسير نقل المفاهيم الأوروبية للنقد الى الفكر العربي المعاصر، فضلاً عن أن كثيراً من الأنماط الأدبعة الحديثة اقتفت آثار الآداب الأوروبية. وإذا كانت المفاهيم الغربية للمنقد، تلتقمي عند كون النقد الأدبي، يعتمد على فحص المؤلفات، والمؤلفين

<sup>(1)</sup> وهبة، معجم المصطلحات العربية: 417.

القدماء أو المعاصرين، لتوضيحهم وشرحهم وتقديرهم، فإن هذا المفهوم نجده بعبارات مختلفة عند النقاد العرب المعاصرين، مهما اختلفت اتجاهاتهم المنقدية، بحيث يمكن القول بأن هناك شبه اتفاق على أن النقد هو فن تمييز الأساليب، كما أن التصورات الحديثة لمفهوم النقد ومهمة الناقد، لم تعد كما كانت عليها في الماضي، ولم تعد المشكلات الأساسية التي تستوقف النقد الحديث، كتلك التي كانت تعترض طريق النقد القديم.

فقد استطاع النقد الحديث أن يكتشف آفاقاً جديدة تتصل بتجارب الشعراء وأعمالهم الأدبية، كما استطاع أن يبصرنا بالكثير من القيم الفنية الأصيلة في الأدب العربي التي أغفلها النقد القديم (1).

. . . . .

<sup>(1)</sup> درويش، النقد العربي القديم:16.

## البيان

أول ما يتبادر إلى الذهن من كلمة (البيان)، أنها أحد علوم البلاغة الثلاثة، السذي يُعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على المعنى (1)، ولكن هذه الدلالة نشأت متأخرة، وقد سبقتها دلالات أخرى، نتتبعها مبتدئين بالمعنى اللغوي العام.

# البيان فح اللفة

أصل البيان، في اللغة، الظهور والكشف والوضوح، وقد جمع المعجم هذه المعاني، في اللغة، الظهور والكشف والوضوح، وقد جمع المعجم هذه المعاني، في الشيء: اتضح واستبان الشيء: ظهر، وأطلق البيان على الرجل، فكان البين من الرجال هو الفصيح، السمح اللسان، وبهذا صار البيان فصاحة، وصار الكلام البين هو الفصيح، أي تداخل معنى البيان والفصاحة، ومن تم قيل: البيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ، وهو من حسن الفهم، وذكاء القلب مع اللسن (2).

وقد وردت كلمة (البيان) في القرآن الكريم بمعنى الظهور والإيضاح، قال تعالى: (هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) (3). وقال: (فإذا قرأناه فأتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه) (4). إلا في قوله تعالى (الرحمن. علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان) (5). فإن البيان، هنا، يدل على تفرد الإنسان بمزية البيان، وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير (6).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> القزويني، التلخيص: 235.

<sup>(2)</sup> ابن منظور ، لسان العرب: بين.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة آل عمران، الآية: 138.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة القيامة، الأيتان: 18 – 19.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة الرحمن، الآيات: 1-4.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الزمخشري، الكشاف: 4-43.

## البيان عند الجاحظ

ولعل الجاحظ (255 هـ) من أوائل من تناول البيان بالبحث، وقد درسه بطريقة خاصة، إذ عرض له من خلال عملية الفهم والإفهام، أو البيان والتبيين التسي سمّى كتابه بها، وهو في ذلك يكشف شروط عملية الاتصال (والكلم نوع منها) ومتطلباتها، من خلال تصميم كتابه، أي إنه رتب كتابه على وفق عناصر عملية الاتصال، لذلك كان البيان عنده يعني الدلالات الآتية:

1 - البيان وطلاقة اللسان: ينطلق الجاحظ في كتابه، منذ السطور الأولى، من ذم (السلطة والهذر) و (العي والحصر) و (الحبسة) و (عقدة اللسان) (1)، وكأنه يريد أن يعرف البيان بضده وقد ربط، منذ البداية، بين البيان وطلاقة اللسان بعدة (شهادات)، منها شهادة القرآن الكريم الذي ورد فيه على لسان موسى - عليه السلام - حين بعثه الله تعالى إلى فرعون بإبلاغ رسالته، والإبانة عن حجته، والإفصاح عن أدلته: ﴿ رب السرح لي صدري، ويستر لي أصري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي ... ﴿ وكان جواب ربه: ﴿ قد أُوتيست سؤلك يا موسى ﴾ (2). ويعلق الجاحظ على ذلك، قائلاً: فلم تقع الاستجابة على شيء من دعائه، دون شيء لعموم الخبر (3). بمعنى أن الله قد لبى جميع طلباته بما في ذلك (حل عقده اللسان).

ومن الآيات التي يستشهد بها الجاحظ، وهو يريد من خلالها أن ينبه القارئ على ارتباط البيان بسلامة اللسان والقدرة على الإفهام، قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولَ إِلَّا بِلْسَانَ قَوْمَهُ لَيْبِينَ لَهُم ﴾(٩). ويعلق الجاحظ: لأن

<sup>(1)</sup> سورة طه، الآبات: 52-63.

<sup>(2)</sup> السلاطة: طول اللسان، والهَذَر: سَقَط الكلام، والعيّ: عدم القدرة على الكلام، والحصر: العجز عن الكلام في موقف ما، والحبسة: ثقل في اللسان يمنع من الإبانة، وعقدة اللسان: عاهة تصبيه، فتعبقه.

<sup>(3)</sup> الجاحظ، البيان و التبيين 1: 11.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة إبراهيم، الآية: 4.

مدار الأمر على البيان والتبيين وعلى الإفهام والتفهم، وكلما كان اللسان أبين كان أحمد، كما أنه كلما كان القلب أشد استبانة كان أحمد، والمفهم لك والمنهم عنك شريكان في الفضل، إلا أن المفهم أفضل من المتفهم وكذلك المعلم والمتعلم (1).

بعد ذلك ينطلق الجاحظ في ذكر الآفات التي تفسد البيان، مما يرجع إلى خلل في الجهاز الصوتي، مثل اللجلجة والتمتمة واللثغة والفأفأة وغيرها<sup>(2)</sup>. ثم أشار إلى حاجة البيان الطبيعية والمكتسبة، فهو يحتاج الى (تمييز وسياسة وإلى ترتيب ورياضة) كما يحتاج الى (تمام الآلة وإحكام الصنعة وإلى سهولة المخرج وجهارة المنطق وتكميل الحروف وإقامة الوزن) وذلك لأن هذه الحاجة هي التي تؤهل البيان للنجاح، فحاجة المنطق (الكلام) إلى الحلاوة والطلع كوة كحاجاته إلى الجزالة والفخامة، وإن ذلك من أكثر ما تستمال به القلوب، وتثنى به الأعناق وتزين به المعاني (3).

2 - البيان وحسن اختيار الألفاظ: وكما يتوقف البيان على سلامة النطق وطلاقة اللسان، يتوقف كذلك على جزالة اللفظ وحسن اختياره ليكون مناسبا للمقام، مع تجنب الجمع بين الألفاظ المتنافرة، حروفاً كانت أو كلمات. ففي ما يستعلق بمناسبة اللفظ للمقام، يستشهد الجاحظ بالقرآن فيقول: ألا ترى أن الله ح تبارك وتعالى حلم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب، أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر، والناس لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة، وكذلك ذكر المطر لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الإنتقام، والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وذكر الغيث.

أما فيما يتعلق بضرورة مراعاة التجانس بين الحروف في الكلمة الواحدة وبين الألفاظ في الكلام، كالجملة من النثر أو البيت من الشعر، فإن الجاحظ

<sup>(</sup>۱) نفسه 1: 8.

<sup>(2)</sup> اللجلجة: التردد في الكلام، والتمتمة: رد الكلام إلى التاء والميم، واللثغة: تحول اللسان من حرف إلى عن السين إلى الثاء مثلاً، والفافأة: رد الكلام إلى الفاء.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 1: 14.

يستشهد كعادته بعدة أقوال، منها قول الأصمعي: من ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر، وإن كان مجموعة منها في بيت شعر، لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه، لكون بعض ألفاظه يتبرأ من بعض.

وهذا التنافر بين الألفاظ مرجعه الجمع بين حروف تفسد البيان إذا تقاربت أو اقترن بعضها ببعض، من ذلك أن الجيم لا تقارن الضاد ولا القاف ولا الطاء ولا الغين بتقديم ولا بتأخير، والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا بتأخير (١).

فكما يستوقف البيان على سلامة الجهاز الصوتي من الآفات التي تفسد السنطق أو تعسرقله، يتوقف كذلك، على خلو الكلام من العيوب الراجعة إلى الجمع بين الحروف غير المتجانسة، مع مراعاة مبدأ (لكل مقام مقال) الذي يقضى باختيار اللفظ المناسب للمعنى، المتناغم مع السياق.

## 3 - البيان وكشف المعنى:

بدأ الجاحظ، كما رأينا، بتحليل العملية البيانية (الكلامية) على مستويين مترابطين متكاملين: مستوى الحروف، ومستوى الألفاظ، أما الآن فسينتقل بنا إلى مستوى ثالث، هو مستوى الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى، فيلاحظ أن المعانسي القائمة في صدور الناس، المتصورة في أذهانهم، والمتخلّجة في نفوسهم، والمتصلة بخواطرهم، والحادثة عن فكرهم للهم مستورة خفية، وبعيدة معدومة، وبعيدة وحشية، ومحجوبة مكنونة، وموجودة في معنى معدومة، لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه، ولا حاجة أخيه وخليطه، ولا معنى شريكه والمعاون له على أموره، وعلى ما لا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره. وإنما يحيي تلك المعاني ذكرهم لها، وإخبارهم عنها واستعمالهم إياها.. وعلى قدر وضوح الدلالسة وصسواب الإشارة وحسن الاختصار ودقة المدخل، يكون إظهار المعنى. ثم يضيف قائلاً: والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان.

<sup>(1)</sup> نفسه 1: 18 \_ 19، 48 \_ 49، 51،

-

لم يسبق للجاحظ أن عرف البيان، بل كان يتحدث عنه، وكأنه شيء لا يحتاج إلى تعريف في الصفحات الخمسين التي تناول فيها المسألتين السابقتين: طلاقة اللسان وجزالة الألفاظ، أما الآن فهو يعقد باباً بعنوان (البيان) تناول فيه تعريفه وأصنافه، وكأنه قد استشعر من القارئ هذه الملحظة، فكتب يقول: قال أبو عثمان (الجاحظ): وكان في الحق أن يكون هذا البياب في أول الكتاب، ولكنا أخرتناه لبعض التدبير، ويترك الجاحظ للقارئ مهمة كشف هذا (التدبير).

لقد بدأ الجاحظ بالشروط الخارجية في العملية البيانية: سلامة النطق وعدم تافر الحروف والألفاظ، وهذا شيء مبرر منطقياً وتعليمياً. فمن الناحية المنطقية تبدأ العملية البيانية بالنطق، أي الإرسال من المتكلم، فهي تتوقف إلى حد كبير على جودة الإرسال. أما من الناحية التعليمية، فمعروف أن البيان كان يرتبط في أذهان الناس، في عصر الجاحظ وقبله، بالفصاحة، والفصاحة تتعلق باللسان، أي بالحروف والألفاظ، وليس بالمعنى.

ولكن (البيان) كمنا يفهمه الجاحظ، وكما يريد تعريف الناس به، ليس الفصاحة وما تقوم به من طلاقة اللسان وجزالة الألفاظ، بل إنه أيضناً، الكشف عن المعنى، فإذا لم يكن معنى لم يكن بيان، فالألفاظ بدون معان تبقى مهملة، لا توصف بالفصاحة ولا بالبيان، كما أن المعاني بدون ألفاظ تعبر عنها، تبقى (محجوبة مكنونة، وموجودة في معنى معدومة).

وقد يتم تلقي المعنى بدون ألفاظ، بالإشارة أو غيرها، فالبيان أعم من الفصاحة، هو (اسم جامع) يقول الجاحظ: (البيان اسم جامع لكل شيء،كشف لحك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله كائناً ما كان ذلك البيان ، ومن أي جنس كان الدليل، لأن مدار الأمر والغاية التي يجري إليها القائل والسامع، إنما هو الفهم والإفهام، فبأي شيء بلغت الإفهام، وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع.

وربّما أفاد الجاحظ، في توسيع دلالة البيان من ابن المقفع (143 هـ) السذي عرّف البلاغة بأنها اسم جامع لمعان يجري في وجوه كثيرة، فمنها ما

يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع، ومنها ما يكون في الإشارة، ومنها ما يكون في الإشارة، ومنها ما يكون جواباً ....

والفرق بين عمل ابن المقفع وعمل الجاحظ أن الجاحظ أطلق مدلول (الاسم الجامع) على البيان، وكان عند ابن المقفع يُطلق على البلاغة، وهذا يدلّنا على تداخل المصطلحين (لبيان والبلاغة) منذ زمن مبكر.

ويحصر الجاحظ أصناف الدلالة، أو وجوه البيان، في خمسة: وجميع أصناف الدلالات على المعاني، من لفظ وغير لفظ، خمسة أشياء لا تزيد ولا تقص، أولها اللفظ ثم الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال التي تسمى نصبة (۱). ويمضي الجاحظ في شرح هذه الأصناف والتمثيل لها، فالبيان باللفظ معروف وقد سبق الكلم عليه. أما البيان بالإشارة فيكون باليد وبالرأس وبالعين والحاجب وبالسيف والثوب، والإشارة قد ترافق اللفظ وتساعده، وقد تقوم مقامه. وأما البيان بالخط فمعروف، وهو الكتابة، وميزته أن الكتاب يُقرأ مكل مكان، ويدرس في كل زمان، بينما البيان باللفظ واللسان، لا يعدو سامعه ولا يستجاوزه إلى غيره. هذا بالإضافة إلى أن استعمال القلم أجدر أن يحض الذهب على تصحيح الكلام. أما البيان بالعقد، فهو الحساب وأهميته لا تخفى، فلو لا الحساب لما استطاع البيان تقسيم الزمان إلى سنين وشهور وأيام، و لا عرف كيف ينظم تجارته وأعماله.

يبقى أخيراً البيان بالنصبة، وهي الحال الناطقة بغير لفظ والمشيرة بغير السيد، وذلك ظاهر في خلق السماوات والأرض، وفي كل صامت وناطق وجامد ونام ومقيم وظاعن وزائد وناقص. فالدلالة التي في الموات الجامد كالدلالة التي في الحيوان الناطق، فالصامت ناطق من جهة الدلالة، والعجماء (الصامتة) معربة من جهة البرهان. وبذلك قال الأول: سل الأرض فقل: من شسق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك ؟. فإن لم تجبك حواراً، أجابتك

<sup>(1)</sup> نفسه 1: 55، 56، 55، 115، 56 والعقد العد بالأصابع، والنصبة حال الشيء المنبئ بمعناه.

.

اعتبار أ(1). أي إن أشياء العالم كلها، دالة تبين بذاتها لمن تبينها واعتبرها، وأن بيان النصبة أو الحال يكون بالاعتبار بمعاني الأشياء بواسطة الفكر والنظر.

### 4 \_ البيان والبلاغة:

لـم يكـن اهتمام الجاحظ مقتصراً على البيان فقط، بل كان يُعنى بالتبيين أيضـا، وهو التبليغ، لذلك انصرف إلى (بيان اللفظ) الذي ينطلق منه التبيين بوضوح، فانتقل إلى الحديث عن البلاغة، بوصفها مستوى آخر من مستويات البيان.

والبلاغة، هنا، هي التوافق بين اللفظ والمعنى ، وهذه الدلالة هي المرتضاة عند الجاحظ، قال: قال بعضهم، وهو من أحسن ما اجتبيناه ودوناه: لا يكون الكلام بليغاً يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك.

وهذا يتطلب وجود المعنى وجزالة اللفظ: فإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغاً، وكان صحيح الطبع بعيداً من الاستكراه ومنزهاً من الاختلال مصوناً على التكلم، صنع في القول صنع الغيث في التربة الكريمة. ومتى فصلت الكلمة على هذه الشريطة ونفذت من قائلها على هذه الصنعة، أصحبها الله من التوفييق ومنحها من التأييد، ما لا يمتنع معه من تعظيمها صدور الجبابرة، ولا يذهل عن فهمها معه قفول الجهلة(2).

وواضح أن الجاحظ لا يقصد بـ (اللفظ) هنا، اللفظ المفرد أو الكلمات المستقلة بعضها عن بعض، وإنما يقصد ما ينتظم بالألفاظ من الكلام الذي يأتبي (على مجاري كلام العرب الفصحاء)، وهو يرى أن اللفظ، أي طريقة التعبير عن الفكرة، مكون أساسي من مكونات العملية البيانية، وجزء مؤثر فيما تؤديه من دلالة.

<sup>(1)</sup> نفسه 1: 58 ــ 59.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 1: 81، 61.

### 5 \_ البيان سلطة:

لم يكن الجاحظ أديباً أو ناقداً فحسب، إنما كان قبل ذلك وبعده متكلماً، والمتكلم لا يهمه الجانب الجمالي الفني في الكلام، بقدر ما يهمه تأثير كلامه وسلطته على السامع، ومن هنا كان البيان - منظوراً إليه من زاوية وظيفته هو القصدرة على (إظهار ما غمض من الحق، وتصوير الباطل في صورة الحق) (1) وهذا يكون ب (القول الفصل) أو (فصل الخطاب)، وهو نوع من القول تجتمع فيه الصنعة اللفظية والحجة المقنعة مع عدم الإثقال على السامع. يقول عمرو بن عبيد أحد أقطاب المعتزلة الأوائل، فيما نقله عنه الجاحظ: إنك إن أوتيست تقريس حجة الله في عقول المكلفين، وتخفيف المؤونة على المستمعين، وتزييسن نلك المعاني في قلوب المريدين بالألفاظ المستحبة في المواغل عن المؤدنة عند الأذان المقبولة عند الأذهان، رغبة في سرعة استجابتهم ونفي الشواغل عن الخطاب (2).

فالبيان منظوراً إليه من زاوية وظيفته (الكلامية) هو قبل كل شيء سلطة، سلطة المتكلم على السامع التي لا تقلُ تأثيراً عن سلطة الحاكم على المحكوم، وفي القرآن: ﴿وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب﴾(3). والضمير يعود إلى النبي داود، فليس من الصدفة، إذن، أن يأتي، في سياق واحد وفي آية واحدة، ذكر الشدة والملك والحكمة بمعنى الشريعة والقانون، وفصل الخطاب بمعنى القول الفاصل المقنع المفهم (4).

وقد فصلً الجاحظ وظائف البيان (الكلام) في رسالته (تفضيل النطق على الصمت) نكتفي منها بعرض وظائف البيان الرئيسة، وهي:

إنك لا تؤدي شكر الله، ولا تقدر على إظهاره إلا بالكلام.

<sup>(1)</sup> نفسه 1: 80.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> البيان و التبيين 1: 81.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة ص، الأية: 20.

<sup>(4)</sup> الجابري، بنية العقل العربي: 31.

- وإنك لا تستطيع العبارة عن حاجاتك والإبانة عن مآربك إلا باللسان.
- لـو كان الصمت أفضل من الكلام، لما كان للآدميين فضل على غـيرهم، ولا فـرق بينهم وبين الحيوان، بل لما كان يميز بينهم وبين الأصنام المنصوبة والأوثان المنحوتة.
  - وقد يكون بكلمة واحدة، نجاة خلق وخلاص أمة.
  - نطق القرآن الكريم، وجاءت الروايات بتفصيل الكلام.
- أرسل الله تعالى، رسله مبشرين ومنذرين للأمم، وأمرهم بالإبلاغ،
   ليلزمهم الحجة بالكلام لا بالصمت. (1)

# البيان عند ابن وهب الكاتب

وبتأثير كتاب (البيان والتبيين) للجاحظ، ألَّف أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب كتابه المسمَّى (البرهان في وجوه البيان) (2)، وقد ذهب في مقدمته إلى أن الجاحظ لم يأت فيه بوصف البيان، ولم يأت على أقسامه، فذكر جملاً من أقسام البيان، وفقراً من آداب أهل هذا اللسان، واعترف أنه لم يسبق المتقدمين اليها، ولكنه شرح في بعض قوله ما أجملوه، واختصر في بعض ذلك ما أطالوه.

ثـم يبدأ الكتاب بما فضل الله به الإنسان على سائر الحيوان، وهو العقل الذي فرَّق به بين الخير والشر، والنفع والضر، وأدرك به ما غاب عنه وبعد مسنه وهـو حجة الله على خلقه، والدليل لهم إلى معرفته. وأتبع ذلك باباً في قسـمة العقل إلى موهوب، وهو ما جعله الله في جبلة خلقه، ومكسوب، وهو ما أفاده الإنسان بالتجربة والعبر وبالأدب والنظر. والأول أصل، والمكسوب فرع، والأشياء بأصولها، فإذا صحَّ الأصل صحَّ الفرع، وإذا فسد فسد. ولعله

<sup>(1)</sup> الجاحظ، تغضيل النطق على الصمت: 172 ــ 175.

<sup>(2)</sup> كان الكتاب قد نشر بعنوان (نقد النثر) ونسب خطأ إلى قدامة بن جعفر مؤلف (نقد الشعر)

تعرض للعقل أولاً وقسمته، لأنه هو الذي تصدر عنه أعمال الإنسان وسلوكه في الحدياة، كما يصدر عنه منطقه وبيانه (1). فالعقل والبيان هما مقومان للإنسان، وهما متكاملان ومتدخلان، ومن هنا ستكون وجوه البيان، هي نفسها تجليات العقل ومظاهر نشاطه (2).

وإذا كان الجاحظ قد أحصى أصناف الدلالات، وحصرها في خمس دلالات هي اللفظ، والإشارة، والخط، والعقد، والنصبة، فإن ابن وهب الكاتب قال: وجوه البيان أربعة(3):

### 1 \_ بيان الاعتبار

وهـو بـيان الأشـياء بذواتها، وإن لم تبن بلغاتها، فالأشياء تبين للناظر المتوسم والعاقل المتبين بذواتها، وبعجيب تركيب الله فيها، وآثار صنعته في ظاهرها، كما قال ـ عز وجل ـ : ﴿إن في ذلك لآيات للمتوسمين﴾ (4). وقال: ﴿ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون﴾ (5). ولذلك قال بعضهم: (قل للأرض: من شق أنهارك، وغرس أشجارك، وجنى ثمارك ؟. فإن هي أجابتك حواراً، وإلا أجابتك اعتباراً)!. فهي وإن كانت صامتة في أنفسها فهي ناطقة بظواهر أحوالها. وعلى هذا النحو استنطقت العرب الربع، وخاطبت الطلل، ونطقت عنه بالجواب، على سبيل الاستعارات في الخطاب.

ومن الواضح أن هذا الوجه من وجوه البيان هو بنفسه بيان النصبة أو الحال الدالة عند الجاحظ، ومعناه عند صاحب (البيان) هو معناه عند صاحب (البرهان) حتى المثال الذي ساقه له (قل للأرض...) مأخوذ من كلام الجاحظ السذي أسلفناه في دلالة الصمت. والبيان هنا تأثير الكائنات، ومشاهد الطبيعة على قلب الإنسان وعقله. ولا يخفى أيضاً أن الكلام في هذا الوجه من البيان، والعناية به يرجع إلى مذهب من مذاهب المتكلمين في إثبات الخالق

<sup>(1)</sup> طبانة، البيان العربي: 81.

<sup>(2)</sup> الجابري، بنية العقل العربي: 34.

<sup>(3)</sup> ابن وهب الكاتب، البرهان: 60.

<sup>(4)</sup> سورة الحجر، الآية: 75.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة العنكبوت، الآية: 35.

ووجوب الإيمان به،ولو لم يبعث نبياً أو يرسل رسولاً، لأن الصنعة تدل على الصانع، وهم يؤولون معنى (الرسول) في قوله تعالى ﴿وما كنّا معذبين حتى نبعث رسولاً﴾ (1). بأنه العقل الذي ميّز الله به الإنسان،من سائر أنواع الحيوان.

#### 2 \_ بيان الاعتقاد

وهو البيان الذي يحصل في القلب عند إعمال الفكرة واللب، وهو نتيجة البيان الأول، لأنه إذا حصل للإنسان صار عالماً بمعاني الأشياء، وكان ما يعتقد من ذلك بياناً ثانياً غير البيان الأول، وخُصَّ باسم (الاعتقاد). وهو على ثلاثة أضرب: حقِّ لا مراء فيه، ومشتبه يفتقر إلى الإثبات، وباطل، وينبغي أن نصدق الأول ونكذب الثالث، أما الثاني، فنحتاط إزاءه حتى يتبين لنا صدقه أو كذبه (2).

### 3 ـ بيان العبارة

الذي هو نطق باللسان، لأن بيان القلب أو الاعتقاد يحصل في نفس المعتقد، ولا يتجاوزه إلى غيره. ولما كان الله عز وجل عقد أراد أن يتم فضيلة الإنسان، خلق له اللسان وأنطقه بالبيان، فأخبر به عما في نفسه من الحكمة التي أفادها، والمعرفة التي اكتسبها. فصار ذلك بياناً ثالثاً ،أوضح مما تقدمه، وأعم نفعاً، لأن الإنسان يشترك فيه مع غيره، ولكن بيان الاعتبار وبيان الاعتقاد خاص بالإنسان.

ويلاحظ ابن وهب أن العبارة صنفان: صنف يتساوى أهل اللغات في العلم بها، وصنف تختص اللغة العربية به. وموضوع البحث في الصنفين معاً ليس البيان الظاهر الذي لا يحتاج إلى تفسير بل البيان هو الباطن المحتاج إلى تفسير، ووقف طويلاً عند أساليب التعبير في اللغة العربية، لأن فهم الخطاب الشرعي يتوقف على معرفتها، فللغة التي نزل بها القرآن، وجاء بها رسول الله حملى الله عليه وسلم من البيان، وجوه وأحكام ومعان وأقسام، متى

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة الإسراء، الآية: 15.

<sup>(2)</sup> ضيف، البلاغة تطور وتاريخ: 96.

لم يقف عليها من يريد تفهم معانيها واستنباط ما يدل عليه لفظها، لم يبلغ مدراده، ولم يصل إلى بغيته، فمنها ما هو عام للسان العرب وغيرهم، ومنها ما هو خاص له دون غيره، ويجمع ذلك، في الأصل، الخبر والطلب(1).

### 4 ـ البيان بالكتاب

وهـو الـذي يبلغ من بعد أو غاب، لأن بيان اللسان مقصور على الشاهد دون الغائب، وعلى الحاضر دون العابر، وقد أراد الله أن يعم بالنفع جميع أصناف العباد وسائر آفاق البلاد، فألهم عباده تصوير كلامهم بحروف اصنطحوا عليها، فخلدوا بذلك علومهم لمن بعدهم، وعبروا به عن الفاظهم، ونالوا به ما بعد عنهم، وكملت لذلك نعمة الله عليهم، وبلغوا الغاية التي قصدها الله في إفهامهم، وإثبات الحجة عليهم. ولولا الكتاب الذي قيد على السناس أخبار الماضين، لم تجب حجة الأنبياء على من أتى بعدهم، ولا كان السنقل يصمح عنهم، ولذلك صارت الأمم التي ليس لها كتاب، قليلة العلوم والأداب.

ولهدا نرى ابن وهب لا يبعد عن الجاحظ كثيراً، في بيان هذه الدلالات، أو إحصاء وجوه البيان، فإن (النصبة) عند الجاحظ هي (بيان الاعتبار) عند ابين وهب، ويمكن أن يدخل فيها أيضاً (بيان الاعتقاد)، لأنه ثمرة (بيان الاعتبار) ونتيجة في القلب. وكذلك دلالة اللفظ عند الجاحظ هي البيان الثالث هينا (بيان العبارة الذي هو نطق باللسان)، ودلالة (الخط) هي البيان الرابع (بيان الكتاب).

ويبقى بعد ذلك من بيان الجاحظ أو دلالاته دلالتان: هما دلالة الإشارة ودلالية العقد، لم يذكر هما صاحب ابن وهب، على أنهما نوعان كبيران عند الجاحظ، ولكنه مثل للإشارة بقوله تعالى فغرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن مبحوا بكرة وعشياً (2). وجعلها وجها من وجوه (الوحي) مسر بيان العبارة، وعرفه بأنه الإبانة عما في النفس بغير المشافهة، على أي

<sup>(1)</sup> ابن و هب، البرهان: 44 وما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة مريم، الآية: 11.

معنى وقعت،من إيماء،ورسالة،وإشارة،ومكاتبة.وأما العقد أو الحساب، فقد ذكره عرضاً عنده حديثه عن القياس من بيان (الاعتبار).

لقد جمع ابن وهب إلى علمه بالأدب وروايته، علمه بالتأويل وبالفقه وأصول التشريع والمنطق والفلسفة اليونانية، وهذه المعارف تبدو بوضوح في كتابه الذي يفلسف الأدب، ويحصي أقسامه، ويحدد كل قسم منها تحديداً منطقياً على وجه سليم من الناحية المنطقية، ومن حيث التبويب واستيفاء الأقسام مما لا نكاد نرى له نظيراً في كتاب الجاحظ، وذلك لأن عقلية ابن وهب عقلية علمية فلسفية، أما الجاحظ فإن الناحية الأدبية هي أبرز ما يُلحظ في كتابه، ويغلب على تأليفه (1).

# البيان والبلاغة والفصاحة

وبدءاً بابن وهب يتخذ (البيان) منحى فلسفياً، يبعد به عن مجال التعبير الأدبي الدي نحن بصدده، لذلك نعود إلى التنوخي، وهو من علماء القرن السابع الهجري حين استقرت مصطلحات البلاغة، نتبين (دلالة البيان)،قال التنوخي: الفصاحة، البلاغة والبيان ألفاظ تشترك في كثير من المعاني، ويختص كل واحد منها بما ليس للآخر، فالفصاحة أصلها الخلوص من الشوائب... وهي أعم من البيان من وجه، والبيان أعم من الفصاحة من وجه، لأن البين قد لا يكون كلاماً، والخالص من الشوائب قد لا يكون بيناً، وكذلك البلاغة، فهي تتعلق بالمعنى فقط، وهي أن يبلغ المعنى من نفس السامع مبلغه، ومما يعين على ذلك الفصاحة، فالبيان أعم من كل واحد من الفصاحة والبلاغة، والبلاغة، لأن كل واحد منهما من مادته، وداخل في حقيقته، ولذلك الفصاحة والبلاغة وغير هما أله.

وعلى هذا سار العلماء، فأطلقوا البيان على البلاغة، وذلك لأن دلالة المصطلحين تنطلق من منطقة مشتركة، وهي التعبير الفصيح المعرب عما

<sup>(1)</sup> طبانة، البيان العربي: 84.

<sup>(2)</sup> التتوخي، الأقصى القريب في علم البيان: 33.

في الضمير، ولا شك، من جهة أخرى، أن للبلاغة بعلومها الثلاثة، علاقة أكيدة بكيفية ذلك التعبير.

أما علم البيان، بوصفه أحد علوم البلاغة الثلاثة، فهو علم يُعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، أي على المعنى، وهو يضم مباحث التشبيه، والحقيقة والمجاز، والاستعارة، والكناية.

# الفصل النول: دوافع البحث البلاغي والنقدي

- ــ قضية اللغة والأدب
- الإعجاز البياني للقرآن الكريم

#### قضية اللغة والذدب

# الملاقة بين اللفة والأدب

بين اللغة والأدب علاقة متميزة، لا يمكن إغفالها لبيان طبيعة كل منهما، فاللغة في الأصل، أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، والأدب تعبير عن الإنسان: أفكاره وعواطفه وأحاسيسه، اللغة هي الوسيط الحامل لذلك، والأدب محمول فاعل مؤثر في وسطه، وعلى مستوى وجود كل منهما تبدو العلاقة العضوية متبادلة بينهما، فلا توجد لغة بلا أدب، ولا يوجد أدب بلا لغة.

والأدب فن، والفنون تنفق جميعها في المنبع والمصب، في المصدر والغاية، جميعها تصدر عن النفس البشرية، والى هذه النفس تتجه، ومهمتها نقل الاختلاجات والأجواء، وغايتها إثارة الخلجات وعقد الأجواء في لقاء حميم بين المبدع والمتذوق المشارك، وذلك عن طريق الصياغة الجميلة (1)، وللفنون مواد تنبثق منها: فن النحت من الحجر والبرونز، والرسم من الأسوان، والموسيقي من الأصوات، والأدب من اللغة، ولكن اللغة ليست كالحجر كتلة هامدة، لأنها إبداع للإنسان (2)، فبين الكلمة وكل متكلم صلة خاصة، تنتج الكلمة من خلالها دلالة خاصة، وتوحي إليه بشعور خاص، يثار عند لقائه بها كل مرة، لنأخذ مثلاً كلمة (رجل) ونستذكر الكيفية التي عرفناها بها، لا شك في أننا تعلمناه بطرق متباينة مختلفة، ولا شك، كذلك، في أنها كانست توحسي لكل منا إيحاءات متباينة مختلفة، ثم ازدادت إيحاءاتها تبايناً، كانست توحسي لكل منا إيحاءات متباينة مختلفة، ثم ازدادت إيحاءاتها تبايناً، حين اختلفت هيئات التعامل معها فيما بعد، في طور الشباب، وفي طور الرجولة، وعلى الرغم من أن لها دلالة عامة، ثابتة في المعجم، فقد بقيت في الرجولة، وعلى الرغم من أن لها دلالة عامة، ثابتة في المعجم، فقد بقيت في

<sup>(1)</sup> عاصمي، الفن والأدب: 44.

<sup>(2)</sup> ويليك، نظرية الأدب: 21.

ذاكرتنا دلالات أخرى،وتزداد تلك الدلالات وتتنوع كلما اختلف تعاملنا معها، ففي قول الشاعر:

يا أيها الرجل المرخي عمامته أبشر فأنت بغير الماء رياًن تختلف عنها في قول الآخر:

ودِّع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً أيها الرجل وتختلف أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ النَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾(١).

ثم إننا إذا استعملنا هذه الكلمة في الكلام المتداول، يغدو لمعناها حياة، وما الحياة هنا، إلا الصور والمشاعر التي يحركها في الذهن، ويثيرها في القلب، إخراج الكلمية واستعمالها بين الناس،ذلك لأن الكلمات تحمل، مع معانيها المجردة، عدداً من الذكريات والعواطف والمشاعر.

إن الكلمات التي نستعملها ليست وقفاً على تجارب حياتنا فحسب، فقد تداولها أسلافنا، في مواقف مختلفة ومتعددة، وكان كل إنسان يبثُ في معاني كلماته شيئاً منه، فكلما أمعنت الكلمة في القدم، أو كلما ازداد تداولها، كانت مشحونة بكمية زائدة من تجارب الناس، أي كانت مليئة بحياة الناس الذين اتخذوها أداة للتعبير عما في نفوسهم، ومن هنا صعبت المقارنة، وتوجّب أن يحتخذ البحث في العلاقة بينهما وجهة أخرى، وذلك لتداخل أوجه العلاقة، ولحتأثرها بحركية الظروف التي أنتجتها (الظواهر الاجتماعية والحالات النفسية والبيئة الثقافية للإنسان) بخلاف ثبات الظروف المحيطة بمواد الغنون الأخرى.

<sup>(1)</sup> سورة يس، الآية: 20.

# الأدب وأدانه الفنية

ولكننا حين نصنف الأدب بحسب أداته، وهي الوسيط المادي، فإننا سنضعه مع الفنون ذات الطابع الإيقاعي الزماني، لأن مادة الأدب الأولية هي اللغة، واللغة تتسم بخاصيتها الزمانية، فلو توقفنا أمام بيتي المتنبي:

وقفتَ وما في الموت شكِّ لـواقف كأنكَ في جفن الردى وهو نائم تمرُ بك الأبطالُ كلمى هزيمة ووجهك وضاح وتغرك باسـم

نلتقي بأصوات متعاقبة منتظمة بكيفية معينة، وتنطوي في الوقت نفسه على دلالات اتفق الناس عليها، وهذه الأصوات تتألف في زمان، و تدركها حاسة الأذن، أو على وجه أدق يتم إدراكها عبر حاسة الأذن، ومن هنا يصح القول: إن اللغة حقاً أداة زمانية، لأنها لا تعدو أن تكون مجموعة من الأصوات المقطعة إلى مقاطع، تمثل تتابعاً زمنياً لحركات وسكنات، ونظام اصطلح الناس على أن يجعلوا له دلالات بذاتها، وبهذا المعنى تكون اللغة الدالة تشكيلاً لمجموعة من المقاطع أو الحركات و السكنات خلال الزمن، أو هي في الحقيقة تشكيل للزمن نفسه، يجعل له دلالة معينة، تماماً كما أن الرسم شكيل للألوان في المكان له دلالة.

وعلى الرغم من أن هذه الأصوات والمقاطع، إنما يتم تأليفها في زمان معين، فإنها في الوقت نفسه تنطوي على خصائص مكانية، يتم تمثلها عبر التخيل، فالمخيلة تتخيل من خلال تتابع هذه المقاطع الصورة التي رسمها الشاعر، ومن هنا يتدخل بعد الزمان والمكان في اللغة، فاللغة في هذه الناحية، تشكيل صوتي له دلالة مكانية، والشاعر حينما يستخدم اللغة أداة للتعبير، إنما يقوم بعملية تشكيل مزدوجة في وقت واحد، إنه يشكل من المنارمان والمكان معا بنية ذات دلالة، فإذا كانت الموسيقى تتمثل في التأليف بين المساحات بين الأصوات في (الزمان) والتصوير يتمثل في التأليف بين المساحات في المكان)، فإن الشاعر يجمع بين الخاصتين مندمجتين غير منفصلتين،

فهو يشكل المكان في تشكيله الزمان، أو إن شئت العكس، فهذه هي طبيعة اللغة التي يستخدمها أداة للتعبير (1).

لقد اتخذ الإنسان، منذ زمن بعيد، اللغة وسيلة للتعبير عن الأفكار والانفعالات والعواطف، وهي بطبعها متميزة باليسر والسهولة، وبذا شاعت وانتشرت في المجتمعات الإنسانية، وصارت لها وظيفة اجتماعية، يتصل الإنسان من خلالها بالإنسان، ليؤكد بها ذاته، ويستشعر عن طريقها وجوده، وعُدت ظاهرة اجتماعية، تستمد حياتها من المجتمع، وتتشكل تلبية لرغبات المتكلمين فيه، إلا أننا يجب أن نفرق بين استخدامين للغة:

استخدام عام يمارسه المجتمع، لتصريف شؤونه، واستخدام خاص ابتدعه الفن (الأدب) فاتخذ سمة لغوية معينة لها من الخصائص ما تتميز بها عن لغة الاستخدام العام، فلغة الكلام العادي اليومي، وهي الشكل الكامل للاستخدام الأول، تهدف الى توصيل الفكر من المتكلم الى السامع، والمتكلم، هنا، يحرص على أن يستعمل المفردات والتراكيب والأساليب التي يستخدمها المجتمع لكي يتم التواصل في مستواه الأدنى، فهو لا يستطيع أن يخرج عما تداوله المجتمع، بل عليه أن يلتزم بمصطلحات لغوية معينة، ويخضع لدلالات حرفية، اتفق عليها المجتمع.

أما الأديب (وهو يستخدم اللغة استخداماً فنياً) فمع التزامه بلغة الجماعة وقواعدها وأصولها، ومع رعايته لقوانينها العامة، فهو حر في ممارسته للغة، لا يخضع لما توقف عنده المجتمع اللغوي، سواء ذلك في إفادته من المفردات، أم التراكيب، أم الأساليب، إذ ينشئ استعمالات جديدة خاصة به في كل ذلك، فاللغة، بيد الأديب، ليست وسيلة لنقل الأفكار، هي خلق فني خاص، وابتكار للجمال خاص بمن ابتكره، ولا يمكن للخلق الفني أن يحافظ على سمة الابتكار إلا إذا خرج عن الإطار العام الذي يعبر من خلاله كل مستكلم بهذه اللغية، وإلا خلق لنفسه الإطار اللغوي الخاص به، فلو خضع الأديب للعلم اللغوي العام بألفاظه وتراكيبه وصوره ومعانيه، لكان صورة من

<sup>(1)</sup> الو ائلي، الأدب مهمته وماهيته 83.

المتكلم العادي، ولكان كلامه نوعاً من التقليد، أو شكلاً من أشكال الكلام الذي يفتقر الى الأساس الأول الذي ينبني عليه أي خلق أدبي، وهو رؤية الفنان الذاتية وقدرته الخاصة على صياغة أثره الفني في صورة جديدة، تدهش القارئ، وتلفت انتباهه الى عبقرية الأديب في استخدامه للغة، تلك العبقرية التي تتمثل في تجنبه لإيحاءات الألفاظ المعروفة أو المتداولة أو التي كثر استخدامها حتى بليت وانمحت معالمها، فلم تعد تكشف عن شيء جديد، أو تثير انفعالاً خاصاً، إن مهمة الأديب أن يعمل على تحطيم الارتباطات العامة للألفاظ، وأن يخرج عن السياق المألوف الى سياق لغوي مليء بالإيحاءات الجديدة (1).

ولكن كيف يمكن التفريق بين اللغة الأدبية و اليومية العادية ؟.

للإجابة على هذا السؤال، نتفحص قليلاً مصطلح (اللغة العادية)، إن هذه اللغة تضم أنواعاً لغوية شديدة الاختلاف، كاللغة العامية واللغة التجارية واللغة الرسمية، ثم لغات الفئات الاجتماعية: لغة النساء، لغة الطلبة، لغة الأطفال وإن لهذه اللغة وظيفة تعبيرية عاطفية، كما في اللغة الأدبية، تتفاوت نسبة العاطفة فيها، وتتراوح من درجة الصفر (في لغة البيانات الرسمية) إلى درجمة عاطفية عالمية عالمية (في لحظة انفعال عاطفي عابرة)، وإن وجودها لا يقتصر على الاتصال فحسب، فلغو الطفل لساعات دون مستمع، وثرثرة كثير من البالغين تظهر أن للغة غايات أخرى.

ويمكن تفريق اللغة الأدبية عن الاستعمالات المتعددة للغة العادية تفريقاً مبدئياً، من حيث القصد والتعمد الشخصيين، ففي ديوان الشاعر مثلاً، تتألق (شخصيته) وتتقوق تفوقاً كبيراً، في تماسكها وطغيانها، على شخصيات السناس، كما نسراهم في أوضاعهم العادية (2)، وذلك لأن الشاعر يفارق ما اعتادوا عليه في استخدامهم للأصول اللغوية العامة، فالعلاقات الجديدة التي يقيمها بين الألفاظ هي موضع الجودة والأصالة، ومن هنا كان خروج

<sup>(1)</sup> العشماوي، قضايا النقد الأدبى: 16.

<sup>(2)</sup> ويليك، نظرية الأدب: 23.

الفنان،سواء أكان شاعراً أم كاتباً،على ما شاع من استعمالات عامة أمراً ضرورياً للإبداع والابتكار.

الوجه الآخر لاجتماعية اللغة أنها تعبير عن الانفعالات الإنسانية، فإضافة السي وظيفة التوصيل التي تقوم بها اللغة بين أفراد المجتمع، تعبر اللغة عن الوجدان الإنساني، وهي تقوم بذلك بهيئة مركبة معقدة، تخلو من سهولة تعبير اللغة العادية، لأن اللغة هنا تمس جوانب مختلفة من عالم الإنسان: جانباً نفسياً وجانباً اجتماعياً وجانباً عاطفياً، ثم إنها تندمج بالفكر فتصبح مادته، اللغة هنا تصهر ويعاد تشكيلها، لكي تناسب المهمة التي تبغي حملها، لهذا يعيد الشاعر خلق اللغة، ويعيد خلق تاريخ لها، فالشعر لا يتلقى اللغة مادة يتصرف بها، وكأنها معطاة له من قبل، بل الشعر هو الذي يجعل اللغة ممكنة، وعليه ينبغي أن نفهم ماهية اللغة من خلال الشعر.

اللغة، إذن، تحتوي منطقاً نفسياً يتعدى المضمون الواحد والبعد الواحد، فكان الكلمات إيماءات مضمرة، وكان معانيها إيحاءات مفتوحة، وما أقرب إسارة الجاحظ القديمة الى ذلك في قوله: اعلم أن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، لأن المعاني مبسوطة الى غير غاية، وممتدة الى غير نهاية (1). ولعل ما يقرب من ذلك أيضاً ما انتبه إليه ابن الأثير حين لاحظ الفرق بين الكلمة ودلالتها وهي في تركيب، حيث تنشأ مفارقة دلالية بين الحالين، فالكلمة المفردة واضحة، والكلمة نفسها، وهي مركبة، غامضة، قال ابن الأثير: وأعجب ما في ذلك أن تكون الألفاظ المفردة التي تركبت منها المركبة واضحة كلها، وإذا نظر اليها مع التركيب احتاجت الى استنباط وتفسير... ولهذا أشباه كثيرة، تفهم معاني ألفاظها المفردة و إذا تركبت احتاجت في فهمها الى استنباط (2).

ومن هنا تصدق المقولة: اللغة غابة من الرموز، والشعر حين يحتضن اللغة إنما يلجأ الى نوع من المغامرة نحو هدفه المقصود، فاللغة إذا كانت في

<sup>(1)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين: 1: 76.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، المثل السائر 1: 116.

استعمالها المألوف تعمل على اختصار واقعية الأشياء، فإن الفن يؤدي الى تسنوع هذا الواقع، وتعدد تياراته الإيحائية، لأن الفن حين يلجأ الى اللغة التي تمئل هذه الغابة من الرموز، إنما يضع في حسبانه هذا الحدس النفسي القائم في أعماق المتلقى.

يتضح ذلك عندما نستغرق في قراءة قصيدة معينة فقد نستكشف فيها فوق ما أراد صاحبها، كما أن هناك فرقاً بين الرمز الشعري وبين العلامة (الكلمة في الاستعمال العادي) فالرمز عمل ذهني تشترك فيه طاقات باطنة في ذات الشاعر يتخذ الرموز محاولة للتعبير عنه، أما العلامة فهي جهد مبسط تنتقل من ورائسه مباشرة الى المعنى المقصود من خلفه، فالرمز الشعري الذي يطالعك في أثناء القصيدة، ليس إشارة لشيء سرعان ما ندركه، وإنما هو أداة لتفجير كل طاقات المعاني المترسبة في الشعور واللاشعور، عن طريق الوجدان أو تكثيف الانفعال الذي يعمل فكر المتلقي على محاولة إدراكه، فقد يعبر الشاعر عن المعنى ببعض الظلال أو يلجأ الى أطراف المعاني، وعلى القارئ أن يستلمس من وراء ذلك كله، دلالات يدرك من إيماءاتها، ما لم يدركه الشاعر نفسه (۱).

من هنا اختلفت الدلالة اللغوية العامة والدلالة الفنية، ذلك لأن الدلالة الفنية تلجاً الى الوجدان الذي يفجّر المجاز الكامن وراء المعنى الشعري، وعلى ذلك فان القصيدة الشعرية تعتمد على القارئ، الذي يدرك من ورائها ما يستطيع بثقافته وحسه الفني أن يتوصل اليه.

وقد تختلف معايير الحكم على الأعمال الفنية نتيجة للظروف النفسية والظروف الحضارية عموماً، فقد كان مفهوم الشعر في بعض العصور، يقوم على اعتبار القصيدة فعلاً من أفعال العقل، ثم أصبح المعيار الجديد أن تكون القصيدة حطام العقال، بمعنى أن العقلانية في الشعر تجمد الفن، ويكون عطاؤها مبتذلاً رخيصاً وساذجاً، وكلما ابتعد الشعر عن العقلانية وغاص في تسيار الوعسي واللاوعسي عن طريق الصورة، وعن طريق تحطيم النسق

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> عيد، دراسة في لغة الشعر: 12.

التركيبي للغة، أدَّى ذلك الى تفجير إحساس ثري عند كل من يتلقى هذا العمل الفني، فالقصيدة خلق خيالي له كينونته الخاصة به، وعندما يخرج من بين يدي صاحبه يصبح ملك أيدينا، وليس تفسيره خاضعاً لصاحبه، فقد تحمل القصيدة، بناء على ما سبق، دلالات مختلفة عند كل قارئ، وقد تختلف أيضاً هذه الدلالات، وقد تكون هناك خلف الصورة الشعرية عوامل مختلفة تخضع لتفسيرات مختلفة، وذلك لا يضر بالقصيدة، بل قد يكون دليل ثرائها وخصبها الفنى.

فالمعنى خاضع للسياق، والسياق نفسه ينضوي تحت سياقات أخرى، ثم إننا لا نستطيع أن نغفل عملية الترابط فيه بين الدال والمدلول، وما في ذلك من علاقات تنمو، فتتفرع منها امتدادات بين الكلمات وعلاقاتها بالدلالات، في صدور معقدة، لا نكاد ندرك كيف حدث هذا الترابط الجديد، لكنه وجود يفرض نفسه على كل حال.

إن الشاعر لا يقصد في الأصل، تقديم فكرة، وإنما هي إيحاءات تستمد من الواقع واللاواقع، يختلط فيها الحلم بالواقع والرمز بالحقيقة، ويتشابك العنصران ويتجمعان في حدقة اللاوعي عند المتلقي، مما يجعله يدرك عوالم مختلفة، تلوح مسن وراء العمل الشعري<sup>(1)</sup>. وإذا كان الأدب بناء جماليا بالكلام، يبدعه الإنسان، ويجسده بألفاظ اللغة المتصفة بصفات فنية إيحائية، في مفرداتها وفي تراكيبها ومضامينها، فلأنه يستلزم، لبنائه الجمالي، حقائق ذاتية نفسية تنطلق من ذات المبدع، وتعبر عن تجربته، ولا يستلزم الحقائق الموضوعية العامة التي يشترك فيها عامة الناس، وعلى هذا التمييز بين ما هو محتوى ذاتي نفسي، وما هو محتوى موضوعي عام يقوم الفصل بين الفن والعلم (2).

ونستطيع أن نلاحظ الفرق بينهما من خلال اللغة، وهي وسيلة التجلي لكل منهما، إن الجمال في الأدب هو الذي يقف فارقاً للغة الأدب عن لغة غيره

<sup>(</sup>۱) نفسه: 13.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> عاصمي، الفن و الأدب: 74.

من أنواع الكلام، وهو قائم في (طرائق التعبير) كما يقوم في (تكوينات) الطبيعة في الجبال والصخور، إن هذه التكوينات لا تستمد جمالها من مادة الصخر أو الجبال وإن كانت منه، وإنما من الهيئة التي صاغتها عليها عوامل الزمن، وإن الإبداع قائم في (الألفاظ)أو في التعبير والأسلوب كما نقول اليوم.

وقول الجاحظ (والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي و العربي والبدوي والقروي، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة السبك، و إنما الشعر صياغة وضرب من التصوير....) قول صحيح لأن العبرة في الألفاظ أو التركيب وصور البيان، فهي الأصل في الأدب أو هي الأدب كله، لأنها تستحدث المعنى الذي تريده هي فوق المعنى الأصلي.

وتمام قول الجاحظ (وأنا رأيت أبا عمرو الشيباني، وقد بلغ من استجابته لهذين البيتين ونحن في المسجد يوم الجمعة، أن كلَف رجلاً حتى أحضر له دواة وقرطاساً حتى كتبهما له، وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعراً أبداً، ولولا أن أدخل في الحكم بعض الفتك (1) لزعمت أن ابنه لا يقول شعراً أبداً، وهما قوله:

لا تحسين الموت موت البلى فإنما الموت سؤال الرجال كلاهما موت ولكن ذا أفظع من ذاك لذل السؤال (2)

فالجاحظ يسخر من البيتين ومن صاحبهما ومن المعجب بهما، لأنه أدرك أن مناط الإعجاب هو الحكمة المنظومة أو الموعظة الحسنة، لأن فن الأدب عنده لا يقوم بالمعنى أيّاً كان من السمو الخلقي أو الديني<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> فتك، فتُكاً: ركب ما تدعو إليه نفسه غير مبال.

<sup>(2)</sup> الجاحظ، الحيوان 3: 131 <u>- 132</u>.

<sup>(3)</sup> مرزوق، النقد والدراسة الأدبية: 15.

## اللفة والأديب

إن اللغة هي وسيلة الأديب للتعبير والخلق، وهي موسيقاه، وهي ألوانه، وهي موسيقاه، وهي ألوانه، وهي فكره، وهي المادة الخام التي سوعى منها كائناً ذا ملامح وسمات، كائناً ذا نبض وحركة وحياة، وقد أنشأه الأديب (الشاعر أو الروائي أو المسرحي) من ذاته، كائناً ذا صوت، يحمل صورة. وكما يحمل الحجر صورة نابضة لمن ذاته، كائناً ذا صوت، يحمل صورة. وكما يحمل الحجر صورة نابضة لمن ذاته وروحه.

وقد تخطر الفكرة لكثير من الناس، وقد يمر الأدباء بتجارب متقاربة، ويقعون على حقائق واحدة، ولكن عبقرية الأديب تتجلى في الصورة النهائية التي يصوغ فيها الحقيقة، وموهبته تتركز في الخطوط التي تآلفت، لتحمل الى المنفوس أدق صورة ممكنة للحقيقة التي عاشها الأديب، لنأخذ مثلاً رثاء الشاعرين: حافظ إبراهيم وأحمد شوقي(1)، لشخصية وطنية هي سعد زغلول، ولننظر الى لغة كل منهما في التعبير عن الموقف الواحد، سنجد تباين الخلق الأدبي من شاعر الى آخر تبايناً يرجع الى طبيعة الشاعر نفسه، وقدراته الفنية، ومدى سيطرته على تجربته، وتمكنه من عناصر فنه، فكل تجربة لها لغتها الخاصة بتطور الصورة الذهنية للمعنى، من حيث علاقته بظروف معينة، وأفكار وتصورات وآراء، تتشكل باستمرار مع ما يتناسب وحركية الحياة(2).

لناخذ أو لا المقطعين الأولين من قصيدتي الشاعرين، قال حافظ إبر اهيم: ايه يا ليل هل شهدت المصابا كيف ينصب في النفوس انصبابا بلغ المشرقين قبل انبلاج الصصحح أن الرئيس ولم وغابا

<sup>(</sup>۱) محمد حافظ بن إبر اهيم فهمي، شاعر النيل، اشتغل في المحاماة وفي الجيش، توفي سنة 1932. و أحمد شوقي بن علي، أشهر شعراء العصر الحديث، لُقب بأمير الشعراء، عاش مترفاً في بلاط خديوي مصر، توفي سنة 1932.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الورقى، في الأدب والنقد الأدبي: 52.

و انعَ للنبيِّر ات سعداً فسعدً قَدَّ با ليل من سوادك ثوبا وانسج الحالكات ممنك نقابساً

كان أمضى في الأرض منها شهابا للدرارئ وللضحى جلباب واحب شمس النهار ذاك النقاب

قل لها غاب كوكب الأرض في الأرض فغيبي عن السماء احتجابا وقال أحمد شوقى في المناسبة نفسها:

شيعوا الشمس و مالوا بضحاها ليتني في الركب لما أفلت يوشيع، همَّت فنادى فثناها

وانحنى الشرق عليها فبكاها

الموضوع في القصيدتين واحد، والمناسبة واحدة، وهي موت سعد زغلول، والعاطفة التي حركت الشاعرين واحدة، وهي عاطفة الحزن فكلاهما حزيب لموت سعد ومع ذلك فلا الموضوع ولا المناسبة ولا عاطفة الحزن وحدها بقادرة على أن تحدد القيمة الخيرة للقصيدة، إن العلاقة التي نشأت بين اللغة والتجربة الشعورية، والفروق الدقيقة التي نشأت من هذه العلاقة هي التي تحدد قيمة العمل الفني.

قد يستمع القارئ الى صوت حافظ إبراهيم، وهو ينشد أبياته هذه في رثاء سعد، وقد يحس بما تنطوي عليه الأبيات من طبيعة خاصة تتمثل في قدرة الشاعر على إثارة الانفعال بما يمتلك من عاطفة جياشة، وبما تثيره المأساة في صدره من لوعة وأسى، فإذا هذا الهدير من الخواطر المتدفقة، وإذا هذا الحماس ينتقل من الشاعر الى المستمع، فيجد المستمع نفسه مدفوعا الى الانفعال بالموقف والتأثر به.

على أن العدوى التي انتقات من الشاعر الى المستمع أو القارئ، وهذا الانفعال الذي سيطر علينا عند سماع أبيات حافظ إبراهيم ليس هو صاحب القيمة في العمل الفني الذي أمامنا، إذ إن الطبيعة الخاصة القادرة على أن تتحمس بالموقف، وأن تنقل الى الأذهان أدق المشاعر، وأخص الإحساسات التي يجيش بها صدر الشاعر عنصر مهم في كل عمل فني، ولكن هذه الطبيعة القادرة على أن تتحسس وتنفعل لن تكون لها قيمة دون قوة الابتكار الأدبي التي تتمثل في القدرة على خلق لغة، تجعل الإيحاء اللفظي قوياً

الأدبي النبي تتمنل في القدرة على خلق لغة، تجعل الإيحاء اللفظي قوياً وحسيوياً بحيث يحقق ما يحقق من قيمة، لذا قيل: إن أولى مميزات الأديب قدرته على استثمار خصائص اللغة بوصفها مادة بنائية، فتصبح الكلمات والعبارات صوراً إيحائية، وفي هذه الصور يعيد الأديب الى الكلمات قوة معانيها التصويرية الفطرية.

ولقد استطاع الشاعر أن يختار من عناصر اللغة ما يحقق هذا الحماس، فالحزن عند حافظ إبر اهيم يختلف عنه عند أحمد شوقي، فبينما يلجأ حافظ إبر اهيم السي تفجير الأسي، باختيار هذا الأسلوب الذي يجسد المصاب تجسيداً (ينصب في النفوس انصباباً) والذي يلتمس من عناصر الأداء اللغيوي ما يعينه على التعبير عن الظلمة الشاملة التي عمت الكون، أو التي ينبغي أن تعمه، فهذا الليل الذي يناديه لا بد أن يهتز لهول المصاب، ومن ثم لا بد أن يمتد سلطان الليل، فلا يطلع النهار، وحتى إن جاز أن تطلع النيرات، فلين تملأ الدنيا ضياء، لأن الذي يملؤها ضياء قد مات، فقد تطلع الشيموس والأقمار، ولكنها لن ترى شموساً وأقماراً، ذلك أن الكون كله، منذ مات سعد، قطعة مظلمة من السواد الحالك، وهكذا يخلع الشاعر سواد قلبه على الوجود كله.

ولكن هذا الشعور الذي انتهى إلينا كيف تأتّى للشاعر؟ وبأي نوع من الألفاظ استعان؟.

إذا تأملنا الأبيات من جديد نرى أن الشاعر استغل اللغة من جانبين: الأول ما اختاره الشاعر من لفظ قادر على إشاعة الظلمة المسيطرة على نفسه، والثاني قدرته على استخدام لغة در امية انفعالية قادرة على أن تبلغ درجة عالية من الحماس، وأن تنقل هذا الحماس الى المتلقى، فمخاطبة الليل بتشخيصه إنساناً (إيه يا ليل...) وإستخدام فعل الأمر والإلحاح عليه مرة بعد مرة (بلغ، انع، قد، انسج، قل) يدل على أن الأسى الذي يغمر قلب الشاعر لا بد أن يخرج من مجال القول الى مجال الفعل، فلا يبقى الأسى في داخله هو، بل يملأ العالم بأسره.

وهكذا نرى أن اللغة بألفاظها وموسيقاها وعاطفتها هي التي حددت ملامح القطعة، وهي التي أكسبتها هذه القيمة، أو تلك، وهي التي جعلت أبيات حافظ إبراهيم تستخذ هذا الاتجاه دون سواه: اتجاه التأثير الرمزي عن طريق الصورة، والعاطفي عن طريق قدرة اللغة على إثارة الانفعال.

\* \* \* \* \*

فاند النقانا إلى أبيات أحمد شوقي وجدنا روحاً مختلفاً، وعناصر إيحائية أخرى تستعين باللغة، ولكنها تختار من اللغة جوانب جديدة من التعبير والإيحاء، وتتخذ من المأساة موقفاً مختلفاً، فقد كان الشاعر في لبنان عند موت سعد، وجاءه النبأ المفجع، وهو مغترب عن وطنه، فحز ذلك في نفسه وشق عليه، وكان يتمنى لو أمد الله في أجل الميت حتى يراه قبل موته، ولكن المنية عاجلته، فله يستطع أن يحقق أمله، ومن ثم كان لموت سعد أثر مضاعف في نفس الشاعر: أولاً الحزن للموت، ثانياً تلقيه النبا وهو بعيد عن وطنه، ولقد عبر شوقي عن هذين المعنيين في مطلع قصيدته، عندما قال:

شيّعوا الشمس ومالوا بضحاها وانحنى الشرق عليها فبكاها ليتني في الركب لماً أفلت يوشع، همّ فنادى فثناها

مــنذ الكلمة الأولى يحس شوقي بما أحس حافظ إبراهيم من أن كوكباً من كواكب الهداية قد غاب بموت سعد، وأن النور الذي كان يملأ الشرق قد مال الى الغروب.

وإذا كان حافظ قد لجأ الى التأثير عن طريق تفجير اللفظ الذي كان يتطاير مسن صدره، كما يتطاير الشرر من البركان الهائج، فقد كان شوقي أكثر هدوءاً، وأقدر على السيطرة على انفعالاته، فلم يلجأ الى الحماس، ولم يستعن باللغة التي تخلع القلوب هولاً، وإنما أراد أن يحزن في غير ضجيج، فاستعان بموسيقى هادئة، وأعانه البحر الذي اختاره وزناً لقصيدته (وهو بحر الرمل) على بلوغ هذا الإحساس الهادئ، فإذا كانت أبيات حافظ قد جعلتنا نركب موجاً كالجبال، وأسكنتنا قلب العاصفة فقد حطّت بنا أبيات شوقي في زورق حزين، تحدوه أنغام تبلغ الإثارة بهدوئها، أكثر مما تبلغ بصخبها وحدتها.

ففي البيت الأول أوقفنا الشاعر أمام الشرق العربي كله الذي تجمع ليشيع جنازة سعد في انحناءة بالغة الحزن، تشيع فيها الهيبة والوقار من جلال الحدث ومن فداحة المصاب، فلم يشيع الشرق سعداً حين شيعه، وإنما شيع الشمس ومال بضحاها. على أن الذي أكسب الصورة روعتها، ومنح الموقف هيبته، تلك العلاقات التي تآلفت من كلمات البيت، والتي تجلت في الاستهلال المباشر في بساطة وإيجاز، وفي التلاؤم النغمي في (شيعوا الشمس ومالوا) و (انحنى الشرق عليها) و (ضحاها، فبكاها) هذا التلاؤم لا ينصرف تأثيره السي العلاقات الصوتية وحدها، بل ينصرف الى مدى تفاعل هذه الأصوات بالإحساس العام الذي ينتهي إليه البيت، وبحركة الموجة الهادئة التي تخطو خطوات منتظمة في غير عجلة، وفي نغم موقع.

في البيت الثانبي يستعين الشاعر بمهارات أخرى، فينقل إلينا موقف (يوشع) الذي طلب من ربه أن يؤخر له غروب الشمس فاستجاب له، فيتمنَّى الشياعر ليو أنه استطاعه يوشع، وهو بهذا الموقف المقتبس من الستاريخ استطاع أن يعبِّر عن حسرته لاغترابه وحرمانه من تشييع جنازة سيعد، ومن جزعه لفراقه، ومن إدراكه لمدى ما يتكبد الشرق من خسارة لميوت سعد، تلك الخسارة التي تحتاج الى معجزة، تؤخر موته لحاجة البلاد اليه.

لم ينبع هذا الإحساس صدفة أو اعتباطاً، فقد أملته عبارات الشاعر في البيت الثاني، فبلغت عنده الفكرة والثقافة والموسيقى شأناً عظيماً، إذ سيطر الشاعر على عناصر اللغة وطوعها لما يريد التعبير عنه.

إن هذه الأمثلة تدل على أن اهتمامنا بالشعر (وبالأدب عموماً) لا ينصب على الموضوع، بقدر الاهتمام بلغة الأدب وألفاظه وطريقة صياغته، وبمدى سيطرة الأديب على لغته وتجربته، بما فيها من أفكار وأصوات وصور وعو اطف(1).

<sup>(1)</sup> العشماوي، قضايا النقد الأدبي: 29.

#### عناصر الأدب

إن كل عمل أدبسي هو انتقاء من لغة معينة، كما أن التمثال المنحوت يوصف بأنه كتلة من المرمر شظفت بعض جوانبها، ويسعى الأديب في عمله السي أن يقدم سياقاً لغوياً يتركب من الكلمات المفردة على نحو خاص، يحقق لها فاعلية جمالية، والعمل الأدبي نظام كلي من الإشارات، أو بنية من الإشارات تخدم غرضاً جمالياً، ويتكون هذا النظام الكلي من وحدات المعنى التي تحدد البنية اللغوية الشكلية للعمل، ومن الصور والمجاز، ومن التنغيم والإيقاع، وهي ما يطلق عليها عناصر النص الأدبي، ثم إن هذه العناصر متلاحمة متحدة فيما بينها، فلا يمكن فصل عنصر عن عنصر آخر منها، لذا شبئهت بثمرة البصل، حيث لا لب ولا نواة ولا قلب، ولكن هناك بصلة تتكون مناء من انهاية بعضها فوق بعض، ونزع الغشاء عنها يكشف عن غشاء مماثل حتى النهاية.

والمراد بالبنية اللغوية هنا، هو النسق اللغوي المحدد للترابط بين المضمون والتعبير الذي يتم من خلال تأليف المفردات والتراكيب داخل العمل الأدبي، وهو نشاط يبتكره الأديب، ويفيد فيه من استيعابه لدلالات لغته، وهي دلالات لا تفسر بالعقل فحسب، بل بالقلب والحس، فإذا ما ترددت لفظة في ذهنه كان لها أصداء مدوية في دخيلة نفسه، اذ إنه يستوعب إيحاءها، فتسري في كيانه، وتكشف له الأحاسيس والمشاعر التي كانت هذه اللفظة قد أثارتها في نفوس الناس، إنها تنحل في نفسه، فتخرج مكنونها الذي اختزنته على مر الدهور.

ويفهم من هذا أن ما يميز الأديب عن سائر الناس قدرته على أن يستخرج من اللفظة المعينة عدداً من المعاني، يعجز عن استخراجه غيره، لأنه يتعامل مع الكلمات تعاملاً خاصاً، يستطيع به أن يفجر ما تحتويه من صور ومشاعر وتجارب، شم يتوجب على المتلقي (قارئ العمل الأدبي مثلاً) أن ينفذ الى معانيها الألفاظ كاملة، ولا يكتفي بمعانيها السطحية العامة، بل يستخرج من أجوافها كل الصور والمشاعر التي ترتبط بمعانيها.

ومن الطبيعي أن تختلف قدرة المتلقين على استيعاب الدلالات، وكلما ازدادت معرفة الإنسان بالعالم والحياة اتسعت قدرته على تعمق الدلالة، واستخراج ما فيها من مكنونات، فالأديب يفتح أبواباً من الخيال والفكر والحس والشعور، ويدعو المتلقي الى أن يدخل ويشارك ويحيا، إنه ينظم نمطاً فريداً من الكلمات، توحي فيه بدلالات مفتوحة، يلتقط كل متلق دلالة خاصة به، فتتعدد الدلالات بتعدد المتلقين.

والصورة هي العنصر الثاني من عناصر العمل الأدبي، وهي ميزة خاصة بالتعبير الأدبي، أو هي وسيلة الأدب الى تشخيص المعاني، وللصورة طرائق عديدة، منها التشبيه والاستعارة والمجاز، فيستطيع الأديب بألفاظه المختارة وصدوره الجيدة أن يثير لك ما يمكنه إثارته في نفس المتلقي من مشاعر وذكريات، فلا يقتصر في أداء المعنى على سرده بطريقة مبسطة مستقيمة (1).

وتنشأ فاعلية الصورة من كونها تمثيلاً للإحساس، فليس مزية الصورة في وضوحها أو حيويتها بقدر ما تتميز به من صفات لها علاقة خاصة بالإحساس،أي أن الكلمة تثير البصر عند قراءتها أولاً، ثم تثير صورة سمعية، من خلال سماع أصوات حروفها،جرس الكلمة على الأذن، ثم تثير صورة نطقية حين تلفظ من خلال جهاز النطق، فيتعثر فيها، أو تنساب سهلة سلسلة.

والإيقاع هو العنصر الثالث في الأدب، والعمل الأدبي، أساساً، سلسلة من الأصحوات المؤدية الى معنى، هذه السلسلة هي ما يمكن أن نسميه (الإيقاع) فحي صحورته البسيطة الأولى، وهو إيقاع يجتمع، في صورة خاصة، في الشعر، فحي المتكرار والتوقع، وفي استخدام جرس الألفاظ، ذلك أن تتابع المقاطع الصوتية أو الصور، يهيئ الذهن لتقبل تتابع جديد من نمط معين، إذ يتكيف جهازنا، في هذه اللحظة، بحيث لا يتقبل إلا مجموعة محدودة من المنبهات الممكنة، وكما أن العين أثناء قراءة كلام مطبوع، تتوقع دون وعي،

<sup>(1)</sup> ويليك، نظرية الأدب: 240.

أن يكون هجاء الكلمات كالمعتاد، وأن تظل حروف الطباعة كما هي، كذلك يكون الذهن بعد قراءة بيت أو بيتين أو نصف جملة نثرية، مهيئاً لعدد معين مدن التتابع الممكن، وفي الوقت نفسه يضعف من قدرته على تقبل صنوف أخرى من التتابع.

لا يقصد بالإيقاع هذا (الوزن العروضي)، ولو أنه نوع من الإيقاع في الشعر العربي، يسمًى إيقاعاً خارجياً، إنما المقصود به هو حركة الأصوات أو الصور الشعرية على تتابع معين، وعلى وتيرة خاصة، وبهذا لا يكون الإيقاع مقصوراً على الشعر والنثر المنغم، وإن كانا وثيقي الصلة بالنغم، ليصبح مطلباً مهماً في جميع فنون الأدب، يتعدى انتظام الفواصل الزمنية، وهو ما عليه الوزن في الشعر حقيقة، الى أن يصبح قاعدة عامة لانتظام الحركة في استعمال اللغة، ويصبح كذلك مسؤولاً في النص الأدبي عن الربط والتوازي والتنظيم (1).

وعناصر الأدب معيار لقياس فنية الأدب، وترتبه في سلَّم الفنون، فالفنون أنواع ودرجات، ومهما اختلفت الآراء في تصنيف رتبها، فإنها تجمع على أن الأدب، والشعر منه خاصة، رأس الفنون، لأن الشعر، بالإضافة الى مادة الفن الأدبي (اللغة)، يشتمل على مواد سائر الفنون، إذ يتوافر له الإيقاع من عناصر النغم الموسيقي، النابع من الوزن والقافية، والصورة الفنية المصطبغة مشاهدها بالألوان والأشكال والحركات، لذا فالأدب وحده يستأثر بميزات الفنون الجميلة الأخرى.

. . . . .

الأدب، إذن، في الدرجة العليا من الفن، فضلاً عن أنه الفن الوحيد الذي يصنع الجمال بمادة الكلم، المقترن بدلالات الفكر، وأبعاده المباشرة، لنتأمل البيت المشهور من قصيدة امرئ القيس الشاعر الجاهلي، وهو يصف حصانه:

<sup>(1)</sup>ويليك، نظرية الأنب: 215.

مِكِرٌ مِفِرٌ مقبلٍ مدبرٍ معا كجلمود صخر حطّه السيل من عل

نلاحظ أو لا أن هذا الصنيع نقل تعبيري لصورة وجدانية في نفس الشاعر، وكانت في الأصل حقيقة موضوعية خارجية، ثم تمثّلها الشاعر الفنان، فأضحت صورة ذهنية وحقيقة ذاتية في وجدانه.

ونلاحظ أن الشاعر لجأ الى اللغة، يصور فيها المشهد الموضوعي بحقائق ذاتية، أي إنه اتخذ الكلمات وسيلة للتعبير عن (حدث) واقعي من خلال واقع فني محسوس.

شم إن لهذه الألفاظ دلالات صوتية، ترتبط بمدلولها ارتباطاً مباشراً، فلا هي دلالة رمزية كما هو الحال في علاقة الأنغام بالموسيقى، ولا هي دلالة جامدة كما هو الحال في علاقة الألوان بالرسم،فإن في التعبير الأدبي حركة متموجة ظاهرة، مرتكزة إلى أساس من الوضوح المعنوي، فقول الشاعر:

## مِكِرٌ مِفِرٌ مقبلٍ مدبرٍ معاً

هو في وصف حركة الحصان، وتموجها ذهاباً وإياباً، وتخصيص الوصف بكلمة (معاً)، فالمشهد التصويري للحصان أنه لسرعته الفائقة، يبدو كأنه يذهب ويعود في لحظة واحدة،فضلاً عن احتواء البيت على لوحتين، كل لوحة في شطر منه، اللوحة الأولى: الحصان السريع المنطلق، والثانية الصخرة الهاوية التي جرفها السيل،ولو أننا قرأنا البيت قراءة متأنية شعرنا بأن الكلمات موقعة إيقاعاً نغمياً ظاهراً، لا تفوت على الأذن موسيقاه (1).

# القراءة الأدبية

ويلزم العملَ الأدبيَّ قراءةٌ أدبيةٌ يقوم بها المتلقي، وهي التي يحاول بها أن يستحضر في نفسه تجربة الأديب، وإذا كان الأديب يتخذ لنقل تجربته ألفاظأ يختارها، توحي الى المتلقي بمشاعره، فالقراءة الأدبية هي التي يقف المتلقي فسيها أمام كل كلمة في النص الأدبي، يتبين ما توحي به، وما يحيط بها من

<sup>(1)</sup> عاصمي، الفن و الأدب: 45.

الظلل، ويستأمل سر اختيارها، ليستخلص كل ما فيها من خواطر ومعان، فيمارس التجربة التي مارسها الأديب، ويعيش اللحظة التي عاشها، ومن هنا قسالوا: إن الأدب يضيف تجربة الى تجارب متلقيه، بسبب هذه التجارب التي يستحضرها، ويشعر بها.

ويمر المتلقي بثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي التي يقرأ فيها النص الأدبي ليعيش في تجربته، والمرحلة الثانية هي مرحلة النقد، وفيها يدرس الفاظ النص، ليرى قدرتها على التعبير عما أراد الأديب، أو عجزها عن ذلك، وفي المرحلة الثالثة ينقد ما يكون قد اشتمل عليه، من معان وآراء، فيرى كيفية تعبيره عنها، فالقراءة الأدبية ثلاثة ألوان: قراءة متذوّقة، وقراءة ناقدة، وقراءة حاكمة.

وسوف نطبق تلك القراءة على نص للشاعر العباسي (البحتري)، في وصف الربيع:

أتاك الربيعُ الطلقَ يختال ضاحكا وقد نبَّه النيروزُ في غسقِ الدُّجى يفتقها بردُ الندى فكأنسَه فمن شجر ردَّ الربيعُ لباسسَه ورقَ نسيمُ الربح حتى حسبتَه

من الحسنِ حتى كاد أنْ يتكلّما أوائلَ ورد كنَّ بالأمسِ نَومًا يَبِثُ حديثًا كان قبلَ مُكتّما عليه كما نشرت وشياً مُنمنما يجيءُ بأنفاس الأحبَّة نَعَما

لقد استخدم الشاعر كاف الخطاب في (أتاك) في أول النص، وكأنه يدعو المتلقي الى مشاركته في الابتهاج بمقدم الربيع، والفرح به، وفي تعريف كلمة (الربيع) بـــ (ال العهدية) إشارة الى الفصل المعهود بصفاء الجو وتفتح السورد، ليثير في نفسه الجمال والحياة، وفي اختيار كلمة (الطلق) ما يوحي بمعنى الحرية التي يشعر بها الناس، وهم في الطبيعة،حيث يتخلصون من القيود، ويتعاملون مع الوجود بفطرتهم، وعلى طبيعتهم،وتصور كلمة (يختال) الأزهار يداعبها مر النسيم، وفي (يختال ضاحكاً) أضفى الشاعر الحياة على الربيع، فلم يعد مظاهر تراها العين، إنما حياة تتدفق في جميع أرجاء الطبيعة، فتهتز ضاحكة، وتبتسم.

ويطرد إحساس الشاعر فيرى الأزهار تملأ الجو بأريجها مخلوقات، كانت تغطُ في نوم عميق، ثم جاءها الربيع ينبّهها أن تستيقظ من رقادها، وكأنما زارها في فجر، كي تستعد لاتخاذ زينتها وبهجتها وذلك هو السر في تنبيه الربيع لها، في غسق الدجى، وفي استخدام كلمة (أوائل) ما يشير الى نشاط هذه الزهرات قبل غيرها من أزهار الربيع، وفي اختيار الصفة (نوم) إيحاء بما كان فيه الزهر من غفلة عن جمال الحياة قبل أن ينبهه فصل الجمال، وإن هذه الغفلة والنوم يحتاجان الى إيقاظ عنيف، لذلك استعمل الشاعر (يفتق) التي تدل على شيء من العنف، ولما كان البرد يوقظ النائم فقد استخدم الشاعر (برد الندى) وسيلة لإيقاظ الزهور، ولما كان شعور الشاعر بتدفق الحياة في الطبيعة قوياً فقد أحس كأن هذا الورد يفشي سراً، كان يخفيه / فاختار (ببث التي تشعر بأن الحديث الذي يذيعه الورد حديث خفوت يشبه الهمس، وقال (مكتما) لينقل ما كان عليه جمال الوردة قبل تفيتحها من سرية محجوبة لا تبين، فكثير من الزهر يتشابه قبل أن تتفتح مماه، ويقف الإنسان أمامه لا يتبين ما يكون عليه أمره بعد تفتحه، فجماله سر مكتم.

بهذا استطاع الشاعر أن يصور إحساسه بجمال الربيع، ولم ينس حظ العينين من الجمال، فأشار الى الشجر، وقد استعاد خضرته ونضارته، وكلمة (ردً) توحي بحال الشجر المتجرد من غطائه الأخضر، ثم ردً الربيع عليه ملابسه الزاهية، فعاد متزيناً بخضرته، واختار الشاعر كلمة (نشر) المضعفة الدالية على الكثرة، ليصور ذلك المعرض الحي من الطبيعة، وكلمة (منمنم) تقصييل في دقة التطريز الطبيعي الذي ابتدعته يد الربيع في الشجر، وتوقظ (رقً) في نفس سامعها موازنة بين نسيم الربيع وهواء الشتاء البارد، و (أنفاس الأحبة نعما) لإضفاء الدفء والهدوء على نسمات الربيع.

وبعد فقد أشاد الشاعر عالماً مفارقاً لعالم الطبيعة الجامدة الثابتة، جعل فيه الربيع، وهو فصل من فصول السنة، حيّاً بحياة الإنسان، يضحك ويتكلم،

<sup>(1)</sup> بدوي، من بلاغة القرأن: 26.

ويوقف الورد النائم، ويرجع اللباس الأخضر للأشجار، وتتغير معالم الطبيعة الأخرى، فيرق الهواء حتى يتحول الى أنفاس الأحبة، وكل ذلك من قدرة الشارع على التخييل، الذي يحيل العالم الواقعي الى عالم خيالي من خلال اللغة، أي أن الشاعر رسم لوحة للربيع، فيها الألوان والحركات والروائح، ولم يستعمل إلا الكلمات.

## القراءة الأدبية التأويلية

وهي قراءة للنص الأدبي تقدّم معنى خاصاً، ينطلق من القارئ المؤول، وينتهي بالنص مروراً بمؤلفه، وظروف إنتاجه، ومرجعيته الثقافية التي ينتمي السيها، إنها إعطاء معنى معين لنص ما، كما هي الحال في استنباط المغزى من قصة، أو قصيدة رمزية مثلاً، (1) وهي قراءة تقوم على اللغة، بما فيها من مفردات وتراكيب وأساليب، إن الناقد المؤول في هذه القراءة، لا يعتمد إلا على ما توحي به من دلالات مختلفة متناثرة، يحاول إعدادة ترتيبها، وتشكيلها، لإنتاج دلالة جديدة، وسنقدم هنا نموذجاً لهذه القسراءة، من خلال نص عربي قديم، هو حكاية الصيّاد والعفريت، من كتاب (الف ليلة وليلة).

### حكاية الصياد والمفريت

تبدأ حكاية الصيّاد مع العفريت في الليلة الثالثة وتنتهي في الليلة التاسعة، وكما يحدث كثيراً في كتاب (ألف ليلة وليلة)، فإن حكاية الصيّاد ترتبط بحكايات أخرى، أي إنها تتوقف، لتفسح المجال لأربع حكايات، ثم تستمر بعد ذلك، ولابد من تقديم موجز لها، ما دام التحليل سيقوم عليها، مع الإشارة الى الحكايات الأخرى، إن لزم الأمر:

قالت شهرزاد: بلغني أيها الملك السعيد، أنه كان رجل صيًاد طاعن في السن، وله زوجة وثلاثة أولاد، وهو فقير الحال، وكان من عادته، أن يرمي

<sup>(1)</sup> وهبة، معجم المصطلحات العربية:86.

شبكته كل يوم أربع مرات لا غير، ثم إنه خرج يوماً من الأيام إلى شاطئ السبحر، ورمى شبكته، وفي المرة الرابعة، صبر إلى أن استقرت، وجنبها، فلم يطق جذبها، وإذا بها اشتبكت في الأرض، فتعرَّى وغطس عليها، وصار يعالجها، إلى أن طلعت على البر، وفتحها، فوجد فيها قمقماً، من نحاس أصفر ملآن، وفمه مختوم برصاص، عليه طبع خاتم سيدنا سليمان، فلما رآه الصيباد فرح، وقال: هذا أبيعه في سوق النحاس، فإنه يساوي عشرة دنانير ذهباً، ثم إنه حرَّكه فوجده ثقيلاً، فقال: لا بد أن أفتحه وأنظر ما فيه، ثم إنه أخرج سكيناً، وعالج الرصاص إلى أن فكه من القمقم، وبعد حين، خرج من ذلك القمقم دخان، صعد إلى عنان السماء، ومشى على وجه الأرض، ثم انتفض فصار عفريتاً.

وتوهم العفريت أنه واقف أمام سليمان فقال: يا نبي الله، لا تقتلني، فإني ما عدت أخالف لك قولاً، فقال له الصياد: أيها المارد، سليمان مات من مدة ألف وثمانمائة سنة، ونحن في آخر الزمان، فما قصتك ؟ وما سبب دخولك في هذا القمقم ؟. فلما سمع المارد كلام الصياد، قال: أبشر بقتلك في هذه الساعة شرً القتلات.

ثم روى المارد أنه عصى سليمان، فأودعه في القمقم، وألقى به في البحر. ومع مرور الزمن احتدم غضب الجني، فقرر أن يقتل الشخص الذي يخلصه. فقال له الصيّاد: اعف عني إكراماً لما أعتقتك، قال العفريت: وأنا ما أقتلك، إلا لأجل ما خلصتني.

قال الصيّاد: هذا جنيّ، وأنا إنسي، وقد أعطاني الله عقلاً كاملاً، وها أنا أدبّر أمراً في هلاكه بحيلتي، ثم قال للعفريت: بالاسم الأعظم المنقوش على خاتم سليمان، أسألك عن شيء، وتصدّقني فيه ؟. قال: نعم، فقال له: كيف كنست في هذا القمقم، والقمقم لا يسع يدك، ولا رجلك، فكيف يسعُكَ كلّك ؟، فقال له العفريت: وهل أنت لا تصدّق أنني كنت فيه؟ فقال الصيّاد: لا أصدّقك أبداً، حتى أنظرك فيه بعيني.

انطلت الحيلة على الجني، فتحول إلى دخان، ودخل في القمقم، وإذا بالصياد أسرع وأخذ سسدادة الرصاص المختومة، وسدًّ بها فم القمقم، ونادى

العفريت: إن كنتَ أقمتَ في البحر ألفاً وثمانمائة عام، فأنا أجعلك تمكث فيه السعى أن تقوم الساعة، فقال له العفريت: اطلقني، فهذا وقت المروءات،وأنا أعاهدك أنى أنفعك بشيء يغنيك دائماً.

فاخذ الصياد عليه العهد، أنه إذا أطلقه لا يؤذيه أبداً، بل يعمل معه الجميل، فلما استوثق منه بالأيمان والعهود، وحلَّفه باسم الله الأعظم، فتح له الصياد، فتصاعد الدخان، حتى خرج وتكامل، فصار عفريتاً مشوه الخلقة، ورفس القمقم، فرماه في البحر. فلما رأى الصياد رمي القمقم، أيقن بالهلاك، لكن العفريت يظلُّ وفياً لعهده، وبعد أن يدل الصياد على وسيلة، تجعل منه شخصاً غنيا، يقول له: بالله، اقبل عذري، فإنني في هذا الوقت، لم أعرف طريقاً، وأنا في هذا البحر، مدة ألف وثمانمائة عام، ما رأيت ظاهر الدنيا، إلا في هذه الساعة. ثم دق الأرض بقدميه، فانشقت وابتلعته (1).

\* \* \* \* \*

لا يعرف لهذه الحكاية مؤلف، ولا زمن تأليف، ويترتب على هذا استحالة وضعها في سياق التاريخي، ولا يسع الباحث إلا أن يدرسها في سياق النصوص القديمة بصفة عامة، وإن الحديث عما قصد إليه المؤلف، لا يتعدى مستوى الافتراض، فعلى سبيل المثال، يمكن القول إن المؤلف قصد الى أن يثبت: أن من يفعل الخير يلق في النهاية، أجره وثوابه، على الرغم مما قد يتعرض له من نكران الجميل، ويمكن كذلك، الافتراض أن المؤلف قصد السي أن يثبت: أن الإنسان، بما منحه الله من عقل، يتفوق لا على الحيوانات المفترسة فحسب، ولكن أيضاً، على من يريد به الشر من الجن، وبعبارة أخسرى، قصد السي أن يثبت: أن الصغير الضعيف يستطيع، بفضل دهائه وحياسته، أن يهزم الكبير القوي، و يمكن الافتراض:أن مؤلف الحكاية سعى الحيون الغيب، فلو كانوا يعلمون الغيب، فلو كانوا يعلمون الغيب، فلو كانوا يعلمون الغيب، لعلم الجني، وهو في قمقمه، أن سليمان قد مات، إلى غير ذلك من الافتراضات.

<sup>(1)</sup> ألف ليلة وليلة 1: 10 **ــ** 18.

على مستوى القراءة الساذجة للحكاية، حين يكون هدف القراءة التسلية وقضاء الوقت، تظهر في الحكاية، مجموعة من العناصر المبهمة الغامضة، تشبه ألغازاً، ليس هناك، في النص، ما يساعد على فكها، فإذا كان القارئ المتسلّي، سيغض الطرف عن مجيء العدد ثلاثة، لأولاد الصيّاد، لأنه يعتبر هذه المسألة عرضية، ولكنّه عندما يقرأ: أن الصيّاد كان من عادته، أن يرمي شبكته كل يوم، (أربع مرات)، فإنه سيتساءل عن المغزى، فهذا الأمر يبدو السيه، بحاجة إلى تفسير. عدد آخر يشعر القارئ أنه غير عرضي (الألف وثمانمائه سنة) التي قضاها الجني داخل القمقم، لماذا ألف وثمانمائة سنة؟، وعنصر ثالث يشكل لغزاً: الصيّاد يخلص العفريت، فيجازيه العفريت بأن يحريد قتله، وهذا شيء يخالف التصورات العادية، ويدفع بالقارئ إلى إيجاد تبرير إن الحكاية ذاتها، تستفز القارئ، وترغمه على البحث عن تفسير لألغاز ها.

و لأول وهلة، يظهر الصيّاد هو البطل في الحكاية، ولكن السؤال عن سبب هـذا الاختـيار، يوقـف الباحـث عن الإجابة السريعة، ذلك لأن البطل في الحكايـات الأدبـية مثلاً، هو الشخص الذي يقوم بأعمال جليلة، تبعث على التعجـب، كالذي يقتل وحشاً رهيباً، يعيث في الأرض فساداً، ويؤذي الناس ويسفك الدماء، أو كالشاب الذي يشهر سيفه على تنين مهول، ويهم بالإجهاز عليه.

فهل نجد هذه الصورة في حكايتنا ؟. الجواب: لا نجدها تامة.

فه ناك بالفعل، وحش مخيف وشرير، هو الجني، ولكن الصياد الذي يقف أمامه، شخص طاعن في السن، ضعيف ترتعد فرائصه من الهلع، ثم هو لم يشهر سيفاً، وله يبارز الجني، ولم يقتله، ومع ذلك فإن ما جرى له مع الجني، يمكن أن يوسم بالبطولة، بشرط أن نتحدث عن بطولة من نوع آخر، بطولة مخففة، لا تكون نتيجتها قتل التنين أو الوحش الرهيب، وإنما ترويضه وتدجينه وتأنيسه، وفي هذه الحالة يلاحظ أن سلاح البطل، ليس هو السيف، بسل الحبل، فهو السلاح الذي بفضله يُدجَّن الوحش، وتُرتَدَع غرائزه الخبيثة المؤذبة.

ليس في حكايتنا حبل، والصيّاد لا يقوم بربط الجني ،ولكنها تعرض عدة عناصر، يمكن إرجاعها إلى موضوعة الحبل، وموضوعة الربط، وهي:

- الشـبكة: الصياد يملك شبكة، يصيد بها السمك والعفاريت ؛ فهي فخ أو شرك أو حبل، يشل حركة الضحية، فتستسلم مكرهة ذليلة.
- القمقم: القمقم شبكة أو فخ، لأنه يمنع الجني الموجود فيه من الحركة،
   فالجنع لا يستطيع الخروج من القمقم، كما أن السمك لا يستطيع الإفلات من الشبكة.
- العقل: الصياد يمتاز بالعقل، والعقل بمعنى الرباط، أو الأداة التي يتم بها الربط.
- ♦ الحل والعقد: من يستطيع أن يربط ويعقد، يستطيع أن يحل ويفك، فالحل والعقد أمران متلازمان، والصياد أثبت قدرته على الحل في ثلاثة مواقف (غطـس عـدة مرات لتخليص شبكته التي انعقدت بالأرض، ثم إنه فتح بسكينه القمقم المختوم بالرصاص، وأخيراً خلص الجني من القمقم).
- ♦ العهد: قبل تخليص العفريت (أخذ الصياد عليه العهد أنه إذا أطلقه لا يؤذيه أبداً) و (استوثق منه بالأيمان والعهود وحلَّفه باسم الله الأعظم). فعل (استوثق) يحيل على الربط، واليمين الذي أدًاه العفريت وثاق رادع.
- اللغز: هناك علاقة بين اللغز والحل والعقد، فنحن نقول: فلان فك أو حل لغيزاً، وموضوعة الربط تظهر في اللغزين، أو السؤالين اللذين طرحهما الصياد على العفريت، السؤال الأول: (ما سبب دخولك في هذا القمقم؟)، السؤال الثاني: (كيف كنت في هذا القمقم، والقمقم لا يسع يدك ولا رجلك، فكيف يسعك كلَّك؟).

في العديد من الأساطير، لا يعتبر اللغز (أو الأحجية) لعبة يُتلهى بها، وإنما لعبة خطيرة، تكون نتيجتها موت أحد الطرفين: إما واضع اللغز، وإما المطالب بحله، لذلك يجب على الذي يطرح السؤال، أن يجعله صعباً، بحيث يستحيل على خصمه العثور على الجواب، وبالمقابل يجب على الذي يُلقى عليه السؤال، أن يكون فطناً ذكياً، بحيث يهتدي إلى الجواب.

وأشهر مثال على ارتباط اللغز بالموت قصة (أوديب) مع (أبي الهول)(1)، فلو لم يجب (أوديب) عن السؤال الذي وضعه أبو الهول لهلك، ولكن بما أنه قد أفلح في الاهتداء إلى الجواب، فإن أبا الهول هو الذي مات، والسؤال الذي طرحه معروف: من هو الحيوان الذي يدب في الصباح على أربع، وفي الظهر على اثنتين، وفي المساء على ثلاث ؟ الجواب: الإنسان، الذي يمر أثناء حياته من حالة إلى أخرى، من الطفولة إلى الشيخوخة.

يبدو أن هناك علاقة ما بين السؤالين اللذين وضعهما الصياد للعفريت، والسوال السذي وضعه أبو الهول لأوديب، علاقة على مستوى المضمون، وعلى مستوى الموقف السردي، لن يتضح المستوى الأول، إلا بعد مقدمات، لذا سنرجئ الكلام عنه الآن، أما ما يخص المستوى الثاني، فإن وجه الشبه لا يخفى، واحد من الاثنين يجب أن يموت: إما الصياد، وإما الجني، إما واضع السؤال، وإما المطالب بالجواب.

لنتذكر السؤال الأول: (ما سبب دخولك في هذا القمقم ؟)، لم يعجز الجني عسن الجواب، فلزم أن يموت الفضول وارد أيضاً، في السؤال الثاني: (كيف كنت في هذا القمقم، والقمقم لا يسع يدك ولا رجلك، فكيف يسعك كلك ؟). لم يلسق الصييّاد هذا السؤال، إلا بعد أن انتزع موافقة العفريت، قاصداً بذلك توريطه (بالاسم الأعظم المستقوش على خاتم سليمان، أسألك عن شيء،وتصدقني فيه. قال العفريت: نعم). دخل العفريت في اللعبة مدفوعاً بالفضول، بفضول متعلق بسؤال لم يوضع بعد، السؤال الأول عرض حياة الصيّاد للخطر، والسؤال الأخير سقط في فخ الفضول، ولم يفطن إلى كون إلا بهلك الجنس، فهذا الأخير سقط في فخ الفضول، ولم يفطن إلى كون

<sup>(1)</sup> أسطورة أوديب من أساطير اليونان القديمة، تقول إن الآلهة تنبأت بولادة طفل لأحد الملوك، سيقتل أباه ويتزوج أمه، فأبعده الملك الأب عنه، وأعطاه لأحد عبيده ليقتله، ولكن العبد لم يقتله، وأخذته عائلة أخرى، وكبر، وصادف في طريقه يوماً موكباً قد سدَّ طريقه، فقاتل الرجال وقتلهم جميعاً، وكان فيهم أبوه،وفي طريقه رأى أبا الهول، وهو وحش مخيف يسدُ الطريق، ويسأل كل من يمرُ، فإن لم يجب يقتله، وكان سؤاله: ما هو الشيء الذي يمشي في الصباح على أربع، وفي الظهر على اثنتين، وفي المساء على ثلاث؟. فلما أجاب أوديب: أنه الإنسان مات الوحش.

السوال مغلوطاً، ومبنياً على مكيدة،فكان جوابه (الدخول في القمقم) جواباً غير مناسب، لقد فشل في الامتحان فوجب أن يموت، صحيح أنه لم يمت، ولكنه دُفن حياً في القمقم، وهدّده الصيّاد بقذفه في البحر، وبتركه هناك إلى يوم القيامة، وهي حالة شبيهة بالموت.

لنستأمل السؤالين اللذين وضعهما الصيّاد، من حيث المضمون هذه المرة، لا فرق بينهما، سرى أن الأول يتعلق بالسبب (ما سبب دخولك في هذا القمقم... ؟) ما عدا هذا القمقم... ؟) ما عدا هذا الفرق، فإنهما مترادفان، ويمكن اعتبارهما سؤالاً واحداً.

ما علاقة هذا السؤال بسؤال أبي الهول ؟. ولا بد هذا، من بعض الملاحظات:

- 1. إلى جانب موضوعة الحل والعقد، توجد في الحكاية، موضوعة التحول، التي تتجلّى في الإشارات الآتية: القمقم يساوي في السوق عشرة دنانسير، أي يمكن تحويل نحاسه إلى ذهب (وهذا عنصر يحيل على الكيمياء). العفريت يمر بعدة أشكال، فينتقل من دخان إلى كائن ضخم، ثم يستحول إلى دخان من جديد، وفي النهاية ينتصب مارداً هائلاً. وهذه التحولات في شكله، مصحوبة بتحولات في نفسيته، وهكذا فإن الاعتراف بالجميل يتلو الرغبة في القتل، وبصفة عامة فإن الجن مشهورة بتلونها وتبدلها، (أ) والصياد من جهته، ينتقل من موقع ضعف إلى موقع قوة، ومن وضعية فقير إلى وضعية غنى.
  - 2. للجنسيّ عند خروجه من القمقم شكل دخان، أي إنه شيء تافه، شيء رخسو ومسائع، ثم يصير عملاقاً، كائناً بشرياً سوياً، أو على الأقل يتشكل بصسورة كائن بشري، والحكاية تؤكد أن الدخان (صعد إلى عنان السماء، ومشى على وجه الأرض)، وفي هذا السياق يُطرح السؤال: ما هو الشيء الذي يكون في البداية لا شيء، أو شبه (لا شيء)، ثم ينمو بالتدريج، وفي يوم من الأيام يستوي، ويمشى على الأرض ؟.

<sup>(1)</sup> ابن منظور، لسان العرب: جن.

3. يسربط بعض الباحثين أسطورة (أوديب) بغريزة المعرفة عند الطفل، بالسوال الذي يطرحه الطفل، ويأبى الكبار عادة أن يجيبوا عنه، السؤال السذي يمكن اعتباره نموذجاً للفضول المحررم: من أين يأتي الأطفال؟، والصيبًاد في الحكاية يطرح السؤال نفسه، بصيغة مختلفة، فقد سأل عن الماضي والأصل والبدء، وعن سر الولادة وسر النشأة.

كلمة (جنيّ) مرتبطة، صوتياً ودلالياً، بكلمات أخرى، بالجنون مثلاً، وذلك لأن الشخص المجنون يسكنه جنيّ، وبالجنين، وليس هذا الربط بين الجني والجنين، من باب اللعب بالألفاظ، وإنما هو من صميم اللغة، ونقرأ في لسان العرب (جنَّ الشيء يجنُه: ستره... وبه سمعي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار). ثم (ومنه سمعي الجنين لاستتاره في بطن أمه)،وتدلُّ كلمة (جن) أيضاً على البداية، بداية شيء أو زمن (يقال: كان ذلك في جن صباه، أي في حداثته).

فه ناك علاق بين كلمة (جن) وكلمة (جنين) تتجسد في تماثلهما القوي، فكلاهما في السبداية ملفوف في ظرف، في وعاء مائي، وداخل هذا الوعاء،كلاهما بين الحياة والموت (كلمة جنين تعني، فيما تعنيه، المقبور، ففي لسان العرب:والجنن بالفتح: هو القبر لستره الميت)، وكلاهما يخرج من ظلم دامس (عبارة:جن الليل.مشهورة ؛ وفي اللسان: جنون الليل، أي ما سستر من ظلمته)، وكلاهما غارق في ماض سحيق وغائب عن الواقع، أي كلاهما مجنون، بمعنى أن الجنون هو فقد الصلة بالعالم الخارجي: الجنين لا يعي العالم الذي يُطرح فيه، والجني متأخر عن زمانه بألف وثمانمائة سنة.

لنحاول الآن أن نفهم سبب رغبة العفريت في قتل الصيّاد. لقد ملّ المكوث في القمقم، فصار يكنُ العداوة للخلق كله، بدءاً بالشخص الذي سيخلّصه، وإن ما يلفت الانتباه هو قوله للصياد: (ما أقتلك إلا لأجل ما خلصتني)، إن الجني يشسير بقوله هذا، إلى أنه لم يكن يريد الخلاص، أي لم يكن يرغب في الخروج إلى الوجود. فكأنه أصيب بما يُسمّى (صدمة الولادة).

فسي الشعر وصف لهذه الصدمة، وتصور للحياة في بطن الأم، على أنها حياة استقرار وطمأنينة وسعادة، وتصور للخروج إلى الدنيا، على أنه خروج السي الشقاء والتعاسة، وبهذا المعنى، يفسّر ابن الرومي بكاء الطفل عند ولادته:

لِمَا تُؤذِنُ الدنيا به من صروفِها يكون بكاءُ الطفل ساعةَ يُولدُ وإلا فما يبكيه منها وإنسها لأرحبُ ممًّا كان فيه وأرغدُ

وفي إحدى مقامات الحريري، تدور الأحداث حول ولادة عسيرة، حول جنين لا يرغب في الخروج إلى الدنيا، ويتشبّث بالرحم، حيث اللامبالاة واللامسؤولية والنعمة الشاملة، ويخاطبه أبو زيد السروجي، قائلاً:

والعجيب أن الحديث عن هذه الولادة العسيرة، يأتي في المقامة مباشرة بعد وصف للبحر، وبعد ذكر لسفر في البحر، ولعلة ما يرد ذكر العنصر المائي، عند ذكر الولادة فيما لا يحصى من الحكايات، منها ما جاء في (حي بن يقظان) لابن طُفيل، حيث إن أم حي بن يقظان (وضعته في تابوت أحكمت زمّه...ثم قذفت به في اليم) (1).

<sup>(1)</sup> ابن طُغيل، حي بن يقظان:121 ــ 122.وقد ورد ذكر العنصر المائي مع الولادة،في قصة النبي موسى، في القرآن، قال تعالى ﴿وأوحينا الى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنًا رادّوه اليك وجاعلوه من المرسلين، القصمص / 7. وكذلك طه/ 39.

حكاية الصيّاد والعفريت تصف صيداً عسيراً، والولادة الصعبة تأخذ هنا، مظهر الشبكة التي يتعذر استخراجها من قعر البحر، فيضطر الصيّاد إلى الغوص لفك خيوطها، كما يضطر إلى فك الرصاص من فوهة القمقم بسكين ليخرج الجنيّ، ولعل هذا سبب حقد هذا الأخير على الصيّاد، فالجنيّ تتجاذبه نزعتان متعارضتان: نزعة الخروج إلى الدنيا، ونزعة المكوث في القمقم، فهو يعود إلى الدنيا من جديد، في في في المحروب منه على المنيا من جديد، في القمقم، ويقذفه في البحر.

وعندما خرج من القمقم، وجد نفسه منذ اللحظة الأولى، في عالم عدائي، يريد به الشر، بل الموت، لذلك صرخ متوسلاً: (يا نبي الله لا تقتلني، فإني لا عدت أخالف لك قولاً، ولا أعصى لك أمراً). لقد ألتبس عليه الأمر، فحسب أنه واقف أمام النبي سليمان، وبادر إلى الإعلان عن توبته، وما إن تبينت له الحقيقة، حتى سارع إلى إعلان عقوقه، لأن الصيًّاد يمتُن عليه بأنه خلصه، وأخرجه إلى الدنيا ومنحه الحياة. بعبارة أخرى: يمتن عليه بأبوته.

إن علاقة الجنيّ بالصيّاد تشبه، إلى حد كبير، علاقته بسليمان، لقد عاش التجربة نفسها مرتين، مرة مع سليمان، ومرة مع الصيّاد، وفي كلتا الحالتين تستكرر الأفعال نفسها: التمرد، ثم العقاب، ثم التوبة، فبالرغم من المسافة الشاسعة بين النبي والصيّاد، فإن للصيّاد بعض الخصائص المرتبطة بسليمان، إذ له القدرة على النقض والإبرام، والحل والعقد، والفتح والإغلاق، إنه يسيطر على الحيوان (السمك) وعلى الجن (العفريت)، بل على البشر كما يظهر ذلك في نهاية الحكاية، (وأما الصيّاد، فإنه قد صار أغنى أهل زمانه).

إن علاقــة الجني بالصياد تماثل علاقته بسليمان، ومع ذلك نلاحظ اختلافاً أساســياً بين الحالتين، فما حدث للعفريت مع الصياد، جعله يتصالح مع العالم، ومع الحياة، فتخلّى عن حقده وضغينته وتوحشه، لذلك أطلق الصياد سراحه، لأن المخلوقات المدجّنة لا تحتاج إلى وثاق.

وهنا بالذات يبرز التماثل القوي بين حكاية الصيَّاد مع العفريت، وحكاية شهرزاد مع شهريار،فشهرزاد استعملت هي الأخرى حكمتها ودهاءها، لاقتلاع جنور البغض والهمجية من نفس شهريار، فتحول في النهاية إلى

شخص وديع أليف. إن جُلَّ حكايات (ألف ليلة وليلة) تبيِّن أنه مهما اتسعت الهوة بين شخصين، فإن بالإمكان تحويل العلاقة المبنية على العنف والقهر، السي علاقة مبنية على الرقة والوداعة، بفضل العقل والإقناع، ولعل هذه النظرة المتفائلة من الأسباب التي تحبِّب الكتاب إلى الصغار والكبار (1).

. . . . .

<sup>(1)</sup> كيليطو، الحكاية والتأويل: 32

# الإعجاز البياني للقرأن الكريم

بدأت قضية الإعجاز القرآني منذ أول نزول القرآن، وانتشاره بين الناس، فقصد جاء النبي محمد ولله بدين جديد، يدعو الناس فيه الى ترك ما ألفوه من عبادة الأصنام، وما اعتادوا عليه في حياتهم الدينية والاجتماعية والاقتصادية، ويفسرض عليهم فروضاً وتكاليف، فهبوا يدفعونه بكل قوتهم، وكان القرآن السندي جاء به دليلاً على صدق الدعوة، وبرهاناً على ألوهية الرسالة، وتحداهم، إذا كانوا يشكون في أمره، أن ياتوا بقرآن مثله، قال تعالى: ﴿ وَمُولُونَ تَقُولُونَ تَقَولُهُ بَلُ لا يُؤمنُونَ. فَلْيَأْتُوا بِحَديث مثله إن كَانُوا صادقين ﴾ (١).

وقال ــ تعالى ــ: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضِ ظَهِيراً ﴾(2).

وقال - تعالى -: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَالْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (3).

ثم قال — تعالى —: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةَ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهِدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادقينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ولَنْ تَفْعُلُوا ولَنْ تَفْعُلُوا ولَنْ تَفْعُلُوا ولَنْ تَفْعُلُوا وَلَنْ تَفْعُلُوا وَلَنْ تَفْعُلُوا وَلَنْ مَثْلُهِ وَادْعُوا اللّهِ إِنْ كَانَتُمْ صَادقينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعُلُوا ولَنْ تَفْعُلُوا فَانَقُوا النّارَ النّبِي وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتَ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (٩).

وقد سارت حكمة الله سبحانه في تحدي المعاندين على مراتب، إذ بدأ التحدي بأن يأتوا بحديث مثل القرآن، أي بمثله كله، ثم قلل مقدار المتحدَّى به فجعله عشر سور، ثم قلل المقدار إلى سورة واحدة من مثله ولتكن كأقل سورة فيه، ثلاث آيات، وهذه هي النهاية في التحدي وإزالة العذر، وفي قوله

<sup>(1)</sup> سورة الطور، الآيتان: 33-34.

<sup>(2)</sup> سورة الإسراء، الآية: 88 .

<sup>(3)</sup> سورة يونس، الآية: 38.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة البقرة، الأيتان: 23-24 .

تعالى ﴿ فَإِن لَم تَفعلوا ولن تَفعلوا ﴾ دليلان على إثبات النبوة: صحة كون المتحدى به معجزاً، والإخبار بأنهم لن يفعلوا أبداً (١).

وكان العرب عند مبعث النبي محمد و نهضة بيانية شاملة، فيهم نوابغ الشعراء والخطباء، وكانوا يتنافسون على الفصاحة والبلاغة والطلاقة، ويتبجحون بذلك ويتفاخرون به بينهم، وقد أشار القرآن إلى صفاتهم تلك، فقال حتالى حن (وقالُوا أَلْهَاتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرِّبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (2). وقال: (فَإِنَّمَا يَسَرّْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَاً (5).

إن تلك الملكة الطبيعية فيهم أهلتهم لإدراك تفوق القرآن، وهو كلام، على غيره، ولكن طائفة منهم لم تشأ الإذعان لحكم سليقتها، فواصلت التصدي للدين الجديد الذي كان يدعوها الى تغيير أغلب مفاهيم حياتها، وهي تقر بتميز كلام الله على كلام غيره، ولنا في قول أحد المعاندين شهادة على ذلك، إذ سمع الوليد بن المغيرة القرآن فقال: (والله أن لقوله لحلاوة، وأن أصله لعنق، وأن فسرعه لجناة...)، وكذلك الخبر الذي يروي اجتماع أبي سفيان وأبي جهل والأخنس على غير موعد، يبتغي كل منهم أن يستمع القرآن وأبي جهل والأخنس على غير موعد، يبتغي كل منهم أن يستمع القرآن بالقرآن (4). قد وقفوا أمام القرآن الكريم في حيرة من أمرهم، إذ وجدوا له في الفسم تأثيراً بالغام الشعر، قال يجدونه لغيره من ألوان الكلم، فنسبوه حينا الي السحر، وحينا الى الشعر، قال تعالى حكاية عنهم: ﴿فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاً السحر، وحينا الى الشعر، قال اضغاث أخلام بل افتراه بل هُوَ شَاعِر فَلْيَاتِنا بِالمَة كَمَا أَرْسِلَ الأُورُونَ (6).

<sup>(</sup>۱) الزمخشري، الكشاف 1: 247.

<sup>(2)</sup> سورة الزخرف، الآية: 58.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة مريم، الآية: 97.

<sup>(4)</sup> ابن هشام، السيرة النبوية 1: 270، 315.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة المدثر، الآية: 24 .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة الأنبياء، الآية: 5.

ومن التأثير في النفس يأتي مفهوم الإعجاز البياني أو البلاغي، ولكنه من المسائل المشكلة التي وقف المتذوقون، في بادئ الأمر، والعلماء فيما بعد، أمامها وقفات كانست السبب في نشوء علم للإعجاز القرآني، وفي نشوء الدر اسات البلاغية، توضيح ذلك أن امتياز القرآن على غيره من أنواع الكلام يُحسُّ به السامع إحساساً، ثم إنه لا يستطاع إيضاحه أو بيان أمره بتعريف أو تحديد، (ففي كيفية الإعجاز يعرض للناس الإشكال، ويصعب عليهم منه الانفصال، ولذلك صاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التي اختص بها القسرآن الفائقة في وصفها سائر البلاغات، وعن المعنى الذي يتميز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة \_ قالوا لا يمكننا تصويره ولا تحديده بأمسر ظاهر بعلم مباينة القرآن غيره من الكلام، وإنما يعرفه العالمون به عند سماعه ضرباً من المعرفة لا يمكن تحديده) (١).

في الإنسان، إذن، قوة كامنة تميز بين الشعر والشعر، وبين القرآن وغيره، وهي، وإن كان ميزها ميزاً دقيقاً مقبولاً لا تنهض وحدها في هذا العلم العلم، إنما هي معرفة مبهمة تقوم في النفس قياماً، ولهذا شبّه العلماء أثر الإعجاز البلاغي بما يحس الإنسان من استقامة الوزن في الشعر، أو الجمال أو طيب النغم في الصوت، وأشاروا الى أن الطريق الموصل اليه هو إتقان علوم البلاغة (2).

. . . . .

كان للقرآن ــ إذن ــ أثره البالغ في نشأة البحث البلاغي والنقدي (البياني بمعناه الواسع)، ولا بد من ذلك، لأنه جاء بلغة العرب، وتألف من جنس الحروف والكلمات التي تألف منها شعر الشعراء، ونثر الخطباء، لكنه فاق عليهما ببراعة نظمه، وإحكام تراكيبه، وظهر ذلك في عجز فصحاء العرب عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه، وقد كان العرب المسلمون الذين أدركوا فجر الدعوة الإسلمية، وعاشوا في عصرها يدركون بفطرتهم اللغوية

(1) الخطّابي، بيان إعجاز القرآن: 21، 22.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> السكاكي، مفتاح العلوم: 196.

الصافية عناصر هذا الإعجاز البياني ومقوماته، دون الحاجة الى تعيينها بأسمائها الاصطلاحية، ودون أن يستشعروا هذه لحاجة قط، ذلك (أن القرآن إنسا أنزل بلسان عربي مبين، فلم يحتج السلف، ولا الذين أدركوا وحيه الى النبي الله أن يسألوا عن معانيه، لأنهم كانوا عرباً استغنوا به عن المسألة عن معانيه، وعما فيه مما في كلام مثله من الوجوه)(1).

ومن جهة أخرى، كانت نصوص القرآن ميسورة الفهم، قريبة التناول عندهم لجريانها على ما ألفتهم أسماعهم وألسنتهم، من أساليب القول وفنون التعبير (فللعرب المجازات في الكلام، ومعناها: طرق القول ومآخذه... ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، والجميع خطاب الواحد، والواحد والجميع خطاب الاثنين، والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم، وبلفظ العموم لمعنى الخصوص، مع أشياء كثيرة... وبكل هذه المذاهب نزل القرآن)(2).

ولقد تراكمست عوامسل، دفعت بالعلماء الى البحث في الإعجاز البياني القرآني، منها:

- ❖ أولاً: الدفاع عن القرآن أمام الذين قصدوا لإنكار إعجازه، وجحدوا ما تستحقه بلاغته من منزلة عليا على سائر الكلام، فذهبوا الى أن في كلام العرب ما يشبهه أو يدانيه، وأنه كان في العرب من يستطيع معارضته والإتيان بمثله، لأن حروفه كحروفهم وألفاظه من جنس ألفاظهم، لولا أن الله صرفهم عن تلك المحاولة.
- ❖ ثانــياً:الضرورة التي يحسُّ بها المسلم من جهة فهم معانيه، ولا يتم هذا الفهــم إلا بالتعرف الى أساليبه، وما يمكن أن ينطوي وراء تعبيراته من معاني ومقاصد، ولقد بحث الأصوليون الأسلوب القرآني من هذا الجانب، لكــي يســتبطوا مـنه الأحكـام الشرعية، فتطرقوا الى الخبر والإنشاء، والمجاز والحقيقة، وغير ذلك مما يساعدهم على تحقيق هدفهم.

<sup>(1)</sup> أبو عبيدة، مجاز القرآن 1: 8.

<sup>(2)</sup> ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن: 20.

ثالثًا: طبيعة المعجزة البلاغية التي تحسُّ بها النفوس، على تفاوت منذ نزول القرآن الى ما شاء الله، كانت دافعاً على البحث في مواطن الجمال، ومكامنه في الأسلوب المعجز، وعلى الرغم من حيرة العلماء إزاء البلاغة التسي اختص بها القرآن، لم يكتفوا بالإحساس بتفوق القرآن فحسب، بل حاولوا استنباط ما يستطيعون استنباطه من وجوه بلاغته، حتى اهتدوا الى معرفة الكثير من نواحي الحسن فيه، والخصائص التي يمتاز بها(١).

# الدراسات القرآنية وتطور النقد وقضايا البيان

وتوالت الدراسات القرآنية التي استهدفت الكشف عن بلاغة القرآن،وكان لها الأثر الأول في تطور النقد وقضايا البيان،وقد ذكر ابن النديم (ت 438هـ) أسماء مجموعة من العلماء، بدأوا منذ نهاية القرن الثاني الهجري بتناول القرآن وما فيه من وجوه المعاني والمجاز والإعجاز، (2) وقد تعرض هؤلاء للتعبير القرآني، وكيفية تصرفه في الخطاب، وترتيب الكلام، وطرق أداء المعنى، وتناولوا أسلوب القرآن وجوانبه البيانية، وتعرضوا لقضية الإعجاز البياني بمقارنة القرآن بالشعر والأدب العربي، ومن هنا اختلطت مقايسيس النقد بالدراسات القرآنسية، واستخدم علماء الإعجاز مصطلحات البلاغيين في محاولة منهم لبيان بديع الأسلوب القرآني.

ثم إن كثيراً من المقاييس النقدية التي ظهرت في أيدي النقاد الأواتل،كانت متأثرة بمقاييس التعبير القرآني، فلم يحاول النقاد وضع قواعد عامة يناقشون من خلالها أصدول الجودة والإتقان الفني،خوفاً من أن تصطدم مقاييسهم بالتعبيرات القرآنية، فيقعون في محظور رهيب، فاتجهوا إلى تعبيرات الكتاب الكدريم يدرسدونها في أناة وروية،ومن خلال هذه الدراسة المتأنية ظهرت أمامهم كثير من الطرق في أداء المعنى،فوضعوا حدودها واتخذوها مقياساً، يقاس به كل عمل أدبي، شعراً كان أم نثراً،غير ناظرين إلى اختلاف الجنس الفنى الذي يتناولونه بالمقارنة إلى أسلوب القرآن.

<sup>(1)</sup> الكواز، الأسلوب في الإعجاز البلاغي: 212.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> ابن النديم، الفهرست: 53، 58.

ولا شك أن قضايا النقد في الشعر تختلف عن قضايا النقد في النثر، ولكن السنقاد لم يفرقوا بين هذا وذاك، بل طالبوا الأدباء جميعاً بأن يترسموا خطا القرآن في أدائهم للمعنى، نثراً كان أم نظماً، ولعل إهمال النقاد جميعاً لجانب مهم من جوانب النقد، وهو جانب المتكلم، إنما يرجع بالضرورة لعجزهم عن تتاول هذه القضية بالنسبة للقرآن، متناسين الاختلاف الكبير بين كتاب منزل من السماء، وكلام ابتدعه أهل الأرض (1).

\* \* \* \* \*

ويتضح أثر القرآن في النقد والبلاغة وتطورهما، في السبب الذي دفع أبا عبدة (2)، لكبي يؤلف كتابه (مجاز القرآن)،ذلك أن أحد الكتاب سأله عن التشبيه في قوله تعالى في شجرة الزقوم، طعام الكافرين في الآخرة: ﴿إِنّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُخُ فِي أُصل الْجَحِيمِ . طَلْعُهَا كَأَنّهُ رُوُوسُ الشياطينِ (3) ، إذ إن في الآية تشبيه طلع شجرة الزقوم برؤوس الشياطين، والمراد من التشبيه ترهيب الآية تشبيه طلع شجرة الزقوم برؤوس الشياطين، والمراد من التشبيه ترهيب السناس، والمعروف أن الترهيب (وغيره من معاني الكلام) يجب أن يكون مفهوما لكي يدركه السامعون، واضحاً لكي يستوعبوه، وأما الترهيب من خلال التشبيه في يدركه السامعون، واضحاً لكي يستوعبوه، وأما الترهيب من خلال التشبيه في الآية، فلم يعرف مثله، كما قال ذلك الكاتب، فجاء جواب أبي عبيدة بموافقة القرآن الكريم في هذا لما هو معروف في كلام العرب، فقد قال شاعر العرب الكبير امرؤ القيس:

أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال وهـو يستنكر أن يُقتل والمشرفي (السيف) والمسنونة الزرق (الرمح) قربه،وقد شببه سنان الرمح بأنياب الغول،قال أبو عبيدة: والعرب لم يروا

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> درويش، النقد العربي القديم: 44 .

<sup>(2)</sup> معمر بن المثنى اللغوي البصري مولى بني تميم، كان عالماً بالأنساب والأيام، من الخوارج، له كتب كثيرة في القرآن والحديث واللغة، توفي سنة 211 هـ..

<sup>(3)</sup> سورة الصافات، الآيتان: 64-65.

الغول قط، ولكنهم لما كان أمر الغول يهولهم (يخيفهم)، أوعدوا به. واستحسن السامعون جوابه، فعزم على أن يضع كتاباً في القرآن، في هذا وأشباهه(١).

ولكن الجاحظ (255 هـ) لم يرتض تعليل أبي عبيدة، فذهب يفصل القول في وجه الشبه، مبيناً سر جماله، فأوضح أنه منتزع من غير ما هو مدرك بالحس، اعتماداً على ثبوته في الإدراك بطريق العرف والعادة، وتناقل الناس له، فالشيطان عند الناس، وإن لم يره، مرتبط بالقبح والاستهجان، وعلى صورته في نفوسهم بُني التشبيه القرآني، قال: وليس إن الناس رأوا شيطانا قط على صورة، ولكن لما كان الله تعالى قد جعل في طباع جميع الأمم استقباح جميع صور الشياطين، واستسماجه وكراهته، وأجرى على السنتهم ضرب المثل في ذلك، رجع الإيحاش والتنفير، وبالإخافة والتفزيع، الى ما قد جعله في طباع الأولين والآخرين، وعند جميع الأمم على خلاف طبائع جميع الأمم .

\* \* \* \*

<sup>(1)</sup> الحموي، معجم الأدباء 19: 158 ــ 159.

<sup>(2)</sup> الجاحظ، الحيوان 4: 39 ــ 40.



# الفصل الثاني: الهصلدر النولى للبلاغة والنقد

- \_ الموروث عن عصر ما قبل الإسلام
- \_ التراث المدوّن عن عصور الرواية
- الأقاويل التي نقلها الجاحظ عن الأمم الأخرى

#### الموروث عن عصر ما قبل الإسلام

#### طبيمة الثقافة

أثرت طبيعة التقافة العربية في عصر ما قبل الإسلام في المنتج الثقافي، ووسمته بسمات خاصمة، فقد سادت الأمية، وندرت القدرة على القراءة والكتابة، فكانت معارف العصر تُنتج شفاهاً، وتُتلقى سماعاً، لم تكن هناك وسائل كتابية لحفظ المعارف والعلوم، فكانت هذه (تَحفظ) في الصدور، وتــتعرض لعوامل إنسانية، أظهرها السهو والنسيان والتغيير والتبديل، وتمرُّ عليها السنون فتتغير، وتختلف باختلاف المواقف التي تستدعيها، وتتشكّل، مرةً أخرى، بحسب الظروف التي تحيط بها، وتؤثر فيها، فإذا جاءها (التدويين) ثبَّت، واستقرت على هيئة مخصوصة، ولهذا سمَّى القدماء عملية التثبيت (التقييد)، وكأنهم يريدون ربط المعارف برباط الكتابة، بعد أن كانت سائبة، تتعرض لما أسلفنا من عوامل، وقد تأخر عصر التدوين بعض الشبيء، بالنظر إلى العمق التاريخي للحضارة العربية، فقد اشتهر أن حدود عصــر الندويــن هي منتصف القرن الثاني الهجري، وعلى وجه الدقة، تبدأ عملية التدوين المنظمة بعهد المنصور الخليفة العباسي الذي ولى الخلافة بين سنة (138 هـ) و (158 هـ)، حين طبعت حركة التدوين الحياة الفكرية والاجتماعية العربية الإسلامية بطابعها لمدة من الزمن، امتدت نحو قرن، أو يزيد، ولا يقصد بالتدوين، هنا، الكتابة الفردية الشخصية، حيث يمكن لهذه أن تمستد إلى الوراء، إلى عصر الرسول والخلفاء، وفرق كبير بين عمل فردى شخصيى، وعمل جماعي عمومي، يخص الأمة بأسرها، ماضيها وحاضرها و مستقبلها (1).

إنا، عند البحث في المصادر الأولى للبلاغة والنقد، لا بد من أن نتذكر دوماً أن معلوماتنا عن عصر ما قبل الإسلام، وصدر الإسلام، وعن الدولة الأموية، قد مرتب بعملية التدوين، وخضعت للمؤثرات التي كانت تؤثر في

<sup>(1)</sup> الجابري، تكوين العقل العربي: 63.

موقسف المسؤرخ (المسدون) بل لقد أنتجت معلوماتنا وفقاً للمآرب السياسية والفكرية والاجتماعية التسي كانت سائدة في عصر التدوين، وفي النهاية وصلت إلينا (صورة لعصر ما قبل الإسلام) رسمها عصر التدوين، وبقيت فيها ظلال العصر، وآثار من ظروفه.

### واقع التمبير المربي

إن عصر ما قبل الإسلام يُعدُّ عصر الفصاحة والبلاغة، منه انحدرت الأصول التي اعتمدها العلماء فيما بعد مقاييس، قاسوا بها الكلام العربي، والأدب العربي، والفكر العربي، فقد اشتهر العرب في هذا العصر بالفصاحة والبلاغة، كما اشتهروا بالبعد عن فضول الكلام، والحشو والإسهاب، وكل ما يسزري من شأنهم، وعمدوا إلى تقديم المعنى بأقصر طريق، وأقل عبارة، وكانوا يتباهون بناك الفصاحة، ويتفاخرون بها، وقد علّل الجاحظ تلك الظاهرة بقوله (لأن العرب أشد فخراً ببيانها، وطول السنتها، وتصريف كلامها، وشدة اقتدارها، وعلى حسب ذلك كانت رزايتها على كل من قصر عن ذلك التمام، ونقص من ذلك الكمال) (1).

ولم تكن العرب تفخر بتلك الفصاحة فحسب، وإنما كان يترتب على تلك الفصاحة أشياء، ترفع من شأن العربي الذي يتسم بها، فيسود قومه، ويعلو كعبه، فالبيان شرط من شروط السيادة بين العرب، وبدونه يستحيل على العربي، مهما اتصف بكثير من شروط السيادة، أن يأمل في سيادة قومه وعشيرته، ولهذا حق على العرب أن يتنافسوا في تدريب ألسنتهم، واقتحام مواقف الخطابة، وقرض الشعر، وكل ما يسير بهم نحو الكمال في الفصاحة والسبلاغة، فكثر في كلامهم ما نسميه بألوان البديع، يحسون فيها الجمال والسروعة، فيستعملون الطباق والجناس والسجع دون تكلف، فيجدون في الفاظهم انسجاماً وتلاؤماً، يفضى إلى جمال القول، وسحر الكلام.

<sup>(</sup>١) الجاحظ، البيان والتبيين 4: 27 - 28.

وأبرز ما يلفت النظر في لغة العرب في عصر ما قبل الإسلام، أنها لغة البحاز، وأنهم حريصون على هذا الإيجاز كل الحرص، فيحذفون الحرف والكلمة والجملة، إذا كان الكلام مفهوماً بدونها، وظهر الدليل عليها، فيأنسون إلى طبيعتهم في الاقتصار، ويشيرون إلى المعنى إشارة معبرة موحية، تغني عن الكلام الطويل، والسرد المملول، ومن هنا نشأ مبدأ نقدي، يقوم على استقباح النطويل في التعبير، ولهذا قال بعض الحكماء: البلاغة علم كثير في قول يسير (1).

ولكن الإيجاز لم يكن محموداً في كل الأحوال، بل هو محمود ومطلوب في المواطن، التي لا يحتاج فيها المعنى إلا إليه، فقد يكون الإيجاز مخلاً بالمعنى المقصود، فيؤدي إلى بتره، وضياع الفائدة منه، وهذا النوع تناى عنه العرب، لأنه ليس من البلاغة في شيء (فليس يُحمد في الكلام أن يكون من الخفة، بحيث فيه يكون طيش، ولا من القصر، بحيث يوجد فيه انبتار، لكن المحمود من ذلك ما له حظ من الرصانة، لا تبلغ به إلى الاستثقال، وقسط من الكمال، لا يبلغ به إلى الإسآم والإضجار) (2).

ونفهم من هذا أن الإيجاز في بلاغة العرب طبع وسليقة، وروح وأصل، شم صار، لأهميته في تزيين الأسلوب، اجتهاداً وروية وتدريباً، حتى يصل البليغ إلى الكمال، وذلك لأن الإيجاز يجعل الفكر يتشوف ويتخيل، فتتزايد السدلالات بطريق الإيحاء، أي إن للإيجاز أثراً نفسياً، فهو يدعو المتلقي إلى مشاركة المستكلم في تكملة الكلام، وبيان المراد، والإشارة إلى الشيء من بعيد.

وللجاحظ رأي في بيان أهمية الإيجاز، قال، وهو يستعرض كلام أحد الأعراب (قيل لإياس: ما فيك إلا كثرة الكلام، قال: أفتسمعون صواباً أم خطاً؟. قالوا: لا، بل صواباً. قال: فالزيادة من الخير خير) ويعقب الجاحظ على ذلك بقوله (وليس كما قال، فللكلام غاية، ولنشاط السامعين نهاية، وما

<sup>(1)</sup> العسكري، الصناعتين: 37.

<sup>(2)</sup> القرطاجني، منهاج البلغاء: 65.

فَضَـل عـن قدر الاحتمال، ودعا إلى الاستثقال والملال، فذلك الفاضل هو الهـذر، وهو الخطّل، وهو الإسهاب الذي سمعت الحكماء يعيبونه) على أن الجاحظ لم يكن يعني بالإيجاز قلة عدد الحروف، أو اختصار الألفاظ الذي قد يـؤدي إلـى الإبهام (فقد يستغرق الكلام صفحات طوالاً و لا يخرج عن الإيجاز) (1).

وهناك رأي يعلن احتفاء العرب بالإيجاز، وعنايتهم به، بعلاقتهم بالصحراء، حيث سعة الأرض وانفتاحها، وطول المسافات وبطء حركة التنقل، وندرة الماء، فكانوا يريدون أن يصلوا إلى الهدف من أقصر الطرق، فستعوّد العربي من أجل ذلك، على الاقتصاد بالألفاظ، ليصل إلى معناها بأقصر تعبير، وقد يحظى هذا الرأي بالقبول، لو لم يكن الإطناب (الإكثار) موجوداً في كلام العرب، فكما وُجد الإيجاز وُجد الإطناب، وكانوا يعدُون كلا منهما محموداً في سياقه وموضعه، (فالإيجاز والإطناب يُحتاج اليهما في جميع الكلام، وكل نوع منه، ولكل واحد منهما موضع، فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه، كالحاجة إلى الإيجاز في موضعه، واستعمل الإيجاز في موضع الإيجاز، واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب أخطأ) (2).

ويمكن تعليل ظاهرة الإيجاز في كلام العرب، من خلال نمط المعرفة السائدة في عصر ما قبل الإسلام، وذلك أنهم كانوا يعتمدون على السماع والحفظ في تلقي معارفهم، وفي إدراكها، ولم تكن المعارف مكتوبة،فيمكن لها أن تلبث وتُحفظ على الورق، فكانوا يتلقون ما يتلقونه بطريق الشفاه، ثم إنهم يؤدون ما يؤدونه بطريق الشفاه أيضاً، وكان الحفظ في الذاكرة أيسر الطرق وأسهاها، لنداول تلك المعرفة (الشفاهية)، وانتقالها من جيل إلى جيل، ومن مكان، وكلما كان الكلام قصيراً موجزاً، ساعد ذلك على استيعابه وإدراكه وبقائه في الذاكرة، هكذا ظهر الإيجاز في الكلام العربي، حين كان

<sup>(1)</sup> الجاحظ، البيان و التبيين 1: 199.

<sup>(2)</sup> العسكري، الصناعتين: 190.

العرب يعيشون ضمن بيئة ثقافية بدائية، وظل الإيجاز مبدأ من مبادئ الكلام العربي، بعد أن انتقل العرب إلى أطوار ثقافية أخرى، ومن هنا نفهم السبب في اتجاه النقد العربي القديم، نحو تفضيل الإيجاز، وعدّه نموذج البلاغة منذ أقسدم العصور. ولكن الإيجاز لم يكن وحده، يعني العرب في عصر ما قبل الإسلام، فقد زخرت قصائدهم بالتشبيهات، والاستعارات، والكنايات، والطابق، والمقابلة والجناس، حتى يصبح قرض الشعر عملاً فنياً متكاملاً، وهذا أوضح برهان يدل على عنايتهم الفائقة بتحسين الكلام، والتفنن في الفاظه ومعانيه، وأنهم قوم يمتازون باللسن والفصاحة والقدرة على حوك الكلام(١).

## واقع التمبير الأدبي

والأدب المسوروث عن عصر ما قبل الإسلام يقدّم لنا صورة واضحة لفصاحة المنطق، وللقدرة على إتيان الكلام، وللتأثير في المتلقي، حتى يستميلوا سمعه وقلبه، وقد أحسَّ بذلك الجاحظ من قديم، فقال: (لم نرهم يستعملون مثل تدبيرهم في طوال القصائد وفي صنعة طوال الخطب. وكانوا إذا احتاجوا إلى الرأي في معاظم التدبير ومهمات الأمور ميَّثوا (ذللوا) الكلام في صدورهم وقيَّدوه على أنفسهم، فإذا قوَّمه الثقّافُ وأدخل الكير وقام على الخلاص، أبرزوه مُحكَّكاً مُنقَّحاً ومُصفى من الأدناس مُهذَباً) (2).

فبلغاؤهم الخطباء والشعراء لم يكونوا يقبلون كل ما يرد على خواطرهم، بل ما يزالون ينقحون ويجودون حتى يظفروا بأعمال جيدة، وهي أعمال كانوا يجيلون فيها الفكرة، ويعيدون النظر، متكلفين جهوداً شاقة في التماس المعنى المصيب تارة، والتماس اللفظ المتخير تارة ثانية، يقودهم في ذلك بصر محكم، يميزون به المعاني والألفاظ بعضها من بعض، بحيث يصونون كلامهم عما قد يفسده أو يهجنه.

<sup>(1)</sup> حسين، أثر النحاة: 12.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 2: 14.

وقد أشار الجاحظ إلى ما كانوا يرسلونه في خطاباتهم وكلامهم، من أسجاع محكمة الرصف، وكرَّر القول في أن من شعرائهم (من كان يدع القصيدة تمكت عنده حولاً كريتاً (كاملاً) وزمناً طويلاً، يرئد فيها نظره، ويجيل فيها عقله، ويقلّب فيها رأيه، اتهاماً لعقله، وتتبعاً على نفسه، فيجعل عقله زماماً على رأيه، ورأيه عياراً على شعره.. وكانوا يسمون تلك القصائد الحوليات والمقلّدات والمسنقّدات والمحكّمات، ليصير قائلها فحلاً خننيذاً وشاعراً مُفلقاً) (1).

والجاحظ يشير إلى مدرسة شعرية معروفة في الأدب العربي قبل الإسلام، وهي مدرسة الحوليات التي اشتُهر منها، صاحب القصائد الحولية إذ كان يكرِّر نظره في قصائده حيناً بعد حين، على وجه التنقيح والتثقيف، خوفاً من التعقب والنقد، فيمرُّ عليه الحول (السنة) قبل أن يشرع في قصيدة أخرى، وربَّما كان قوله:

### وما أرانا نقول إلا مُعاراً أو معاداً من لفظنا مكرورا

أوضح دليل على أن العرب في الجاهلية استوعبوا روح علم البيان، الذي يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، إذ لاحظ زهير أن ما يقوله هو وغيره، لا يتجاوز إعادة المعنى المعروف بألفاظ مختلفة، وهذا يتفق مع تعريف المتأخرين لعلم البيان<sup>(2)</sup>.

وقال ابن قتيبة (3): كان الحطيئة (4) يقول: خير الشعر الحوليُ المنقَّح المُحكَّك. وكان زهير يُسمِّي كُبرَ قصائده الحوليات (5). وكانت هذه المدرسة تجمع إلى الشعر روايته ، وهي تبدأ بأوس بن حجر التميمي الذي تلقَّن عنه

<sup>(1)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 2: 9.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> حسين، أثر النحاة: 13.

<sup>(3)</sup> أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، نزيل بغداد، كان عالماً بالعربية والأيام، له كتب في القرآن والحديث والشعر والكتابة، توفي سنة 276 هـ.

<sup>(4)</sup> جرول بن أوس العبسي، شاعر مخضرم ادرك الجاهلية والإسلام، عُرف بالهجاء، حتى هجا نفسه، توفى سنة 45 هـ.

<sup>(5)</sup> ابن قتيبة، الشعر والشعراء 1: 23.

الشعر زهير بن أبي سلمى المزني، ولقنه بدوره لابنه كعب وللحطيئة، ولقنه الحطيئة هدبة بن الخشرم العذري، ولقنه هدبة جميل بن معمر، وعنه تلقنه كشير. وهي مدرسة لم تكن تمضي في نظم الشعر عفو الخاطر، بل كانت تيتأنّى فيما تنظم منه، وتنظر فيه وتعيد النظر مهذبة منقحة، وكان التلميذ فيها يلزم أستاذاً له، يأخذه برواية شعره ومعرفة طريقته، وما يزال به حتى تتفتح مواهبه ويسيل الشعر على لسانه، وحينئذ يورد عليه بعض ملاحظاته على ما ينظم، وقد يصلح له بعض نظمه (1).

\* \* \* \* \*

كان الشعر أظهر فنون القول عند العرب، وأشهرها وأسيرها ذكراً، حتى عـنّوه (ديـوان العـرب)، ولـو استطاع المنقبون أن يستخرجوا آثار الأمم القديمة، مما زيّنوا به معابدهم، ونقشوه على صفائح قبورهم وقصورهم، فلقد يستطيع الباحـث المنقب أن يرى مثل هذه الصورة، أو قريباً منها في ذلك السـجل الباقي من تاريخ العرب في شعر ما قبل الإسلام، فهو القائم عندهم مقام الآثار المنقوشة والرقوق المكتوبة عند غيرهم، من أهل الحضارة القديمة من أمـم التاريخ، وإنك لتنظر في صفحة الشعر، فتنعكس على خيالك من مرآته، صـورة واضحة لتلك البادية العربية، تترسم فيها على ذلك البساط مسرآته، صورة واضحة لتلك البادية مضارب خيامهم، وملاعب ولدانهم، وأسماء منازلهم، ومـوارد مـياههم، وأحاديـث سادتهم، ومنجبات نسائهم، وعتاق خيولهم، وأوصـاف سيوفهم وآلاتهم، وكثيراً من أيامهم ووقائعهم وعاداتهم وأخلاقهم، مما صحع أن يتخيره المؤرخون مصدراً، يعتمدون عليه في وصف نلك الحياة.

وكان الشعر فن العرب، وصناعتهم المفضلة المحبّبة، حتى لو أن قائلاً قالل: إن العرب لم يكن لهم صناعة، أو فن غير هذا الشعر، لم يبعد عن الحقيقة والواقع كثيراً، حتى قيل: إن الشعر، كان علم قوم لم يكن لهم علم أصحح منه، فجاء الإسلام، فتشاغلت عنه العرب، تشاغلوا بالجهاد وغزو

<sup>(1)</sup> ضيف، البلاغة تطور وتاريخ: 13.

فارس والروم، ولهت عن الشعر وروايته، فلما كثر الإسلام، وجاءت الفتوح واطمأنست العسرب بالأمصار، راجعوا رواية الشعر، فلم يؤولوا إلى ديوان مدون، ولا كتاب مكتوب، فألفوا ذلك، وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقستل، فحفظوا أقل ذلك، وذهب عنهم منه أكثره. وقيل: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافراً، لجاءكم علم وشعر كثير (1).

ذلك الشعر الذي عمَّ البيئة العربية، وأصبح مظهراً من مظاهر حيوية العرب، ودليلاً على نشاطهم الفني في حياتهم البادية، وهو وصل إلينا في تلك السبحور المعسروفة ذوات الأنغام المؤتلفة، وفي تلك القوافي المتحدة في القصيدة الواحدة، وفي ذلك النظام الذي تتعدد فيه الأغراض، لم يبدأ حياته على هذا النظام الكامل الذي وجدناه عليه، وإنما بدأ (حداءً) للإبل، وسلوى للسنفس في شق المفازات، في عبارات منغومة، ثم في (رجز) متحد الوزن، تجسري حركاته وسكناته مع أقدام الإبل في خطوها، فلما أعجب هذا الحداء قائله، وأطرب سامعة، أراد أن يترنم به خالياً، ليستعيد لذته الأولى، فأطال في أوزانه، ثم أدخل في تلك الأوزان التي طرب لها، أفكاره وتجاربه، وبث فيها عواطفه، وذكر فيها آماله وأشجانه، ووصف فيها أفكاره وتجاربه، وبث فيها عواطفه، وذكر فيها آماله وأشجانه، ووصف فيها بالآباء، وأشاد بصنائعهم وبأمجادهم، وذمَّ الأعداء، وكاد لهم بشعره، كما شهر عليهم سيفه ورمحه، وتغزَّل فيمن أحب، ورثى من مات، لقد وصف في عليم مي خشونتها ولينها، وعبَّر فيه عن سرًائها وضرًائها.

## من النصوص الشمرية الأولح

ولما كانت طبيعة الحياة تأبى الطفرة، ولا تسلم إلا بسنة التطور والارتفاع، فمن الطبيعي أن يكون هذا الشعر قد قطع أحقاباً طويلة، حتى بلغ هذه الدرجة من النضج والاستواء التي ألفناه عليها، قال ابن قتيبة: لم يكن

<sup>(1)</sup> الجمحي، طبقات الشعراء: 17.

لأوائــل الشــعراء إلا الأبيات القليلة، يقولها الرجل عند حدوث الحاجة، فمن قديم الشعر قول دُويد بن نهد القضاعي:

اليومَ يُبنى لدويد بيتُ لو كان للدهر بلِى أبليتُه أو كان قرني واحداً كفيتُه يا رُبَّ نهب صالح حويتُه أو كان قرني واحداً كفيتُه

ورُبً عبل خشِنِ لويتُه (١)

وقال الآخر:

ألقى علي الدهر رجلاً ويدا والدهر ما أصلح يوماً أفسدا يُصلحه اليوم ويُفسده غدا

وقال أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان:

قالت عميرةُ ما لرأسكِ بعدما نفد الزمانُ أتى بلونٍ مُنكرِ أعميرُ، إن أباك شيعب رأسه كرُ الليالي واختلاف الأعصرُ وقال الحارث بن كعب، وكان قديماً:

أكلتُ شبابي فأفنيتُ وأفنيتُ بعسد شهور شهورا ثلاثة أهلينَ صاحبتُهم فبانسوا وأصبحتُ شيخًا كبيرا قليلُ الطعام عسيرَ القيا م قد ترك القيدُ خطوي قصيرا أبيتُ أراعي نجومَ السما ء أقلّبُ أمري بطوناً ظهورا (2)

وبعد ذلك الجهد المتصل الحلقات، بلغ الشعر الغاية التي كان يتطلع إليها، فعرض الشاعر على جمهور الناس فنه كاملاً ناضجاً في الصورة التي وسعتها مقدرته الفنية، بعد أن كان يؤثر به نفسه وصحبه، ويطرب به عشيرته وقومه.

<sup>(1)</sup> العبل الممتلئ.

<sup>(2)</sup> ابن قتيبة، الشعر والشعراء 1: 48.

ولا شك أن تلك المراحل التي تنبّه فيها الشعراء والأولون على أخطائهم، وصححتوا بها تلك الأخطاء، وثقفوا شعرهم بتلافي أسباب النقص، والبحث عن أسباب الكمال الذي يتطلعون اليه \_ يمكن أن تُعدّ خطوات من خطا النقد الأدبي، ولكننا لم نقف على هذه الحياة الأولى للنقد، لأننا لم نستطع أن نقف على الحلقات المفقودة في حياة الشعر نفسه.

وحين نضج هذا الشعر، واكتملت له صورته الفنية، فُتن به العرب فرووه وتذوّقوه، وتغنوا به، ونظروا فيه تلك النظرة التي تلتئم مع حياتهم وطبيعتهم، وبعدهم عن أساليب الحضارة. فأعلنوا استحسانهم لما استجادوا، واستهجانهم لما استقبحوا، في عبارات موجزة، وأحكام سريعة(١).

# صور من النقد المربح القديم

رُويَ أن ثلاثة من الشعراء، فيما قبل الإسلام، تحاكموا إلى رجل، ليقول رأيه في شعر كل منهم، الشعراء هم: الزبرقان بن بدر، وعمرو بن الأهتم، وعسبدة الطيّب، والمخبّل السعدي، فقال الرجل للزبرقان: أما أنت، فشعرك كلحم أسخن، لا هو أنضج فأكل، ولا تُرك نيّاً فيُنتفع به، وأما أنت يا عمرو، فيان شعرك كبرود حبر، يتلألأ فيها البصر، فكلما أعيد فيها النظر، نقص ألبصر، وأما أنت يا مخبّل، فإن شعرك قصر عن شعرهم، وارتفع عن شعر غيرهم، وأما أنت يا عبدة، فإن شعرك كمزادة أحكم خرزها، فليس تقطر ولا تمطر (2).

ولعل هذا النموذج من أرقى الأمثلة، وأشدها دلالة على طبيعة النقد الأدبي، قبل أن يصبح لهذا النقد كيان واضح، فهو نموذج يجمع بين النظر والتركيبية والتعميم والتعبير عن الانطباع الكلي، دون اللجوء إلى التعليل، وتصوير ما يجول في النفس بصورة، أقرب إلى الشعر نفسه، وذلك هو شأن أكثر الأحكام التي نجدها، منذ عصر ما قبل الإسلام إلى أواخر القرن الثاني

<sup>(1)</sup> طبانة، در اسات في نقد الأدب العربي: 54.

<sup>(2)</sup> المرزباني، الموشح: 107 ــ 108.

الهجري، وإذا كان هذا النموذج من أرقاها، فإن معظم النماذج الباقية، إنما تتحدث عن شؤون خارجة عن الشعر نفسه، أو عن جزئية فيه(1).

ومن أقدم ما عرف عن النقد في عصر ما قبل الإسلام حكومة أم جُندب الطائية بين الشاعرين: امرئ القيس وعلقمة الفحل<sup>(2)</sup>، فقد رووا أن امرأ القيس لما كان عند بني طيئ، زوَّجوه منهم أم جندب، وبقي عندهم ما شاء الله، وجاءه يوماً علقمة بن عبدة التميمي، وهو قاعد في خيمته، وخلفه أم جندب، فتذاكرا الشعر، فقال امرؤ القيس: أنا أشعر منك! وقال علقمة: بل أنا أشعر منك! فقال: قل، وأقول؟ وتحاكما إلى أم جندب، فقال امرؤ القيس قصيدته التي مطلعها:

خليليَّ مُرًّا بي على أم جندبِ لنقضي حاجاتِ الفؤادِ المعذَّبِ ثم قال علقمة في القافية والروي، قصيدته التي مطلعها:

ذهبت من الهجرانِ في كلِّ مذهب ولم يك حقّاً كلُّ هذا التجنُّب

واستطرد كل منهما في وصف ناقته وفرسه، فلما فرغ علقمة فضلّته أمَّ جندب على امرئ القيس، فقال لها: بم فضلته عليَّ، فقالت: فرس ابن عبدة أجود من فرسك! قال: وبماذا! قالت: إنك زجرت، وحرَّكت ساقيك، وضربت بسوطك. تعني قوله في قصيدته حيث وصف فرسه:

فللزجْرِ أَلهوبٌ وللساقِ درَّةٌ وللسوط منه وقعُ أخرجَ مهذِبِ (3) وقال علقمة:

فأدركَهُنَّ ثانياً من عِنانه يمُر كمر الرائع المتحلِّب (4)

<sup>(1)</sup> إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب: 645 ـــ 646.

<sup>(2)</sup> علقمة بن عبدة بن ناشرة من بني تميم، شاعر جاهلي من الطبقة الأولى، توفي سنة 20 قبل الهجرة.

<sup>(3)</sup> الزجر الصياح بالفرس ليجري، والدرة الدفعة، ألهوب يقال ألهب الفرس: اشتد في السير حتى أثار الغبار، وخرج من حافره الشرر، الأخرج الموصوف بالخرج وهو سواد في بياض، والمهنب المسرع.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الرائح: السحاب، والمتحلب: المتساقط المتتابع.

فأدرك فرسه ثانياً من عنانه، لم يضربه بسوط ولم يتعبه.

فقال امرؤ القيس: ما هو بأشعر مني، ولكنك له وامق، فطلَّقها، فخلفه عليها علقمة الفحل(1).

ويسبدو الهسوى واضسحاً في حكم أم جندب، بتفضيل قصيدة علقمة على قصسيدة امرئ القيس، فقد أخبر المخبرون عن الشعراء أن امرأ القيس كان رجسلا مفسرتكاً، غير محبّب إلى النساء، فكنَّ يتحملن عشرته كارهات، وتلك الكراهسية كانت عاملاً نفسياً له أثره في هذا الرأي الذي أبدته أم جندب، ولم تصسدر فسيه عن علة معقولة، أو نظرة عميقة في قصيدتي الشاعرين، ولم يستوعب رأيها ما في القصيدتين كاملتين من الصور الكثيرة والمعاني المتعددة، ولم تراع فضل السابق على المتأخر.

ولقد قرأ امرؤ القيس هذا الهوى في عيني أم جندب، فسألها عن سر تفضيلها شعر علقمة على شعره، فحاولت أن تلتمس العلة الموضوعية التي تسوغ بها رأيها، فلم تجد هذه العلة بعد الجهد إلا في بيت واحد، رأت فيه أن امرأ القيس زجر، وحرّك ساقيه، وضرب بسوطه، وبذلك أدرك ما أراد، وأن فرس علقمة أدرك غايته ثانياً من عنانه وقد يكون ما ذهبت إليه أم جندب مقبولاً، لو أن امرأ القيس كان يعني أن حصانه لا يسير إلا بتحريك الساقين، والزجر والضرب بالسوط، ولكن الحقيقة أن تحريك الساقين، واستعمال السوط لازمتان من لوازم كل فارس، مهما يكن فرسه.

وليس في بيت امرئ القيس ما يدل على بلادة جواده، فإن معنى بيته أنه إذا مستسه بساقه ألهبه الجري، أي جرى جرياً شديداً كالتهاب النار، وإذا مسته بسوطه در بالجري،كما يدر السيل والمطر، وإذا زجره بلسانه، وقع الزجر منه موقعه من الأهوج الذي لا عقل له.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة، الشعر والشعراء 1: 146.

ومبر ً المسيب بن علَسس (1) بمجلس بني قيس بن ثعلبة، فاستنشدوه، فأنشدهم:

ألا أنعم صباحاً أيُها الربعُ واسلَمِ نحييك عن شحطٍ وإن لم تَكلَّمِ فلما بلغ قوله:

وقد أتناسى الهم عند الكاره بناج عليه الصيعرية مكدم (2)

فقال طرفة، وهو صبي يلعب مع الصبيان: (استنوق الجمل)!. و(الصيعرية) سمة في عنق الناقة لا البعير، فلما سمع طرفة (ناج عليه الصيعرية) قال: قد استنوق الجمل!، وقد روي أن طرفة قال هذا القول لعمرو بن كلثوم التغلبي، حين وفد على عمرو بن هند ملك الحيرة، فأنشده شعراً له وصف فيه جملاً، فبينما هو في وصفه، خرج إلى ما توصف به الناقة، فقال طرفة: (استنوق الجمل)! (3).

وعبارة طرفة على وجازتها، فيها هذا التحكم المرير الذي أملاه شعوره، وهـو غلام، بالحرية التي كان العربي ينعم بها في القول، كما كان ينعم بها في العمل، فلم تمنعه حداثة سنه أن يتسمع مجالس الرجال، وأن يراقب عن كثـب ما يدور فيها، حتى إذا كان ما لا يرضى من القول، اندفع لسانه بهذه العبارة التي صارت مثلاً في التخليط، وعدم وضع الشيء في موضعه.

. . . . .

<sup>(1)</sup> الممسيّب بن علس بن مالك شاعر جاهلي من المقلّين بشعرهم، وهو خال الشاعر الأعشى ميمون.

<sup>(2)</sup> الادكار مشتق من الفعل (ذكر) على وزن (افتعل) وقد حصل فيه إبدال بين الذال والدال والذال والمكدم عن همومه ؛ حين يركب جملاً ذا صفات محمودة معروفة في ذلك العصر .
(3) المرزباني، الموشح: 76، 77.

ذكروا أنه لم يقو<sup>(1)</sup> أحد من الطبقة الأولى، ولا من أشباههم إلا النابغة الذبياني<sup>(2)</sup>، في قوله:

أمن آلِ ميئةً رائح أو مُغتد عجلانَ ذا زاد وغسيرَ مُنودِ زَعَمَ البوارِحُ أَنَّ رحلتنا غداً وبذلك خبَّرَنا الغُرابُ الأسسودُ وفي قوله:

سقَطَ النصيفُ ولم تُرد إسقاطَهُ فتناولتُه واتَّقت نا باليد بمُخصَّب رَخصُ كَأنَّ بنانَهُ عنم يكاد من اللطافة يُعقَدُ

فقدم المدينة على الأوس والخزرج، فأنشدهم، فقالوا إنك تكفئ الشعر، قال: وكيف ذلك ؟ فجعلوا يخبرونه، وهو لا يفهم ما يريدون. فقالوا لجارية: إذا صدرت إلى القافية فرتلي. فلما قالت (الغراب الأسود) (ويقعد) و (باليد) و (مرزود) علم، فانتبه، فلم يعد اليه، وقال: قدمت الحجاز وفي شعري ضعة، ورحلت عنها، وأنا أشعر الناس(3).

وتظهر موضوعية النقد، في أبسط صورها، في نقد أهل يثرب للنابغة فيما وقع فيه من (الإقواء)، وهو اختلاف حركة الروي في بعض أبيات القصيدة، وهـو نقـد صادق ليس فيه أثر من آثار الهوى الذاتي، والدليل على ذلك أن أهـل يـثرب تلطفوا في إبلاغ النابغة عيبه، بأن دسوا لـه الجارية، تردد الصوت، وتطيل في القافية، لينبهوه في غير إحراج.

فإذا قال قائل: إن العرب لم تكن تعرف تلك الألفاظ الإصطلاحية، ومنها (الإقــواء) فــي عــيوب القافية، قلنا: إن العرب ذكرت في أشعارها السناد

<sup>(1)</sup> الإقواء اختلاف حركة الروي، والروي هو الحرف الذي تبنى عيه القصيدة، كالدال في قصيدة الناساة

<sup>-</sup>بع. أو المجان الفيرية بن خباب الذبياني الغطفاني، شاعر جاهلي من الطبقة الأولى، من أهل الحجاز توفى سنة 18 قبل الهجرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> المرزباني، الموشح: 39.

والإقواء والإكفاء، (1) وذكروا حروف الروي والقوافي، وقالوا: هذا بيت، وهذا مصراع، وقال جندل بن المثنى الطهوي، يمدح قوافيه:

لم أُقوِ فيهنَّ ولم أساندٍ

وقال ذو الرمة:

وشعر قد أرقت له غريب أجنَّبُهُ المساندَ و المَحالا (2)

فقد استعمل العرب تلك المصطلحات، بعد أن نقلوها من دلالتها الوضعية السي تلك الدلالة، وكان ذلك قبل أن يضع الخليل بن أحمد شيئاً في علم العروض.

\* \* \* \* \*

وسئل الحطيئة: من أشعر العرب ؟ فقال: الذي يقول:

ومن يجعلِ المعروفَ من دون عرضيه يَفِرْهُ ومن لا يتَّقِ الشَّتَمَ يُشْتَمِ يعني زهيراً، ثم سئل: ثم من ؟ قال: الذي يقول:

من يسأل الناس يحرموه وسائلُ الله لا يخيبُ

يعني عبيد بن الأبرص. و كان زهير أستاذ الحطيئة، وسئل عنه الحطيئة فقال: ما رأيت مثله في تكفيه على أكناف القوافي، وأخذِه بأعنَّتِها حيث شاء، من اختلاف معانيها امتداحاً وذماً(3).

وفي قول الحطيئة عن زهير (ما رأيت مثله في تكفيه على أكناف القوافي وأخذه بأعنتها حيث شاء من اختلاف معانيها امتداحاً وذماً)، تبدو النظرة الموضوعية، وإن كانت الموضوعية جزئية في هذا الرأي، لأنها لم تتناول الفن الشعري من نواحيه المتعددة، بل اقتصرت على امتداح الشاعر بقدرته

<sup>(1)</sup> السناد ما يرى قبل الروي من الحروف والحركات، والإقواء اختلاف حركة الروي، وقد يسمَّى الإقواء إكفاء، ابن قتيبة، الشعر والشعراء 1: 39.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 1: 139.

<sup>(3)</sup> ابن قتيبة، الشعر والشعراء 1: 241، 1: 81.

على الصناعة، وتمكنه من الشعر، وقدرته على التصرف في الأغراض، وإن كان قد اقتصر في هذا الرأي على غرضين، هما المدح والذم، وأغفل ما عداهما مما عرف الناس به زهيراً من دعوته إلى السلم، وإكثاره من الحكمة حتى عُرف بها.

ولكن الحطيئة نفسه في استحسانه قول زهير، تبدو ذاتيته في هذا الاستحسان، فقد عرف عن الحطيئة أنه أحد المتكسبين بشعرهم، وأنه استعمل هذا الشعر في الإشادة بمن مدوا له في حبل العطاء، والإرهاب لمن ظن منهم الضن بالعطاء، والنيل من أعراض من حرموه، ولعل تلك المعاني هي التي تقفها الحطيئة عن أستاذه (زهير) في هذا البيت الذي معناه التعريض بالطلب، ليبقى عرض الكريم مصوناً، فإن أبى، كان عرضه جديراً بأن يثلم، وكان عرضه للهجو والشتم. وفي بيت عبيد بن الأبرص تعريض بالطلب، ولكن في عبارة مهذبة، ليس فيها الإرهاب والوعيد الذي تراه في بيت زهير، وإنما فيها اليأس من الناس، والتماس النوال من رب الناس، وكلام الشاعرين يتفق فيها اليأس من الناس، والتماس النوال من رب الناس، وكلام الشاعرين يتفق فيها الإراق مع مذهب الحطيئة، فالهوى الخاص أو (النقد الذاتي) هو ما يظهر في هذا الرأي الذي يلائم طبيعة صاحبه.

\* \* \* \* \*

وقال لبيد (1): أشعر الناس ذو القروح، يعني امرأ القيس (2)، وحكم لبيد بتفضيل ذي القروح (امرئ القيس) على سائر الشعراء، لم يشر فيه إلى العلة التي بنى عليها التفضيل، مع أن هذا الحكم صادر عن شاعر خبير بصناعة الكلم، عارف بوجوه استحسانه، وكان حكم الحطيئة على شعر زهير مع قصوره، أوضح من حكم لبيد، لأن الحطيئة قد احتج بما أسلفنا من الحجج وقد رأى النابغة لبيداً، وهو غلام جاء مع أعمامه إلى النعمان بن المنذر، فتوسع فيه الشاعرية، فسأل عنه، فنسبوه، فقال له: يا غلام، إن عينيك

<sup>(1)</sup> لبيد بن ربيعة العامري، أحد الشعراء الفرسان الأشراف، من مخضرمي الجاهلية والإسلام، ترك الشعر في الإسلام توفي سنة 41هـ..

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> َابِنْ قَتَبِيةً، الشَّعْرِ والشَّعْراء 1: 50.

لعينا شاعر، أفتقرض من الشعر شيئاً ؟ قال: نعم يا عم ، قال: فأنشدني، فأنشده قوله:

> ألم ترجع على الدّمن الخوالي فقال له: يا غلام، أنت أشعر بنى عامر، زدنى، فأنشده قوله:

> > طَلَلٌ لخولةً في الرسيسِ قديمُ

فضسرب بيده على جبينه، وقال: اذهب، فأنت أشعر من قيس كلها! (١). وحكم النابغة بتفضيل لبيد على بني عامر كلها، ثم على قيس أجمع، لا يبعد عن هذا الحكم، وإن كان قد بني على ما سمع من الشعر، ولكنه لم يأت في حكمه على أسباب الاستحسان والاستجادة التي حكم بها على هذا الشاعر.

وكان النابغة النبياني تُضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ، فتأتيه الشعراء، فستعرض عليه أشعارها، فكان أول من أنشده الأعشى ميمون بن قيس أبو بصير (2)، أنشده طويلته التي أولها:

ما بكاءُ الكبير بالأطلال

ثم أنشده حسان بن ثابت الأنصار ي (3):

لنا الجَفَناتُ الغرُ يلمعن بالضُّحي ولننا بني العنقاء وابني محرّق

وسؤالي وما تردَّ سؤالي

وأسيافنًا يقطرن من نجدة دَمَا فأكرم بنا خالاً وأكرم بنا ابنما

(3) شاعر الرسول مخضرم الجاهلية والإسلام، لم يشهد مع الرسول وقعة لجبن فيه، توفي سنة 54

<sup>(</sup>i) المرزباني، الموشح: 60.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> ويقِال له أعشى بكر بن وائل والأعشى الكبير، من شعراء الجاهلية المشهورين، يُعرف بصناًجة العرب لأنه كان يغني بشعره توفي سنة 7 هـ..وأدرك الإسلام ولم يسلم.

فقال السنابغة: أنت شاعر، ولكنك أقللت جفانك وأسيافك، وفخرت بمن ولدت، ولم تفخر بمن أنجبك (1). وقيل إن الخنساء (2) أنشدته في هذا المجلس، قصيدتها في رثاء أخيها صخر:

قذى بعينيك أم بالعين عَوَّارُ أم أقفرت مذ خلت من أهلها الدار

فقال لها النابغة: والله لولا أن أبا بصير أنشدني، لقلت إنك أشعر الجن والإنس.فقال حسان:والله لأنا أشعر منك ومن أبيك ومن جدك ! فقبض النابغة على يده، ثم قال يابن أخي، إنك لا تحسن أن تقول مثل قولى:

فإنكَ كالليل الذي هو مُدركي وإن خلتُ أنَّ المنتأى عنكَ واسعُ

ثـم قـال للخنساء: أنشديه، فأنشدتُه، فقال: والله ما رأيت (امرأة) أشعر منك! قالت له الخنساء:والله ولا (رجلاً)(3)، وفي رواية أخرى: فقال له: إنك قلت الجفنات، فقللت العدد، ولو قلت الجفان لكان أكثر، (لأن جمع التكسير يدل على الكثرة في الجمع، بينما يدل جمع المؤنث السالم على القلة في الجمع) وقلت: يلمعن في الضمحي، ولو قلت: يبرقن بالدجي لكان أبلغ في المديح، لأن الضيف بالليل أكثر طروقاً (لأن من أمارات الكرم عند العرب إيقاد النيران السيلا ليه تدي إليها الضيف)، وقلت: يقطرن من نجدة دماً، فدللت على قلة القـــتل، ولو قلت: يجرين، لكان أكثر لانصباب الدم، وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك، فقام حسان منكسر أ منقطعاً (٩).

ولسنا نذهب إلى ما يذهب إليه بعض المتشككين من الطعن في صحة هذا السنقد، فسإن سوق عكاظ كانت في الجاهلية مجتمعاً للعرب، وموسماً لحجها وتجارتها، ومعرضاً لأدبها وأخبارها. واحتكام الشعراء إلى النابغة أمر يعرفه

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> المرزباني، الموشح 60.

<sup>(2)</sup> تماضر بنت عمرو بن الحارث السلمية، من أشهر شواعر العرب في الجاهلية، أدركت الإملام وأسلمت وقد اشتهرت برثاء أخيها صخراً توفيت سنة 24 هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> ابن قتيبة، الشعر والشعراء 1: 261.

<sup>(4)</sup> الأصفهاني، الأغاني 9: 340

العرب الذلك الشاعر الذي سلموا اليه أمارة الشعر، ولقبوه (النابغة)، وتجمع عليه كتب التاريخ والأدب.

وإن كسان الشك في اقتدار النابغة على أن يظهر تلك الحجج التي فند بها بيت حسان في معرض الخصومة والتحدي، فما نرى هذا الرأي، لأن الدعوى بأن الجاهلي (لم يكن يعرف جمع التصحيح وجمع التكسير وجموع القلة وجموع الكثرة، ولم يكن له ذهن علمي، يفرق بين هذه الأشياء كما فرق بيسنها ذهسن الخليل وسيبويه، ولأن مثل هذا النقد لا يصدر إلا عن رجل، عسرف مصطلحات العلوم وعرف الفروق البعيدة بين دلالة الألفاظ، وألم بشسيء من المنطق) (1). قول مردود، فإن هذه الكلمات التي جرت على لسان السنابغة في مجلس التحكيم، كما أوردها الرواة، لا يُلزم صدور ها مثل هذه المعرفة بمصطلحات العلوم التي عرفت في القرن الثالث الهجري، لأن ألفاظ المعرفة بمصطلحات العلوم التي عرفت في القرن الثالث الهجري، لأن ألفاظ مدلولها، فإن العربي أعلم بلغته، وأقدر على التصرف فيها، من غير حاجة مدلولها، فإن العربي أعلم بلغته، وأقدر على التصرف فيها، من غير أن يعلمها أمثال الخليل وسيبويه وأضرابهما، ومثل هذين العالمين وغيرهما، إنما يعلمها أمثال الخليل وسيبويه وأضرابهما، ومثل هذين العالمين وغيرهما، إنما أخسذوا ما يعلمه العرب بفطرتهم، ليعلموا به غير العرب، أو ليعلموا العرب الذين نزحوا عن وطنهم الأول، وفسدت لغتهم بمخالطة غيرهم.

فإذا قال النابغة لحسان (أقالت جفانك أو أسيافك) فلم يكن \_ وهو العربي المحكم \_ ليتعلم من علم الخليل أو سيبويه، أن العرب تعرف (الجفان) كما تعرف (الجفنات) وتعرف فضل ما عرفت (الأسياف) وتعرف فضل ما بين اللفظين. وعن مثل قول النابغة أخذ أمثال سيبويه والخليل ما استطاعوا أن يأخذوا من لسان العرب.

أما ذهاب النابغة إلى تخطئة حسان في فخره بالأبناء دون الآباء، فلأنه أعرف بصفات المدح التي لا تغفل فيها العرب مآثر الآباء والأجداد، وما نظن منصفاً يرى أن تخطئة النابغة حسان في هذا يستلزم معرفة الفروق

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب : 19.

البعيدة بين دلالة الألفاظ على المعاني، فهو ابن تلك البيئة التي تمجد الآباء والأجداد، وتفخر بأحسابهم وأنسابهم.

ولقد كان السنابغة قريب عهد من الإسلام، اتصلت معرفة الناس به وبمنزلته، وروى الرواة أقواله في عصور متتابعة، حتى كان الندوين فدوّنت هذه الآراء، وبنى العلماء والنقاد عليها ما شاؤوا من قواعد النقد وأصوله، وكذلك عاش الأعشى حتى ظهر الإسلام، وعاش حسان والخنساء في ظلال الإسلام عمراً طويلاً، وتاريخ كل أولئك معروف لا مجال للطعن أو للتشكيك في صحته.

#### مإامح النقد

تلك لمحات يسيرة مما نقل الرواة وحفظ التاريخ من كلماتهم في النقد، وفي نظرتهم إلى الشعر، ولقد طوى الزمان كثيراً من النصوص النقدية، كما طوى جلّ قولهم في النثر، بل في الشعر أيضاً، الذي لم يصل إلينا منه إلا أقله، فلا نزعم أنها تمثل نقد الأدب عندهم تمثيلاً كافياً واضحاً، ومن ثم كان مسن الصعب تحديد الأصول الأولى والقواعد التي احتذاها النقاد، ومعرفة الأهداف التسي كانوا يرمون إلى إصابتها، والمُثل التي كانوا يصبون إلى تحقيقها في الفن الشعري، وإن كانت تلك المثل حقيقة واضحة، فيما أثر من نتاجهم الشعري الذي لا يصعب الوقوف على خصائصه.

والنبي يقف على نلك المقامات، وينظر في تلك الأقوال المأثورة عنها، يسرى لأول وهلة أنها متسمة بالارتجال، وأنه ليس في أكثر تلك الأحكام ما ينبئ بالنظرة الفاحصة، أو الدراسة الممعنة التي ينشأ عنها الرأي الذي يدعمه البرهان، وتؤيده الحجة، ويستعان عليه بالخبرة الواسعة، والعقلية المستنيرة، والتفكير المثقف.

وذلك لأن المتماس العلم والبحث عن الأسباب الحقيقية، لظاهرة من الطواهر المادية أو المعنوية، كان أبعد ما ينتظر في هذه البيئة التي فتكت بها الأحقاد واستعر بها الخصام، وأصبحت مسرحاً للثارات، وميداناً للاشتجار

والغـــارات، فخاصـــم الكـــرى جفــون أهلها، وفقد الأمن سبيله إلى عقولهم وقلوبهم.

ومن شم لم يكن هناك تفرغ للبحث في علم أو فن، فغشيتهم الأمية، ولم يؤشر عنهم كتاب في علم من العلوم، أو مصنف في لون من ألوان التفكير، أو أشر يدل على تفوقهم في صناعة من الصناعات، كما اشتهرت الرومان بعظم السلطان وكثرة المدائن، وكما اشتهرت اليونان بعلمها وفلسفتها، والهند بطبها وحكمتها، والصين بفنونها وصناعتها، وهؤلاء قد عاصروا العرب في أزمان جاهليتهم. ولم يؤثر عن العرب إلا تلك الملكة التي استطاعوا بها أن يرسلوا القول، ويصوغوا الشعر، وإلا كانت تلك المكارم النفسية التي كانت تصدر عن سماحة، طبعت عليها نفوس بعض كرامهم، وغدوا يتمدحون بها، ويشيدون بأربابها الذين كان من أبرز صفاتهم النجدة والبذل والتضحية بالأموال والأرواح، لذلك كان (الارتجال) شأن الشعراء، إذا صاغوا شعرهم، وهو شأن النقاد الذين أبدوا آراءهم في نتاجهم، في تلك الكلمات السريعة التي همي في حقيقتها أحكام ذاتية، لأنها صادرة عن الأهواء الخاصة الكامنة في نفوس قائليها.

وإن السنقاد في عصر ما قبل الإسلام لم يبنوا حكمهم النقدي على دراسة واسعة أو نظرة عميقة في جو القصيدة، وإنما اجتزؤوا بالعبارة الموجزة غاية الإيجاز، فعابوا في اختلاف حركة الروي في بعض الأبيات وسمُّوه (الإقواء) ناظرين إلى معناه الأصلي الذي نقلوه عنه وهو مصدر (أقوى فلان الحبل) إذا جعل بعضه أغلظ من بعض. وقد وقع في هذا العيب كثير من الشعراء.

وقد نبّه النقاد على هذا العيب أنهم لم يقفوا إلا على القصائد التي اتحدت حركة رويها، فألفت آذانهم تلك النغمات المنسقة، فلما اختلفت الحركة في بعض الشعر، أحسّت آذانهم بفقد الوحدة وفقد الانسجام، فعابوا ذلك. ولم يكونوا في حاجة إلى من يعلم آذانهم شذوذ النغم في بعض أو اخر الأبيات.

ويُعدُ الإقواء آخر الأخطاء التي وقع فيها الجاهليون، ويُعدُ النتبيه له أولى خطوات النقد الشكلي، ويعد تصحيحه والرجوع إلى وحدة الحركة، طوراً من أطـوار تهذيب الشعر، وتنقيته من أسباب النقص، أو أسباب القبح. وإذ كان

العربي أعلم الناس بلغته، وأقدرهم على تفهم أسرارها، وأساليب التعبير بها، فقد استطاع طرفة وهو غلام أن يتنبه على هذا التخليط الذي وقع فيه المسيّب في وسمه الجمل بسمة سمات النوق.

وإذا تأملنا تلك الصور النقدية التي تهيأت لنا، على قلتها، وجدنا أن أكثر تلك الآراء يعتمد على الذوق الفطري عند أصحابها، فقد اكتفى هؤلاء بإرسال تلك الآراء من غير أن يبينوا حجتهم فيما ذهبوا إليه، ولا الأساس الذي بنوا أحكامهم عليه، ولسيس في تلك اللمحات النقدية شيء غريب عن البيئة التي قيلت فيها، بل إنها أشبه ما تكون بطبيعة الجاهليين الذين لم يكن لديهم من أسباب الحضارة وألوان الثقافة ما يسمح لهم بمحاولة تأييد الرأي بالعلة المعقولة، والدليل الواضح الذي يؤيدها.

وإن الذيسن أتسرت عسنهم تلك الآراء ما عدا أم جندب كانوا شعراء، وكانت لهم المعرفة بالشعر والمكانة المرموقة بين الشعراء، وفي هذا ما يدل علمي أنسه لم يكن هنالك فئة من الناس، لها دراية بالشعر ويُعترف لها بهذه الدراية، إلا الشعراء.

ولعل الناس كانوا يرضون منهم بأمثال تلك الأحكام السريعة، ويجتزئون مسنهم بالقليل من الرأي، بوصفهم أهل الدراية والخبرة الفنية، ولعلهم كانوا أيضا، لا يسرون أحداً من غير الشعراء، له الحق في أن يصدر الحكم في الشيعر أو في الشعراء، فكانت كلمتهم القول الفصل الذي لا يمارى فيه، ولا يرقى إليه الشك في نظر الناس.

وليس معنى ما تقدّم أن نظرة الأدباء أو النقاد منهم إلى الشعر، قد خلت تماماً من النظرة الموضوعية، أو أن نقدهم قد وقف عند الحد، الذي تمليه العواطف والأحاسيس نحو الذي يسمعونه، أو نحو صاحبه، فقد بان في بعض الأمئلة التي سيقناها ما يدل على النظرة الموضوعية، فمن ذلك تعليل أم جندب لتفضيلها وصف علقمة لفرسه، لأن فرسه أجود، إذ أدرك الغاية ثانيا مين عنانه، على حين أن فرس امرئ القيس استحثه راكبه بالزجر، وتحريك سياقيه وإلهابه بسوطه، حتى أدرك ما أراد، ومع ما في هذا القول من العنت والإسسراف، فإنه محاولة لالتماس العلة والبرهان. وفي حكم طرفة بتخليط

المسيّب بن علس النظرة الموضوعية أيضاً، فقد عابه بأنه جعل للجمل شيئاً من سمات الناقة. وعاب أهل يثرب النابغة بالإقواء. وشهادة الحطيئة لأستاذه زهير بالتمكن من القوافي والقدرة على التصرف بها، واختلاف معانيها بين المديح والهجاء نظرة موضوعية في شعره جملة، وتبدو فيها علة التفضيل. وتبدو النظرة الفنية الموضوعية أكثر وضوحاً في قول النابغة لحسان: أقللت جفانك وأسيافك، وفخرت بمن ولدت، ولم تفخر بمن أنجبك ! وهذا نقد للمعانى.

والخلاصة أن تلك النظريات النقدية أهم صفاتها الذاتية الصادرة عن حس الناقد وشعوره تجاه النص الشعري، وتلمح في بعضها آثار الموضوعية التي تنوعت بين نقد، يمكن أن نعُدَّه لغوياً في عبارة طرفة، وعروضياً في نقد أهل يثرب للنابغة ، ومعنوياً في نقد أم جندب لفرسي الشاعرين، ونقد النابغة بيتي حسان بن ثابت.

ولكن هذه النظرات، وإن حسبناها في الموضوعية، إنما هي في حقيقتها موضوعية جزئية، فليس فيها شيء من الإحاطة والشمول، أو محاولة التنقيب في زوايا الأثر الأدبي، والتعمق في دراسته، فإن ذلك كان أبعد ما ينتظر في ذلك الزمن،وليس فيها شيء من الدراسة المستوعبة لقصيدة كاملة، أو دراسة للشاعر في تلك القصيدة، وإبراز المحاسن والمساوئ في كل جزء من أجزائها، أو تتبع ذلك الشاعر في كل ما يعرف له، أو أكثر ما أثر عنه، لاستخلاص اتجاهاته العامة، ومنهجه الذي يسير عليه، وبيان إبداعه، أو اتباعه.

كل ذلك لا أثر له في نقد ما قبل الإسلام، وهو، بهذه الأوصاف، لا يمكن أن يكون أثراً من آثار الدراسة التحليلية أو التأمل العميق الذي يهدي إلى آراء ونظريات في تصور الفن الأدبي، وما ينبغي أن يكون فيه من أسباب الجودة، وإنما يكون ذلك حين يوغل العرب في الحضارة، وتتفتح أمامهم

أبواب الثقافة، وحين ينظّم الإسلام حياتهم، وينسق تفكيرهم، وحينما يخوضون التجارب، وتتنوع أمامهم الأشكال والمواقف، فيكون حينئذ التأمل والتفكير<sup>(1)</sup>.

#### عصر صدر الإسلام

وإذا انتقلانا إلى عصر صدر الإسلام لم نجد اختلافاً كبيراً بين بلاغة هذا العصر وذاك، فقد كان العرب في صدر الإسلام يجرون في أساليبهم على الطبع والسليقة تارة، وعلى الدربة والتثقيف تارة أخرى، فيوفون اللفظ والمعنى حقهما، ويصلون إلى الغرض في إيجاز، أو إطناب، أو مساواة، على حسب ما يقتضيه المقام، كما كانوا لا يحفلون بالسجع، ولا يقصدونه قصداً إلا ما أتت به الفصاحة، في أثناء الكلام، واتفق منهم على غير قصد أو اكتساب، لأنهم في ذلك كله يرسلون الكلام إرسالاً دون تعمل أو تكلف.

ونسزول القرآن بلسان عربي مبين، قد توّع فصاحة العرب، وبرهن على بلاغستهم التي لا تُبارى، فقد كان القرآن متحدياً هذه الفصاحة الكاملة، وتلك البلاغة التامة، وإذا كان التحدي لا يكون إلا بما يعرفه الناس، ويتداولونه، فإن ذلك يعني أن العرب في عصر القرآن كانوا على درجة عالية من التذوق، والتحسس لمواضع الجمال في الكلام، وعلى هذا الأساس تحدًى القرآن العرب أن يأتوا بمثل القرآن، ولم يتحد غير هم، فبغضل ما نهج القرآن الكريم، والرسول الأميان، من طرق الفصاحة والبلاغة، أخذت تتمو عناية العرب بتحسين الكلام، وتجميله، والتغنن فيه. أما القرآن فكانت آياته تتلى في آناء الليل وأطراف النهار، وأما الرسول فكان حديثه يذيع على كل لسان، وكانت خطبه مله النهار، وأما الرسول فكان حديثه يذيع على كل لسان، وكانت خطبه مله المحبة، ولم يتكلم إلا بكلام قد حُفّ بالعصمة.. وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة، وغشاه بالقبول، وجمع له بين المهابة والحلاوة، وبين حسن الإفهام وقلة عادد الكلام مع استغنائه عن إعادته، وقلة حاجة السامع إلى معاودته. ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا، ولا أقصد لفظاً، ولا أعدل

<sup>(1)</sup> طبانة، در اسات في نقد الأدب العربي: 78.

وزناً، ولا أجمل مذهباً، ولا أكرم مطلباً، ولا أحسن موقعاً، ولا أسهل مخرجاً، ولا أفصل معنى، ولا أبين في فحوى من كلامه (صلى الله عليه وسلم)(1).

وفي أخبار الرسول ما يدل على أنه كان يعنى أشد العناية بتخير لفظه، فقد أثر عنه أنه كان يقول: (لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي، ولكن ليقل: لقست نفسي) (2) كراهية أن يضيف المسلم الخبث إلى نفسه (3).

أمّا الصحابة، فقد نهلوا من معين القرآن ومن فصاحة الرسول الكريم، فكانوا فصحاء بلغاء، وقد أثرت عنهم أقوال، صارت شواهد في فنون العبلاغة، فقد روى الجاحظ تلك القولة المشهورة التي جرت على لسان أبي بكر رضي الله عنه، ودارت على ألسنة علماء البلاغة، حتى جعلوا لها فصلا خاصاً في علم المعاني، يُسمّى (الفصل الوصل)، وذلك حين عرض لرجل معه ثوب، فقال له: أتبيع الثوب ؟ فأجابه (لا عافاك الله)، (4) وظاهر اللفظ يوهم أنه دعاء على أبي بكر، وليس دعاء له، فتأذّى أبو بكر لرهافة شعوره، ودقة حسّه، فقال له قل: (لا وعافاك الله)، وعلم الرجل بذلك، الأماكن التي يجب فيها وصل الكلام، وفصله، ومعرفة مقاطع الكلام، وتمييز فقره.

ونسرى السبلاغة عند علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه، في الكشف عن المعسنى وايضساح الغسامض وسهولة العبارة، حين يقول: (البلاغة إيضاح الملتبسات، وكشف عوار الجهالات، بأسهل ما يكون من العبارات)<sup>(5)</sup>.

ولسم تكن هذه الفصاحة مقصورة على الصحابة وحدهم، بل كانت تشمل أنحاء الجزيرة العربية، لأن العرب يشتركون في اللغة واللسان، وهم سواء فسي المنطق والعبارة، وإن كانت القبيلة تفضل أختها بشيء من الفصاحة، والعربي يفوق صاحبه من جهة الطبع، والذكاء، وحدة القريحة، والفطنة.

<sup>(1)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 2: 17.

<sup>(2)</sup> الجاحظ، الحيوان 1: 335.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> ضيف، البلاغة تطور وتاريخ: 14

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 1: 261.

<sup>(5)</sup> العسكري، الصناعتين: 52

على أن الدربة والتثقيف كان لها حظها في ذلك العصر أيضاً، فالجاحظ يخبرنا بأن خطباء الوعظ قد بلغوا أرقى مراتب البيان وفي مقدمتهم واصل ابن عطاء (شيخ المعتزلة) الذي كان يدرب لسانه على إسقاط حرف الراء، لما أصابه من لثغة، (1) وأن أبا الأسود الدؤلي يلوم غلاماً لوماً شديداً، لأنه كان يتقعر في كلامه، ويأتي بالغريب المفرط في الغرابة (2).

وإذا كانت السبلاغة في العصر الجاهلي تميل، في أغلب صورها، نحو الإيجاز، فهل كانت تسير على النمط نفسه في العصر الإسلامي، في تفضيل الإيجاز على الإطناب ؟ إننا نصادف نصوصاً غزيرة في كتب السابقين، توحي إلينا بأن العرب في صدر الإسلام كانوا يجعلون الإيجاز عماد بلاغتهم، وركن فصاحتهم، فالجاحظ يخبرنا بقول الرسول (نصرت بالصبا وأعطيت جوامع الكلم) وهو القليل الجامع للكثير (3)، وابن وشيق يسوق لنا قول الرسول الكريم، في بيان منزلة الإيجاز: (نضر الله وجه رجل أوجز في كلامه، واقتصر على حاجته)(4)، وعمر بن عبد العزيز يكتب إلى عامله على المدينة أن (دقق القلم وأوجز الكتاب، فإنه أسرع للفهم). وجرى بعض خلفاء بني أمية على نهج عمر بن عبد العزيز في الإيجاز، فصحار العبدي (ت 40 هـ) السذي رأى معاوية (60 هـ) فسأله: ما تعدون البلاغة فيكم ؟ قال (الإيجاز)<sup>(5)</sup>.

ولكنا نرى أن الإيجاز لمه مواضعه التي يؤثر فيها على غيره، وأنه لا يستحب في كل المواضع، فبعض المواضع لا يحسن فيها إلا الإطناب، وبعضها يستحب فيه إتيان اللفظ مساوياً للمعنى، (فالمعاني إذا كثرت والوجوه إذا افتنت، كثر عدد اللفظ، وإن حذفت فضوله بغاية الحذف) (6).

<sup>(1)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 1: 14.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> نفسه 1: 379.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> نفسه 4: 29.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> القيرواني، العمدة 1: 241.

<sup>(5)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 1: 96.

<sup>(6)</sup> الحاحظ، البيان والتبيين 4: 28.

فكانوا يوجزون تارة، ويطنبون أخرى، وفقاً للظروف، ومقتضيات الأحوال، وكان من الخطباء من يطيل خطبته، ومنهم من يوجز فيها، ولا يسرجعون في ذلك إلى قاعدة غير المناسبات التي توجب الكلام، فتقضي مرة بالإطناب وأخرى بالإيجاز، وقد مدحوا الإطالة في مكانها، كما مدحوا الإيجاز في مكانه فيقولون:

يرمون بالخطب الطوال وتارةً وحي الملاحظ خيفة الرقباء

والقرآن الكريم في كثير من سوره، يميل إلى الإطناب، كما هو الشأن في كشير من السور التي يميل فيها إلى الإيجاز، ولو كان الإطناب مكروها عند العرب في هذا العصر لما أتى به القرآن الكريم، ثم لو أتى القرآن بالإطناب، والعرب لا تجد فيه فصاحة، لما تركوه دون نقد، بل كانت في ذلك فرصتهم في توجيه سهام الاتهام والنقص في بلاغته، وهذا ما لم نقرأ عنه فيما وصل إلينا من أقوال العرب عن إعجاز القرآن.

أما ألوان البلاغة الأخرى التي دخلت فيما بعد ضمن علوم المعاني والبيان والسبديع، فلل شك أنها كانت مستعملة في هذا العصر استعمالاً مبسوطاً في غير إسراف ولا قصور، ولكن في مواضعها الجديرة بها، الملائمة لها، ودليلنا على ذلك أن القرآن الكريم قد استعمل هذه الألوان أيضاً في غير إفراط ولا تفريط، ونحن نعلم أن القرآن جاء على طريقة العرب في كلامهم، وما ساروا عليه في أساليبهم (1).

## الإسلام والشمر

حين أشرقت شمس الإسلام، كان الشعر إلى جانب الحجة والسيف من أمضي الأسلحة في النيل من الأعداء المعاندين، وقد أخذ يشق لنفسه طريقاً جديداً، فيصبح لسان الدعوة الجديدة، يشيد بانتصارها ويشيع مبادئها في تطهير العقيدة، وفي إصلاح المجتمع، والعمل للدنيا والآخرة، كما أصبح

<sup>(</sup>۱) حسين، أثر النحاة: 17.

لسان المشركين يعلنون به إصرارهم على قديمهم، ويدعون به إلى الاستبسال في مقاومة الهدى والهداة.

وبذلك انتقل الشعر من طور إلى طور، فبعد أن كان تعبيراً عن أهواء السنفوس، وتشبيعاً للعصبية الفردية، أو العصبية القبلية، أصبح تشجيعاً للمبادئ التي انحصرت في مبدأين، يسيران في اتجاهين متضادين (الإسلام، الشرك). وكان هذا عاملاً من أهم العوامل التي أبقت للشعر سلطانه، وزادته قـوة في الحقبة الأولى من صدر الإسلام. وإن كانت معاني الشعر لم تبتعد كُشيراً عن معانى الجاهليين، فما يزال الفخر بالأجداد والآباء، وما يزال التمجد بالكرم والشجاعة وحسن البلاء، وما تزال الإشادة بالانتصارات التي يحرزها أحد الفريقين، وإن تغيَّرت الظروف وتغيَّر الموضوع، وفي هذا الصراع، كثيراً ما كان يضيف شعراء المسلمين إلى تلك المعانى المعهودة ما اقتبسوه من دينهم، من نبذ المشركين بالضلال، وتسفيه أحلامهم، والفخر بأنهم دعاة الحرية والهدى، والتحرر من الوثنية وعبادة الأصنام.

وكما اعتز الكفار بشعرائهم استعان النبي صلى الله عليه وسلم بذوي الشاعرية من المسلمين، يحتهم على تأييده، ويقول للأنصار: (ما يمنع الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم) (1)، فينتدب منهم طائفة من المتحمسين لدينهم من أمثال: حسان بن ثابت، الذي تحدَّى أبا سفيان بن الحارث بقوله:

هجوت محمَّداً فأجبت عنه

فإن أبى ووالده وعرضى أتهجوه ولست له بكف،

وكعب بن مالك الذي قال يوم أحد:

فجئنا إلى موج من البحر وسطه أ

وعند الله في ذاك الجزاءُ لعرض محمد منكم وقاء فشركما لخبركما الفداء

أحابيش منهم حاسر ومقنع

<sup>(1)</sup> الأصفهاني، الأغاني 4: 137.

ثلاثة آلف ونحن نصيّة فراحوا سراعاً موجفين كأنهم

وعبد الله بن رواحة الذي قال في هجاء قريش:

نجالدُ الناس عن عُرضِ فنأسرهم وقد علمتم أنا ليسس عالبَنسا يا هاشم الخير إن الله فضسلكم

فينا النبسيُّ وفينا تنزل السورُ حيُّ من الناسِ إن عزُّوا وإن كثروا على البريةِ فضلاً ما لــــه غِيَرُ

وقد وقف هؤلاء صفاً في وجه الشعراء المشركين، من أمثال عبد الله بن الزبعرى، وعمرو بن العاص، وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب من قريش، وكعب بن الأشرف اليهودي، وكما استحر القتال في ميدان الوغى، استعر القتال بين شعراء الفريقين<sup>(2)</sup>.

وهكذا نسرى الشعر ينشط في تلك الفترة نشاطاً ملحوظاً، ويجري على السنة الرجال والنساء، والذي يعنينا من هذا ما نلاحظه، في كثير مما قيل، مسن روح السنقد، والتتبع بين الشعراء أنفسهم، فإذا قال شاعر من المسلمين قصيدة في الفخر بما كتب الله لهم من النصر، تصدَّى له شاعر من المشركين، يحاول أن يهدم فخره، وينقض قوله، فإذا أنشد الحمزة بن عبد المطلب قصيدته التي مطلعها:

الم تر أمراً كان من عجَبِ الدهرِ وللحَينِ أسبابٌ مُبينةً الأمرِ

أجابه الحارث بن هشام بن المغيرة، بقصيدة على رويها ووزنها، مطلعها: ألا يا لقومي للصبابة والهجر وللحزن منى والحرارة في الصدر

وحين يقول علي بن أبي طالب في يوم بدر:

السم تر أنَّ الله أبلى رسولَه بلاء عزيز ذي اقتدار وذي فضل

<sup>(1)</sup> النصية: الخيار والأشراف، موجفين: مسرعين، الجهام: السحاب أفرغ ماءه.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> ضيف، العصىر الإسلامي: 47. وما بعدها.

يجيبه الحارث بقصيدة على وزنها وقافيتها مطلعها:

عجبتُ لأقوام تغنَّى سفيهُهُم بأمر سفاه ذي اعتراضٍ وذي بُطْلِ وينشد ضرار بن الخطاب بن مرداس، في النيل من الأنصار، والتهديد بالانتقام منهم:

عجبتُ لفخر الأوسِ، والحَيْن دائرُ عليهم غداً والدهرُ فيه بصائرُ ويجيبه كعب بن مالك ـ وهو من شعراء النبي ـ بقوله:

عجبتُ لأمرِ الله واللهُ قادرُ على ما أراد ليس لله قاهرُ

وهذا يبين أن (النقائض) قد وجدت في هذا العصر، في صورتها الكاملة، وللم تكن نقائض جرير والفرزدق والأخطل شيئاً، ابتدعه الشعراء في دولة بنسي أمية، بل كان لها أصل معروف كامل الأركان في أوائل أيام الإسلام، وتدل تلك النقائض التي ذكرنا طرفاً منها، على تنبه ملكة النقد عند العرب، لأن صحاحب النقيضة يتتبع ما قال خصمه، ويحاول أن يهدم هذا القول بنظم على مثاله، وروي على غراره، وهذا نقد لا يقف عند العبارة الموجزة التي يلقيها الناقد، يبين فيها رأيه في الشعر، أو في الشاعر، بل هو نقد، يمكن أن يوصف بأنه نقد عملي، فيه المحاكاة الظاهرة، وفيه النقض أو النقد الفعلي، الذي يتناول هدم الأفكار والمعاني (1).

## موقف النبح 🖔 من الشمر

كان النبي صلى الله عليه وسلم الشجع شعراءه، ويُعد قولهم جهادا في سبيل الدين، وأن فعل شعرهم لا يقل في الأعداء، عن فعل السيوف التي يحملها المحاربون في رقاب أعدائهم المشركين، وقد سمع النبي الشعر في مسجده، وعلى منبره، وقال لحسان بن ثابت: (اهج قريشاً ومعك روح

<sup>(1)</sup> طبانة، در اسات في نقد الأدب العربي: 83.

القدس)، وقد روي عنه قوله: (لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير لــه من أن يمتلئ شعراً)(1).

ولكن الذم المفهوم من قوله — صلى الله عليه وسلم — ينصرف إلى أولئك الشعراء الذين اتخذوا الشعر لهواً ولعباً، ينالون به من الأعراض، ويشعلون نيران العداوة والبغضاء بين الناس، ويستنزفون به أموالهم بالثناء الكاذب.

أما الشعر الذي يدعو إلى حق، أو ينشر فضيلة، أو يذيع محمدة، أو يدفع ظلماً، فذلك لا شبهة في جوازه، وأما قول الله تعالى: ﴿والشعراء يتبعهم الغاون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون ﴾(2). فهو ينصرف إلى الكفار الذين تعدوا الحق وفسقوا، بدليل أنه استثنى المؤمنين الصاحين الذين يذكرون الله، ويستنصرون بالشعر على أعدائهم ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعدما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ﴾(3). فليس سماع النبي الشعر، واستحسانه إياه في حاجة إلى التأويل والتخريج، فقد جاءه كعب بن زهير مستأمناً تائباً، وأنشده قصيدته التي أولها:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول

فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله، بل تجاوز عنه، ووهب له بر دته (٩).

وما كان للنبي، وهو القائل: (إن من البيان لسحراً، وإن من الشعر لحكمة) أن يدعو إلى تعطيل ملكة من الملكات الفنية التي اشتهر بها قومه، ويقضي على الفن الذي نبغ فيه العرب، وقد عرف عمق أثره في نفوسهم، كما عرف أثره في نفسه، وفي نشر دعوته، ولكن غاية ما يقال في هذا

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> القيرواني، العمدة 1: 12.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة الشعراء، الآيتان: 224–226.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة الشعراء، الآية: 227.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> نفسه: 7.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> القيرواني، العمدة 1: 9.

الشان أن النبسي — صلى الله عليه وسلم — عمل على توجيه تلك المملكة توجيها جديداً، يبعد بها عن جاهليتها وضلالها القديم، ويحول بينها وبين العبث والإسراف والمجون، ويدعوها إلى المجد النافع والقصد القويم، وإلا في إن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — كان يعرف تماماً أن محاولة القضاء على هذا الفن الإنساني الجميل، في أمته التي ينتسب إليها، وفي لغته التسي تباهي بالفصاحة والبيان، إنما هي ضرب من المستحيلات، لأن قول الشعر وتقديره والإعجاب بروائعه يجري في هذه الأمة مجرى الدم في العروق، ولذلك قال: (لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين) (١).

وعلى هذا فإن كل ما نسب إلى النبي من ذم للشعر أو للشعراء، إنما هو ذمِّ لمعانيه المجانية للحق، المؤججة لنيران العداوة، الممعنة في مسالك الشيطان، بل لقد اتخذ النبي الشعر سلاحاً ماضياً ضد خصومه من مشركي قريش وأعداء رسالته، وكان الخلفاء الراشدون، من بعده، يرددونه دائماً على السنتهم،كما كان صحابته يتناشدونه في المساجد<sup>(2)</sup>.

لقد جاء محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ يحمل إلى الناس ديناً جديداً، ويهديه من ظلام الشرك إلى نور التوحيد، ويهديه من ظلام الشرك إلى نور التوحيد، يعبدون الله و لا يشركون به شيئاً، ويؤمنون برسوله ويعملون بتعاليمه، فمن اهبتدى بهديه وعمل بأمره وانتهى عما نهى عنه، فهو أقرب الناس إلى الله، وأحبهم إلى رسوله.

ورسم الإسلام للناس مناهج السلوك التي يسلكها الإنسان في مجتمعه، والفضائل التي يتحلى بها، ومن جرى لسانه بالتبشير بالدين الجديد، أو إذاعة تعالميمه، فهو المحكوم على قوله بالصحة والسداد، وهو المستثنى من الذين يتبعهم الغاوون الذين يهيمون في كل واد، ويقولون ما لا يفعلون.

وعلى هذا الأساس وضع العهد الجديد الدين مقياساً جديداً للشعر يقاس به، بُــنظر إلى الشعر في ضوء هديه، فما اتفقت فيه روح الشعر مع الدين، فهو

<sup>(1)</sup> نفسه 1: 12.

<sup>(2)</sup> ضيف: العصر الإسلامي: 45.

من الشعر في الذروة، وما خالفه، فهو من كلام الغواة الذي يكون شراً على صاحبه، وعلى المجتمع كالقيح الذي يفسد القلب، وبتلك النظرة الدينية كان الرسول ينظر إلى الشعر، ينشده النابغة الجعدي<sup>(1)</sup> قوله:

أَتيِتُ رَسُولَ اللهِ إِذْ جَاء بالهدى ويتلو كتابــــاً كالمجرَّةِ نيِّر ا بلغنا السماءَ مجدُنا وجدودُنا وإنَّا لنرجو فوق ذلك مَظهرا

فيساله الرسول ـ وقد أحس أنه يفخر فخر الجاهليين ـ إلى أين يا أبا لـيلى؟ فـيقول إلى الجنة يا رسول الله!. فيُعجب النبيَّ مقاله، ويقول له: (إن شاء الله). وأنشده:

ولا خير َ في حلم إذا لم تكن له بوادر ُ تحمي صفو َهُ أَن يُكدَّر ا ولا خير َ في جهل إذا لم يكن له حليمٌ إذا ما أوردَ الأمر َ أصدر ا فقال الرسول داعياً له: (لا يَفْضنُض الله فاك) (2).

ولقد ظلت الفكرة الدينية في النظرة إلى الأدب، سائدة ما دامت للدين المسنزلة في القلوب، وما دام سلطانه قوياً على العقول، فإذا كانت فترات التحلل من قيود الدين، والانحراف عن أهدافه، ضعف هذا المقياس، وتلاشى بسبب ضعف الوازع الديني، أو الوازع الخلقي.

ولقد سلك الخلفاء الراشدون، وغيرهم من أهل التقوى والورع، السبيل التسي سلكها رسول الله حصلى الله عليه وسلم فأعلنوا رضاهم عن كل شعر، فيه إشادة بالعقائد والأخلاق والمثل العليا التي رسمها الإسلام، وأبدوا سخطهم على كل قول، يناهض تلك المثل الإسلامية الرفيعة، أو يشجع السرذائل ويشيع الفاحشة ومساوئ الأخلاق في الناس، أو يؤثر الدنيا على الآخرة. فقد روي أن الحطيئة الشاعر المخضرم، جاور الزبرقان بن بدر، فلم

<sup>(1)</sup> قيس بن عبد الله العامري، شاعر معمَّر، سُمِّي بالنابغة لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله، أدرك الإسلام وشارك في معركة صفين مع الإمام على بن أبي طالب، توفي سنة 50هـ..

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> ابن **ق**نيبة، الشعر والشعراء 1: 209.

يحمــد جــواره، فتحول عنه إلى بغيض بن عامر، فأكرم جواره. فقال يهجو الزبرقان ويمدح بغيضاً:

ما كان ذنب بغيض أن رأى رجلاً جاراً لقوم أطالوا هـونِ منزلِـهِ ملَـوا قـراه وهر تَـه كلابـهمُ دع المكـارمَ لا ترحـل لبُغيتِها

ذا حاجة عاش في مستوعر شاس وغسادروه مُقيماً بين أرماس وجراً حسوه بأنياب وأضراس واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي(1)

فشكاه الزبرقانُ إلى عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_، وأنشده آخر الأبيات، فقال لسه عمر: ما أعلمه هجاك! أما ترضى أن تكون طاعماً كاسياً! قال: إنه لا يكون في الهجاء أشد من هذا. ثم أرسل عمر إلى حسان بسن ثابت، فساله عن ذلك فقال: لم يهجه، ولكن سلح عليه! فحبسه عمر وقال: يا خبيث، لأشغلنك عن أعراض المسلمين.فقال، وهو محبوس:

ماذا تقول لأفراخ بذي مَرخ حُمرِ الحواصلِ لا ماءٌ ولا شجرُ القيتَ كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر سلامُ اللهِ عليكَ يا عمرُ فرقٌ له عمر وخلًى سبيله، وأخذ عليه ألا يهجو أحداً من المسلمين (2).

وروي أن الإمام علي بن أبي طالب \_ كرَّم الله وجهه \_ كان يفطر الناس في شهر رمضان، فإذا فرغ من العشاء، تكلم فأقل، وأوجز وأبلغ، فاختصم السناس ليلة، حتى ارتفعت أصواتهم فيمن هو أشعر الناس. فقال لأبي الأسود الدؤلي: قل يا أبا الأسود. فقال أبو الأسود \_ وكان يتعصب لأبي دؤاد الإيادي \_ أشعرهم الذي يقول:

ولقد أغتدي يُدافعُ ركني أحوذيٌّ ذو مَيعةٍ إضريجُ (3)

<sup>(1)</sup> الشأس: المكان المرتفع الغليظ و الأرماس: القبور.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> ابن قتيبة، الشعر والشعراء 1: 245.

فأقسبل على بن أبي طالب، فقال: كلَّ شعرائكم محسن، ولو جمعهم زمان واحد وغاية واحدة ومذهب واحد في القول، لعلمنا أيهم أسبق إلى ذلك، وكلهم قسد أصاب الذي أراد وأحسن،فإن يكن أحد فضلهم، فالذي لم يقل رغبة والارهبة، امرؤ القيس بن حجر، فإنه كان أصحَهم بادرة، وأجودَهم نادرة (1).

#### تطور الخطابة

شم حدثت أمور، كان لها شأن في التاريخ الإسلامي، فقد كثرت الفتوح، وانتشر الإسلام، وامتزج العرب بغيرهم من أجناس الأمم الأخرى، ودعت الحال إلى استعمال ضروب من الكتابة، وفنون من الخطابة، ساروا فيها على النهج القويم، من سهولة اللفظ ووضوح المعنى وسلامة التركيب والبعد عن استعمال الألفاظ الغريبة، أو المعاني البعيدة، وإن كانوا لم يتخلوا عن استعمال شيء من السجع أو المبالغة والتهويل، ولا شك أحياناً أن كان ثمة شيء من الإطالة، والاستقصاء، واستيفاء الموضوع من أطرافه كافة ، للتوصل إلى الإقلامة، والتأثير. فالقرن الأول الهجري كان يميل إلى الإيجاز بفطرته، والقرن الثاني كان قرن التطويل والإيجاز معاً، وذلك نتيجة لما سرى من أفكار جديدة، نقلت بطريق الترجمة والاختلاط، ولكل زمان ما يليق به من البيان.

وقد كثرت في العصر الإسلامي الملاحظات البيانية، وساعد عليها ما قلناه أنفا، من امتزاج العرب بغيرهم واستقرارهم، وما تبع ذلك من تحضرهم ثم ما ظهر في هذا العصر من خصومات سياسية وعقائدية، وما تؤديه هذه الخصومات من جدل شديد مستمر، فنما العقل العربي نمواً واسعاً، فكان طبيعياً أن ينمو النظر في بلاغة الكلام، وأن تكثر الملاحظات المتصلة بحسن البيان.

ففي مجال الخطابة مثلاً ازدهرت الخطابة بجميع ألوانها، من سياسية وحفاية ووعظية ازدهاراً عظيماً، وفي كل لون من هذه الألوان يشتهر أكثر

<sup>(1)</sup> القرطاجني، منهاج البلغاء: 377.

من خطيب، أما في الخطابة السياسية، فيشتهر من ولاة بني أمية زياد والحجاج، وفي زياد يقول الشعبي: (ما سمعتُ متكلِّماً على منبر قط، تكلَّم فأحسن إلا أحببت أن يسكت خوفاً من أن يسيء، إلا زياداً، فإنه كلما أكثر كان أجود كلاماً)(1).

وفي الحجاج يقول مالك بن دينار: (ربما سمعت الحجاج يخطب، يذكر ما صلع بهم، فيقع في نفسي أنهم يظلمونه وأنه صادق، لبيانه وحسن تخلصه بالحجج). (2) واشتهر من خطباء الشيعة زيد بن الحسين بن علي، وكان لَسِناً جدلاً يجذب الناس بحلاوة لسانه، وسهولة منطقه وعذو بته (3).

ومن خطباء المحافل سحبان وائل، وقد خطب بين يدي معاوية، بخطبة باهرة سُمِّيت من حسنها باسم (الشوهاء) (4) ومثله صحار العبدي الذي راع معاوية بخطابته، فسأله: ما تعدون البلاغة فيكم ؟ قال: الإيجاز، فقال لمعاوية: وما الإيجاز ؟ قال صحار: أن تجيب فلا تبطئ، وتقول فلا تخطئ (5). أما خطباء الوعظ، فقد بلغوا الغاية من روعة البيان، وفي مقدمتهم غيلان الدمشقي والحسن البصري وواصل بن عطاء، ويقول الجاحظ إن أدباء العصر العباسي كانوا يتحفظون كلام الحسن وغيلان، حتى يبلغوا ما يريدون مسن المهارة البيانية (6)، ويشيد ببلاغة واصل مدللاً عليها بإسقاطه الراء من كلامه للثغته فيها، مع ما انتظم له من الطلاوة والجزالة (7).

<sup>(1)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 2: 65.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> نفسه 1: 394، 2: 268.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نفسه 1: 58.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> نفسه 1: 348.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> نفسه 1: 96.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 1: 295.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> نفسه 1: 14.وضيف، البلاغة تطور وتاريخ: 15.

#### تطور الشمر

وكان مجال الشعر أكثر نشاطاً لتعلق الشعراء بالمديح، وتنافسهم فيه، وقد فيت لهم الخلفاء والولاة والقواد والأجواد أبوابهم، فوفدوا من كل فج، وكانوا يجعلون جوائز كل منهم بقدر شعره وبراعته فيه، فاشتد التنافس بينهم، وهيًا من بعض الوجوه، لاندلاع الهجاء بين فريق منهم، والمهم أنه هيًا لكي يتخير كل منهم معانيه وألفاظه، بحيث تصغي لها القلوب والأسماع، وتساق إليه الجوائر الضخمة. وأخذ الشعراء بحكم استقرارهم في المدن يلقي بعضهم بعضاً في المساجد والأندية والأسواق وعلى أبواب من يمدحونهم، وفي حضرتهم، فكثرت المحاورات بينهم من جهة، وبينهم وبين سامعيهم من جهة ثانية، في براعتهم وفي بعض معانيهم وأساليبهم.

وقامت في هذا العصر سوق المربد في البصرة وسوق الكناسة في الكوفة مقسام سوق عكاظ في الجاهلية، بل لقد تحو لا إلى ما يشبه مسرحين كبيرين، يغدو عليهما شعراء البلدتين، ومن يفد عليهما من البادية، ليشدوا الناس خير ما صاغوه من أشعار، واستطاع جرير والفرزدق أن يتطورا في سوق المربد بفن الهجاء القديم، فإذا هو يصبح مناظرة واسعة، في حقائق عشيرتي الشاعرين وحقائق قيس وتميم، ويحاكيهما كثير من الشعراء، ويتجمع لهم الناس، يصفقون كلما مر بهم بيت، نافذ الطعنة، ويهتفون ويصيحون (1).

ومن يقرأ أخبار جرير الذي كان يهاجيه \_ فيما يقال \_ ثلاثة وأربعون شاعراً،يجد أن الدافع إلى اشتباكه مع بعض الشعراء، يعود إلى تقبيحهم لبعض قوله وإلى تقبيحه لبعض أقوالهم، وبيان أنها تخرج على قواعد التعبير الجيد، ونسوق لذلك مثالاً واحداً، هو دافع تهاجيه مع عمر بن لجأ التيمي، فقد سمعه جرير ينشد في أرجوزة له يصف إبله:

قد وردت قبل إنّى ضنحائها وتفْرِسُ الحيَّاتِ في خِرشائها جرَّ العجوزِ الثّني من ردائها

<sup>(1)</sup> الأصفهاني، الأغاني 10: 152.

فتعرض لــه يقول: كان أولى بك أن تقول: (جر العروس) لا جر العجوز التــي تتسـاقط خوراً وضعفاً، واستشاط عمر غضباً، فهجاه، واحتدم بينهما الهجاء (1)، ومدار ملاحظة جرير على انتخاب الكلمة الملائمة للسياق.

وكشيراً ما كان يتعرض بعض السامعين للشعراء وهم ينشدون، فيبدون بعص ملاحظاتهم البيانية والتعبيرية، من ذلك ما يقال من أن ذا الرمة كان ينشد بسوق الكناسة في الكوفة إحدى قصائده، فلما انتهى منها إلى قوله:

إذا غيّر َ النأيُ المحبينَ لم يكد رسيسُ الهوى من حبّ مية يبرحُ

صاح به ابن شبرمة: أراه قد برح، وكأنه لم يعجبه التعبير بقوله: (لم يكد). فكف ذو الرمة ناقته بزمامها وجعل يتأخر بها ويفكر، ثم عاد فأنشد:

إذا غير النأي المحبين لم أجد رسيس الهوى من حب مية يبرح (2)

الخلاصة أن سمات النقد في الصدر الأول في هذا العصر (عهد النبي — صلى الله عليه وسلم — وعهد الخلفاء الراشدين وأيام دولة بني أمية) يمكن إجمالها فيما يأتي (3):

1 — إن السنقد في الصدر الأول قد طبع بطابع ديني، يتمثل في تصفية العقيدة، ورعاية الأخلاق الإسلامية، وكان هذا الطابع أول مقياس عُرف لقياس الأدب العربي ونقده، وأن هذا المقياس ظل مرعياً في البيئات التي أظلها سلطان هذا الدين.

2 \_ إن هذا النقد قد تناول ركنين من أركان النقد الأدبي، هما المعاني التي اصطبغت بالصبغة الإسلامية، أو أريد لها ذلك، ثم الألفاظ والأساليب التي استجيد منها ما كان سمحاً مطبوعاً، واستكره ما كان منها متكلفاً، أو كان غريباً حوشياً.

<sup>(1)</sup> نفسه 8: 70 وأنى: وقت، وضحاء الإبل: مرعاها في الضحى، وتغرس: تحطم، والخرشاء: حلد الحيات.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> البلاغة تطور وتاريخ: 17.

<sup>. (3)</sup> طبانة، در اسات في نقد الأدب العربي: 128.

3 \_ إن السنقد في هذا العصر كان يغلب عليه الرأي الذاتي، والميل إلى التعميم في الأحكام، مع قليل من الموضوعية الجزئية عند العلماء، أما الشعراء فكانست لهم في ميدان النقد جولات فنية، ولفتات تمس جوهر الفن الأدبي، وتتناول أركانه.

\* \* \* \* \*

# التراث الودون عن عصور الرواية

في بدء العصر العباسي تظهر بوادر التأليف، بعد عصور الرواية، وفي هذا العصر تتسع الملاحظات البلاغية، وقد أعدَّ لذلك أسباب مختلفة، منها ما يعود إلى تطور النثر والشعر مع تطور الحياة العقلية والحضارية، ومنها ما يعود إلى نشوء طائفتين من المعلمين، عُنيت إحداهما باللغة والشعر، وعنيت الأخرى بالخطابة والمناظرة وإحكام الأدلة ودقة التعبير وروعته.

#### تطور الكتابة

أمًا ما يعود إلى تطور الكتابة، فمرده إلى أن كثيرين من الفرس والموالي أتقنوا العربية وحذقوها، واتخذوها لسانهم في التعبير عن عقولهم ومشاعرهم، وأظهروا في ذلك براعة منقطعة النظير، وقد أخذوا هم، ومن يرجعون إلى أصول عربية خالصة، يشعرون بجامعة العروبة العامة، ويتنفسون الحضارة العباسية، ويصطبغون بأصباغها الثقافية، وينهضون من خلال ذلك بالنثر والشعر جميعاً نهضة واسعة.

ونستطيع أن ننظر في النثر فسنراه يتطور تطوراً رائعاً، إذ نشأ فيه النثر العلمي الخالص، واستوعب آثاراً أجنبية كثيرة نُقلت إليه، منها الأدبي، ومنها السياسي، ومنها الفلسفي، ويكفي أن نذكر في هذا الصدد ابن المقفع (ت 143هـ) فقد ترجم عن الفارسية كتباً تاريخية مختلفة، وأخرى أدبية وسياسية، كما ترجم (كليلة ودمنة) وأجزاء من منطق أرسطو. واتسعت المترجمة بعده، وأسست لها دار الحكمة، وأكباً المترجمون من السريان وغيرهم، ينقلون التراث اليوناني والفارسي والهندي.

وكان ذلك تحولاً كبيراً في الفكر العربي، إذ اصطبغ بثقافات أجنبية كثيرة، وأخذت أوعية لغته، تحمل كل التراث الحضاري القديم، واتسعت جنباتها سعة شديدة، وهي سعة أتيح لها، منذ أول الأمر، كاتب فذ خبر

أساليب اللغة، ومرن عليها مرانة دقيقة، ونقصد ابن المقفع، وهو، دون ريب، يُعدُ في طليعة من ثبتوا الأسلوب العباسي الجديد، الذي سُمِّيَ باسم الأسلوب المولد، وهو أسلوب يمتاز بالنصاعة والدقة في اختيار الألفاظ، ووضعها في أمكنتها الصحيحة، وبث المعاني المستحدثة فيها دون عوج أو تعقيد، وقد ذكر الرواة أنه سئل عن البلاغة وتفسيرها، فقال:

(البلاغة اسم جامع لمعان، تجري في وجوه كثيرة، فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع، ومنها ما يكون في الإشارة، ومنها ما يكون في الاحتجاج، ومنها ما يكون جواباً، ومنها ما يكون شعراً، ومنها منا يكون سجعاً وخطباً، ومنها ما يكون رسائل. فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحى فيها، والإشارة إلى المعنى، والإيجاز هو البلاغة. فأما الخطب بين السماطين(١)، وفي إصلاح ذات البين، فالإكثار في غير خطل، والإطالة في غير إملال. وليكن في صدر كلامك دلسيل على حاجتك، كما أن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره، عرفت قافيته. فقيل له: فإن مل السامع الإطالعة التسى ذكرت أنها حق ذلك الموقف ؟ قال: إذا أعطيت كل مقام حقه، وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام، وأرضيت من يعرف حقوق الكلام، فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو، فإنه لا يرضيهما شيء، وأمسا الجاهل فلست منه وليس منك، ورضا جميع الناس شمىء لا تسناله، وقمد كمان يقال: رضا الناس شيء لا ينال)(2).

<sup>(1)</sup> الصف، يقال: مشى بين سماطين من الجنود وغيرهم.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> المجاحظ، البيان والتبيين 1: 115.

وابسن المقفع في أول تفسيره للبلاغة، يعمد إلى القسمة العقلية، فيجعلها أقساماً في الصحمت والاستماع والإشارة والكلام، ثم يقسم الكلام على أنواع، وهي الاحتجاج أو المناظرة والجدل، والجواب في الحديث، والشعر، والكلام المسجوع، والخطب، والرسائل. ويطلب في جميع ذلك الإيجاز، ولعله يقصد إلى التدقيق، وشدة التركيز اللذين يحدثان في الكلام حدة وضربا مسن اللذع، بحيث يصيب المتكلم هدفه مباشرة. وقد رجع يطلب في خطب المحافل والصلح الإطناب، بحيث يصيب المتكلم هدفه مباشرة، ثم رجع يطلب في خطب في خطب المحافل والصلح الإطناب، بحيث لا يمل الخطيب السامعين، في خطب نقصد إلى غايته قصداً، دون إعادة لمعانيه، ودون انحراف عن مراده.

ولا يلبت ابن المقفع أن يضع قاعدة مهمة لكل متكلم، وهي أن يكون في فاتحة كلامه ما يشير إلى غرضه، وهو ما سمّاه، فيما بعد أصحاب البديع (حسن الاستهلال)، ويضيف إلى ذلك فكرة ثانية، تتصل بأبيات الشعر، إذ يقول إن خيرها ما دل صدره على قافيته، وهو ما سُمّي فيما بعد (رد الإعجاز على الصدور).

ويلاحظ ابن المقفع أن لكل من الإيجاز والإطناب مقامه، ولكل مقام سياسته، فما يصلح فيه الإيجاز لا يصلح فيه الإطناب، وكذلك لا يصلح الإطاناب في موضع الإيجاز، فلكل منهما مكانه ومقامه، ويشير إلى حقوق الكلام، ولعله يريد فصاحته وجريانه على قوانين البيان العربي.

وابسن المقفع معدود في كتاب الدواوين، وهم يُعدّون أهم من عُني من الكاتبين بصياغة النثر العربي حينئذ، إذ كانوا يُختارون من الفصحاء البلغاء، وقد تحولوا بالدواوين العباسية إلى ما يشبه مدرسة نثرية كبيرة، إذ كانوا يستعهدون مَسن تحت أيديهم من صغار الكتاب، وكانوا لا يزالون يراجعونهم فسيما يكتبون من رسائل، فإذا وقفوا منهم على ناشئ تنم كتابته عن تفنن في القول شجعوه، وربما قدموه إلى الخليفة، أو إلى بعض الوزراء، فلمع اسمه وتألق نجمه.

وكانوا ياخذون أنفسهم بالتثقف ثقافة واسعة، بكل ما نُقل من التراث الأجنبي، وخاصة الفلسفة اليونانية، كما كانوا يأخذون أنفسهم بثقافة عربية أصيلة، وهي ثقافة ما زالوا يكبُون عليها، حتى وقفوا على تصاريف الكلام ووجوه استعماله، وميَّزوا بين جيِّده ورديئه ومقبوله ومرذوله، وبلغوا من ذلك كله مبلغا، جعل الجاحظ ينوِّه بهم، فيقول: (أما أنا فلم أر قطُّ أمثل طريقة في السبلاغة من الكتاب، فإنهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعراً وحشيا ولا ساقطاً سوقياً) (1) فهم يجتنبون في كتابتهم الساقط والوحشي، وهم يدققون في انتخاب ألفاظهم وفي التخلص إلى المعاني الطريفة. وعنايتهم بالمعاني لم تكن تقل عن عنايتهم بالألفاظ، غير أن الجاحظ التفت إلى عنايتهم الثانية، لأنهم بلغوا فيها — على ما يظهر — الغاية.

وقد عاد الجاحظ مرة أخرى، يشيد بعنايتهم بالطرفين جميعاً (الألفاظ والمعاني) هم ونابهي الشعراء، فقال:

(ورأيت عامتهم لا يقفون إلا على الألفاظ المتخيرة والمعاني المنتخبة، وعلى الألفاظ العذبة والمخارج السهلة والديباجة الكريمة، وعلى الطبع المتمكن، وعلى السبك الجيد، وعلى كل كلام له ماء ورونق، وعلى المعاني التي إذا صارت في الصدور، عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم، وفتحت للسان باب البلاغة، ودلت الأقلام على مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسان المعاني. ورأيت البصر بهذا الجوهر من الكلام في رواة الكتاب أعم، وعلى ألسنة حذاق الشعراء أظهر) (2).

ومما لا شك فيه أن هؤلاء الكتَّاب كانوا يعيشون لإحسان الكتابة في أساليبها ومعانيها، وكان ذوقهم مترفاً بعامل ما انغمسوا فيه من الحضارة، وكانت عبارة منهم تعجب خليفة أو وزيراً، فإذا هم يصعدون إلى أعلى

<sup>(1)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 1: 137.

<sup>(2)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 4: 24.

المناصب، لذلك مضوا يصفُون كلامهم ويتخيرونه مما يجمع الجزالة والرصانة مع السلامة و النصاعة، ومع الرونق والطلاوة.

من هو لاء جعفر بن يحيى البرمكي (١) الذي كان ذروة في الفصاحة والسبلاغة، يقسول فيه أحد معاصريه (كان جعفر بن يحيى أنطق الناس، قد جمع الهدوء والتمهل والجزالة والحلاوة، وإفهاماً يغنيه عن الإعادة، ولو كان في الأرض ناطق، يُستغنى بمنطقه عن الإشارة، لاستغنى جعفر عن الإشارة، كما استغنى عن الإعادة)، وقال فيه آخر (ما رأيت أحداً كان لا يتحبُّس ولا يـــتوقف ولا يـــتلجلج ولا يتنحنح، ولا يرتقب لفظاً قد استدعاه من بعد، ولا يلتمس التخلص إلى معنى قد تعصمًى عليه طلبه، أشدَّ اقتداراً ولا أقلَّ تكلفاً من جعفر بن يحيى) <sup>(2)</sup>.

وقد سأله أحدهم عن البيان، فأجاب (أن يكون الاسم يحيط بمعناك، ويجلّي عن مغزاك، وتخرجه عن الشركة، ولا تستعين عليه بطول الفكرة، والذي لا بد منه أن يكون سليماً من التكلف، بعيداً من الصنعة، بريئاً من التعقيد، غنياً عن التأويل) (3).

وجعفر يريد بالاسم اللفظ، ويقول إنه ينبغي أن يحيط بالمعنى، بحيث يحصره من جميع أطرافه، كما ينبغي أن يكشف عن مغزاه بحيث يشف عنه، وأيضاً فإنه ينبغي أن يخرج عن الشركة، بحيث تختار له الكلمات الدقيقة التي تسدل على المعنى في وضوح، دون أن تشترك معه معان أخرى، وينبغي أن يـــبرأ مـــن التكلف والتعقيد، بحيث لا يظهر فيه التعمل والتصنع، وبحيث لا يحستاج السي شرح أو تفسير، وجعفر بن يحيى البرمكي مثل واحد من أمثلة هــؤلاء الكــتّاب الذيــن برعوا في فنون التعبير، والذين طالما أداروا بينهم آراءهم في البيان والبلاغة.

<sup>(1)</sup> أبو الفضل وزير الرشيد، ولد في بغداد، قتله الرشيد في نكبة البرامكة المشهورة سنة 187هـ. <sup>(2)</sup> نفسه 1: 105.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> نفسه 1: 106.

#### نقد النثر

أما النثر فقد بدأت طلائع نقده في القرن الثالث الهجري، في آثار علمية مكتوبة، وفي مقدمة تلك الآثار كتاب (أدب الكاتب) الذي ألفه أبو محمد عبد الله ببن مسلم بن قتيبة (276 هـ) الذي كتب كلمات جيدة في مقدمة هذا الكتاب، أخذ فيها على كتاب عصره ما أخذ، ودعاهم إلى التزود لأعمالهم بمختلف التقافات التي تعينهم على فنهم الذي اختصوا به، وذكر فيها ما يستحب للكاتب وما يكره منه في كتابه، سواء في ما يتصل بناحية الصياغة، ومسا يتصل بالأفكار، ومراعاة مقتضيات الأحوال، وبين أثر العصر في الختلف الألفاظ والأساليب، فقد يُقبل منها في عصر ما يُنكر في غيره من العصور.

ومن ذلك قوله: ونستحب للكاتب أن يدع في كلامه التقعير والتقعيب، كقول يحيى بن يعمر لرجل خاصمته امرأته: (إن سألتك ثمن شكرها وشبرك أنشأت تطلها وتضهلها)، وكقول عيسى بن عمر، ويوسف بن عمر بن هبيرة، يضربه بالسياط: (والله إن كانت الا أثيّاباً في أسيفاط قبضها عشّاروك)(1).

فهذا وأشباهه كان يستثقل والأدب غض، والزمان زمان، وأهله يتحلَّون فيه بالفصاحة، ويتنافسون في العلم، ويرونه تلو المقدار في درك ما يطلبون، وبلوغ ما يؤملون، فكيف به اليوم مع انقلاب الحال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أبغضكم إليَّ الثرثارون المتفيهقون المتشدقون) ؟.

ومما يستحب للكاتب أن يعدل بكلامه عن الجهة التي تلزمه مستثقل الإعسراب، وليسلم من اللحن وقباحة التقعير، وأشار ابن قتيبة إلى واصل بن عطاء الذي عود نفسه على تجنب النطق بالراء، لأنه كان يلثغ بها، فلم يزل يروضها حتى انقادت له طباعه، وأطاعه لسانه، فكان لا يتكلم في مجالس النتاظر بكلمة فيها راء، وهذا أشد وأعسر مطلباً مما يراد من الكتاب.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> التقعير والتقعيب: التكلف والتعمق، وتطلها: تمنعها، وتضهلها: تعطيها القليل، و أثيّاب: تصغير أثواب، وأسيفاط تصغير أسفاط جمع سفط، والعشّارون جمع عشّار، وهو جامع الزكاة.

وكذلك يكره في الكتابة وحشي الغريب، وتعقيد الكلام، وكقول بعض الكيتاب في كتابه إلى العامل فوقه: (وأنا محتاج إلى أن تنفذ إلى جيشاً لجباً عرمرماً) (1).

وكذلك أشار ابن قتيبة إلى اختلاف أحوال المكتوب إليه والكاتب، فتنزل الكتابة على أقدار كل منهما ، ويُعطى كل ما يستحقه، فلا يعطى الكاتب خسيس الناس رفيع الكلام، ولا رفيع الناس وضيع الكلام. قال ابن قتيبة: فإني رأيت الكتّاب قد تركوا تفقد هذا من أنفسهم، وخلطوا فيه، فليسوا يفرقون بين من يُكتب إليه: (فرأيك في كذا) وبين من يُكتب إليه: (فإن رأيت كذا). و(رأيك) إنما يكتب بها إلى الأكفاء والمساوين، ولا يجوز أن يُكتب بها إلى الأكفاء والمساوين، ولا يجوز أن يُكتب بها إلى الأرؤساء والأستاذين، لأن فيها معنى الأمر ولذلك نُصبت.

ولا يفرقون بين من يُكتب إليه (وأنا فعلت ذلك)، وبين من يُكتب إليه (ونحن فعلنا ذلك)، وبين من يُكتب إليه (ونحن فعلنا ذلك). و(نحن) لا يُكتب بها عن نفسه إلا آمر أو ناه، لأنها من كلام الملوك والعظماء، قال الله عز وجل ﴿إِنَّا نحن نزلنا الذكر وإنَّا لمه لحافظون﴾ وقال ﴿إِنَّا كُل شيء خلقناه بقدر ﴾.

وفي ثنايا كلامه تحذير للكتاب من الأساليب التقليدية، التي قد يستعملونها في ثنايا كتبهم، بل في كلامهم، حرصاً على التقاليد، ثم يقعون فيما يناقضها في ثنايا كتبهم، بل إن عليهم أن يعرفوا الأغراض والمعاني التي يكتبون فيها، ثم يأتون بما يناسبها من العبارات، وفي ذلك يقول ابن قتيبة: وربما صدر الكاتب كتابه برأكرمك الله) و (أبقاك) فإذا توسيَّط كتابه، وعدَّد على المكتوب إليه ذنوباً له، قال (فلعنك الله وأخزاك)! فكيف يكرمه الله ويلعنه ويخزيه في حال؟! وكيف يُجمع بين هذين في كتاب ؟

ونقل عن أبرويز (من ملوك الفرس) قوله لكاتبه في تنزيل الكلام: (إنما الكسلام أربعة: سؤالك الشيء، وسؤالك عن الشيء، وأمرك بالشيء، وخبرك عن الشيء. فهذه دعائم المقالات، إن التُمِسَ إليها خامس لم يوجد، وإذا نقص

<sup>(1)</sup> اللجب: ذو الأصوات المختلطة لكثرته، والعرمرم الكثير.

منها رابع لم تتم، فإذا طلبت فاسجح (1)، وإذا سألت فأوضح، وإذا أمرت فلحكم، وإذا أخبرت فحقق)،وقال أيضاً: (واجمع الكثير مما تريد في القليل مما تقول) يريد الإيجاز.

قــال ابــن قتيبة: وهذا ليس بمحمود في كل موضع، ولا بمختار في كل كــتاب، بل لكل مقام مقال، ولو كان الإيجاز محموداً في كل الأحوال لجرده الله تعــالى فــي القرآن، ولم يفعل الله ذلك، ولكنه أطال تارة للتوكيد، وحذف تارة للإيجاز، وكرر تارة للإفهام.

ولا يجوز لمن قام مقاماً في تحضيض على حرب، أو حمالة بدم، أو صلح بين عشائر، أن يقلل الكلام ويختصره، ولا لمن كتب إلى عامة الناس كمتاباً، في في في قتح أو استصلاح أن يوجز. ولو كتب كاتب إلى أهل بلد، في الدعاء إلى الطاعة والتحذير من المعصية كتاب يزيد بن الوليد إلى مروان، حين بلغيه عينه تلكؤه في بيعته: (أما بعد، فإني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى، فاعتمد على أيتهما شئت، والسلام)، لم يعمل هذا الكلام في أنفسهم عمله في نفسه مروان، ولكن الصواب أن يطيل ويكرر، ويعيد ويبدئ، ويحذر (2).

## أثر العضارة فج تطور الشمر والبلاغة

وقد تطوراً بعيداً، وذلك بتأثير حياتهم الحضارية والعقلية، فهناك فرق كبير بين شعر جرير شاعر العصر الأموي، وشعر بشار شاعر العصر العباسي الأول، فالشعر عند جرير يحتفظ بموضوعاته وتقاليده، كما هي في عصر ما قبل الإسلام، وقد يتطور في بعصض معانيه وبعض جوانبه، ولكن في حدود الإطار القديم، أما عند بشار فإنه ينزع منزعين مختلفين:

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> اسجح: ارفق وسه*ل* 

<sup>(2)</sup> ابن قتيبة، أدب الكاتب: 15 \_ 20.

- ♦ الأول يحتفظ فيه بشار بالتقاليد الموروثة مع شيء من التطور، بتأثير ما حدث من رقي العقل العربي، لكثرة ما تزود به من المعارف الأجنبية، وبتأثير ما داخل الحسر العربي من تحضر ومن رقة الشعور ورفاهــته، وهــو منزع كان يضطر إليه اضطراراً، حين يُعنى بمديح الخلفاء والوزراء والقواد والأمراء، إذ كان هو الذي يرضيهم فيضفون عليه نوالهم الغمر.
- الثانسي لسم يكسن يُعسنى فيه بالمديح، إنما كان يُعنى بتصوير حياته الشخصية وأهوائه وميوله ولهوه وطربه وخمره وحبه، وتبعه الشعراء العباسسيون يسنزعون فسي شعرهم إلى المنزعين، مضيفين إلى أنغام المسنزع الثاني أنغاماً كثيرة، وهي أنغام أهملوا فيها، أو على الأقل في جمهورها، مسا عسرف به العرب من العفة والوقار والارتفاع عن الدنسيات، إذ أطلقوا لأنفسهم العنان في اللهو والمجون، وفي تصوير عواطفهم وأهوائهم دون أي احتشام.

وأخذ الشعراء في المنزعين جميعاً يعنون عناية شديدة بالعربية، وراح فريق منهم إلى البادية كي يتزود من منابعها الأصلية، يتقدمهم بشار وأبو نواس، ومن أقام منهم في الحاضرة لزم اللغويين في المساجد الجامعة، يروي عنهم الشعر القديم، وما يزال يرويه حتى تستقيم له سليقته العربية، وحتى يغدو كأنه عربي أصيل. وقد مضوا يلائمون بين لغة الشعر القديم، وبين ما عاشوا فيه من حضارة، ورقي عقلي، مستخدمين كل ما يملكون ، وبذلك عشوا الأسلوب المولد، كما ثبته الكتاب والمترجمون، من أمثال ابن المقفع، وهو أسلوب يمتاز بالكلمة المنتخبة الرشيقة، وبالمعنى المصيب الدقيق.

وقد انبعثوا يحاولون التجديد، فأدخلوا الشعر التعليمي، ومرنوا له وزن الرجز مرانة واسعة، واستحدثوا كثيراً من الأوزان، كما استحدثوا كثيراً من المعانسي، يرفدهم عقلهم الراقي، وما ثقفوه من الفلسفة والفكر الأجنبي، وهم فسي ذلك كله لا ينسون الشعر القديم وألفاظه ومعانيه، وكأنما تحوّل تحت أبصارهم، إلى ما يشبه جذاذات العلماء حين يصوغون كتاباً، فهم دائماً يستمدّون منه، وعيونهم دائماً مصوبة إليه.

فظل الشيعر القديم حيّاً في هذا العصر، بل لعله حيي حينئذ حياة أكثر خصباً من حياته القديمة، فقد عاد ليُبعث بعثاً جديداً، يتمثل فيه العصر بطاقاته الحضارية والعقلية، وكأنما انمحت الفروق بين البوادي وحواضر العراق، فحياة تلك الحواضر وحياة الصحراء تلتقي جميعاً هذا اللقاء الحي المثمر، الذي كان يتحوّل فيه كل معنى قديم إلى صورة عباسية جديدة.

وهذا هو السر في أن التيار القديم ظل يجري في الشعر العباسي جريان السيل، وينصب فيه انصباب القطر، وكلما انتهى جيل من أجيال العصر، أسلم تراثه مع التراث القديم إلى الجيل الذي خلفه، فاتصل بالتراثين جميعاً، وعمل بدوره في تثبيت الأسلوب المولد الجديد.

وهذا الالتقاء بين الجديد والقديم، وما كان من استغلال الجديد للقديم هذا الاستغلال الحي الخصب، دفع إلى نشاط الملاحظات البلاغية نشاط واسعاً، فالشعراء وازنوا كثيراً بين معانيهم ومعاني القدماء، وحاولوا أن يثبتوا تفوقهم عليهم، أو على الأقل أنهم يجارونهم في بعض بدائعهم، ولا يتخلفون عنهم، ومن خير ما يصور ذلك قول بشار: ما زلت أروًي في بيت امرئ القيس:

كأنَ قلوبَ الطيرِ رطباً ويابساً لدى وكرها العُنَّابُ والحشفُ البالي إذ شبه شيئين بشيئين، حتى صنعت:

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه (١) وهو إنما يريد مجرد تشبيه شيئين بشيئين، إذ التشبيهان مختلفان.

ولعل في ذلك ما يشير إلى أن الشاعر العباسي، كان يحاول محاكاة الشاعر القديم، في وسائله البلاغية من تشبيه وغير تشبيه، مستعيناً بفكره الدقيق، ولطف مسالكه إلى المعاني والأخيلة، وبحسه الحضري الرقيق

<sup>(1)</sup> الأصفهاني، الأغاني 3: 196.

ومشاعره المرهفة، ومن خير ما يصور ذلك أن نجد بشاراً يستمع إلى قول كثير (1):

ألا إنما ليلى عصا خيزرانة إذا غمزوها بالأكفّ تلين فيقول: والله لو جعلها عصا مخ أو عصا زبد لما أحسن، لقد جعلها جافية خشنة.

وكان قد أدار المعنى في نفسه وسواه تسوية جديدة في بعض غزله، فقال: ألا قال كما قلت:

ودعجاء المحاجر من معدّ كأن حديثها ثمرُ الجنانِ إذا قامت لمشيتها تثننت كأن عظامَها من خيزران وبذلك أخلى المعنى من جفوته وخشونته.

وقد مضى هو ومعاصروه، يتبارون في حسن الصياغة وجمال الديباجة، وفسي الألفاظ الأنيقة ذات البهاء والرونق، وتصور هذا الجانب من بعض الوجوه قصة غضب بشار على تلميذه سلم الخاسر، إذ رآه يعدو على بيته:

من راقب الناسَ لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهجُ فينسخه ببيت أسلس منه صياغة ، وأخف عبارة، وأكثر وضوحاً، مع الإيجاز والدقة والنصاعة، إذ قال:

من راقب الناس مات غماً وفاز باللذة الجسور ويقال إنه حين سمعه تأوه، وقال: ذهب والله بيتي. وغاضب سلماً ونحاه عن مجلسه ونفسه، حتى كلمه فيه بعض إخوانه، فرده (2).

<sup>(1)</sup> الأصفهاني، الأغاني 3: 154. وكثير بن عبد الرحمن الخزاعي شاعر متيّم، من أهل المدينة أكثر إقامته في مصر، أخباره مع عزة بنت جميل كثيرة حتى سُمّي بكثير عزة توفي سنة 105

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفسه 3: 199.

وفي كتب الأدب أخبار كثيرة، تصور عناية الشعراء باختيار ألفاظهم وفقهم الحسن بهذا الاختيار، من ذلك ما يروى أن رجلاً أنشد ابن هرمة بيته:

بالله ربّك إن دخلت فقل لها هذا ابن هرمة قائماً بالباب فقال للرجل ما كذا قلت، أكنت أتصدق (أسأل) قال: فمإذا ؟. قال: واقفاً، ثم قال له: ليتك علمت ما بين هذين من قدر اللفظ والمعنى (1).

وهناك محاورات كثيرة، كان يراجع فيها الشعراء زملاءهم،كانت تنعقد كلما اجتمعوا في ناد أو مجلس، وكانوا يبدون فيها كثيراً من الملحظات على المعانب وصحتها وفسادها، والألفاظ وغرابتها وغثاثتها، من ذلك ما يروى من أن أبا نواس أنشد مسلماً قوله في الصبوح:

ذكر الصبوح بسحرة فارتاحا وأمله ديك الصباح صياحا فقال له مسلم: قف عند هذا البيت،لم أمله ديك الصباح، وهو يبشره بالصبوح الذي ارتاح له ؟ فقال له أبو نواس: فأنشدني أنت، فأنشده مسلم:

عاصى الشباب فراح غير مفند وأقام بين عزيمة وتجلد فقال له أبو نواس: ناقضت، ذكرت أنه راح، والرواح لا يكون إلا بانتقال من مكان إلى مكان ثم قلت: (وأقام بين عزيمة وتجلد) فجعلته متنقلا مقيماً (2).

ومما كانوا ينكرونه إنكاراً شديداً التبدي في القول وحشد الألفاظ الغريبة، وكان ابن مناذر ممن يسرفون على أنفسهم في ذلك، فقال له أبو العتاهية (أنت خارج عن طبقة المحدثين، فإن كنت تشبهت بالعجاج ورؤبة فما لحقتهما، ولا أنت في طريقهما، وإن كنت تذهب مذهب المحدثين، فما صنعت

<sup>(1)</sup> العسكري، الصناعتين: 68.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> ابن قتيبة، الشعر والشعراء 2: 690.

<sup>(3)</sup> إسماعيل بن قاسم بن سويد العنزي بالولاء، شاعر مشهور بز هدياته، نشأ بالكوفة وسكن بغداد توفي سنة 211 هــ.

شيئاً، أخبرني عن قولك: (ومن عاداك لاقى المرمريسا) أخبرني عن المرمريسا) أخبرني عن المرمريس ما هو ؟ فخجل ابن مناذر وما راجعه حرفاً(١).

وكان أبو العتاهية قد اختار لنفسه في شعره، ولا سيما (زهدياته) أسلوباً ليًا بناه على السهولة واللفظ الخفيف المألوف الذي تأنس له العامة، وكان ذلك يُعد انحرافاً عن الأسلوب الجزل الفخم الذي تشيع فيه الرصانة، والذي كان يجري فيه الشعر الرسمي شعر المديح، فانبرى مسلم بن الوليد يقول له: (والله لو كنت أرضى أن أقول مثل قولك:

#### الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

لبيك إن الملك لك

لقلت في اليوم عشرة آلاف بيت، ولكني أقول:

موف على مهج في يوم ذي رهج كأنه أجلُّ يسعى إلى أمل) (2)

والمسئلة في واقعها كانت تدور حول مذهبين: مذهب كان يرى أصحابه من أمثال أبي العتاهية أن يقترب الشعر من لغة الشعب اليومية، حتى يمس جميع القلوب، وكان أبو العتاهية يصر على ذلك إصراراً شديداً حتى ليقول:

(الصواب لقائل الشعر أن تكون ألفاظه مما لا يخفى على جمهور الناس مثل شعري، ولا سيما الأشعار التي في السزهد، فإن السزهد ليس من مذاهب الملوك، ولا من مذاهب رواة الشعر ولا طلاب الغريب، وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء والعامة، وأعجب الأشياء إليهم ما فهموه) (3).

وكان يقابل هذا المذهب، مذهب يعتد بقوة الرصف وفخامته وجزالته وخرالته وخسخامته، وهو مذهب مسلم بن الوليد، بل هو مذهب جمهور الشعراء في

<sup>(1)</sup> الأصفهاني، الأغاني 4: 90. والمرمريس: الداهية.

<sup>(2)</sup> الأصفهاني، الأغاني 4: 27.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> نفسه 4: 70.

مدائحهم الرسمية، منذ بشار بن برد ومعاصريه، وقد مضوا ينمُون ما وجدوه عـند القدمـاء، من تشبيهات واستعارات وجناسات ومقابلات، حتى إذا ظهر مسلم جعـل هذه المحسنات جزءاً لا يتجزأ من جوهر شعره، وأطلق عليها لأول مرة اسم (البديع)،وخلفه أبو تمام، فأوفى بهذا البديع على الغاية المرتقبة من الإكثار والتفنن، بل من الإفراط والإسراف البعيد.

وعلى هذا النحو كان الشعراء والكتّاب يكثرون من ملاحظاتهم البلاغية، محاولين بكسل ما وسعهم أن يذللوا المادة الأدبية القديمة لتحمل عصرهم ونفوسهم وأحاسيسهم وعقولهم وأخيلتهم، واستطاعوا أن يستوعبوا خصائص الأدب القديم وأن يسنموها ليسبلغوا كل ما كانوا يرومونه من روعة الشعر والنسثر، إن الأدب في رأيهم تفهم ودراسة لنماذجه القديمة حتى يتشبع بها الشاعر والكاتب، ثم يأخذ في أن يجد نفسه ومحيطه، ويصورهما في لغة منمقة تزخر بالمحسنات أو في لغة شفافة لطيفة كالغلائل الرقيقة(1).

#### طائفة اللمويين والنحاة

أسهم اللغويون والصنحاة في نشأة البلاغة العربية إسهاماً ظاهراً، فعلى السرغم من أن غايستهم كانت، في المقام الأول، رواية النصوص الشعرية والنثرية، واستنباط القواعد اللغوية والنحوية، إلا أنهم كانوا يعرضون لبعض الجوانب الأسلوبية والتعبيرية فيما ينقلونه من نصوص، كما أن عملهم اللغوي هذا يرتبط، من جانب آخر، بغايات دينية كالاحتجاج للغة القرآن الكريم، وبيان أنها النموذج الأعلى لهذه اللغة.

ولقد قضيى النقد العربي مدة طويلة من الزمن، وهو يدور في مجال الانطباعية الخالصة، والأحكام الجزئية التي تعتمد المفاضلة بين بيت وبيت، أو تمييز البيت المفرد، أو إرسال حكم عام في الترجيح بين شاعر وشاعر،

<sup>(1)</sup> ضيف، البلاغة تطور وتاريخ: 28.

السى أن أصبح درس الشعر في أواخر القرن الثاني الهجري جزءاً من جهد علماء اللغة والنحو،فتبلورت لديهم قواعد أولية في النقد(1).

وكان هؤلاء، في القرون الأولى، يشكّلون طائفة واحدة، فاللغة لم تكن منفصلة عن السنحو، والعالم كان يجمع إلى تعليم اللغة وشرح مفرداتها، مقاييس الاشتقاق والإعراب، إلى بيان خصائص الأسلوب، ودقائق التعبير، ولحم ينفصل السنحو عن اللغة إلا في القرون المتأخرة، حين أخنت العلوم تتخصص، وتتحدد بحدود واضحة.

إن مهمة اللغة التعبير عن الأفكار، وإن التعابير اللغوية تتفاوت، في مدى نجاحها، في مهمة التعبير عن المعنى المقصود، ففي الألفاظ الخفة والثقل، وفي الحروف التلاؤم والتنافر، ومن الكلمات ما يكرهه السمع، ويمجه الطبع، ومسنها ما هو جميل الوقع على الأذن، حسن الأثر في النفس، وهذا التفاوت فسي الألفاظ، مسن حيث الحسن والقبح، والتلاؤم والتنافر هو أساس فكرة السبلاغة التسي تصل بالتعبير إلى درجة خاصة في أداء المعنى أداء متكاملاً جميلاً مشتملة على كل خصائصه ومميزاته.

ولذلك كان للدر اسات اللغوية نصيب وافر، وأثر واضح، ليس في البلاغة وحدها، بل في شتى المجالات الثقافية المختلفة، فأصحاب المعاجم اللغوية استفادوا من در اسات الخليل بن أحمد الفر اهيدي (175 هـ)، كما استفادوا من در اسات ابن جني (392 هـ) بصفة خاصة، فلم يتركوا شيئاً من كلامه إلا نقلوه واعتبروه نهائياً (2).

وكذلك صنع أصحاب الأداء القرآني (التجويد) فقد استخلصوا قواعد علم الستجويد من دراسات الخليل وتلاميذه، والفوا في ذلك كتباً تعلم الناس كيفية أداء القرآن أداء صحيحاً، وكانوا في ذلك كله آخذين بأصول قواعد الأصوات، ولم يضيفوا إليها شبئاً اللهم إلا شيئاً يسيراً في التفاصيل.

<sup>(1)</sup> إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب: 34.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> حسين، أثر النحاة: 24.

أما علماء البلاغة فقد أفادوا من الدراسات اللغوية فائدة، لا محل لإنكارها، ولا سيما حين يتعرضون لفصاحة اللفظ المفرد، وهم في ذلك ينقلون عن الخليل تارة، وعن ابن دريد وابن جني تارة أخرى.

فالرماني ( 683 هـ) مثلاً حين يتحدث عن التلاؤم بأنه نقيض التنافر، وأنه نتيجة لتعادل الحروف في التأليف، نراه يقسم التأليف إلى ثلاثة أوجه: متنافر، ومستلائم في الطبقة الوسطى ومتلائم في الطبقة العليا ويورد مثالاً للمتنافر بالبيت المشهور:

وقبرُ حربِ بمكانِ فقر وليس قربَ قبرِ حربِ قبرُ

فقد ذكروا أنه من أشعار الجن ولا يتهيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات في نسق واحد فلا يتتعتع ولا يتلجلج<sup>(1)</sup>.

ثم يورد مثالاً للمتلائم في الطبقة الوسطى، ويعتبر القرآن من المتلائم في الطبقة العليا فيقول (والسبب في التلاؤم تعديل الحروف في التأليف، فكلما كان أشد تلاؤماً. أما المتنافر، فالسبب فيه ما ذكره الخليل، من السبعد الشديد، والقرب الشديد، وذلك أنه إذا بعد البعد الشديد كان بمنزلة الطفر، وإذا قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشي المقيد، لأنه بمنزلة رفع اللسان، ورده إلى مكانه، فكلاهما صعب على اللسان، والسهولة من ذلك في الاعتدال، ولذلك وقع في الكلام الإدغام والإبدال(2). وهو يأخذ برأي الخليل في التنافر، وأنه بسبب شدة القرب، فالطفر أو القيد، كلاهما صعب على اللسان.

كذلك أفاد ابن سنان الخفاجي (466 هـ) من أستاذه ابن جني (392هـ)، فـأخذ عنه كلامه في الأصوات، فتكلم في فصاحة اللفظ المفرد، وما يُشترط فيه من صفات (بأن الواضع للغة، إن كانت اللغة مواضعة، تجنب في الأكثر كل ما يثقل على الناطق تكلفه، والتلفظ به، كالجمع بين الحروف،المتقاربة في المخارج، وما أشبه ذلك، واعتمد مثل هذا في الحركات أيضاً، فلم يأت إلا

<sup>(1)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 1:65.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> الرمّاني، النكت: 88.

بالسهل الممكن، دون الوعر المتعب، ومتى تأملنا الألفاظ المهملة، لم تجد العلة في إهمالها إلا هذا المعنى)(1).

وتعرضت الدراسات اللغوية للكلمة، من حيث كونها مهجورة أو مألوفة، فإذا كانت الكلمة وحشية لا يظهر معناها إلا بالتنقيب عنها في كتب اللغة، أو كانت قليلة الاستعمال بين الناس، فهي بعيدة عن الفصاحة مثل قول العجاج:

# ومقلةً وحاجباً مزجَّجا وفاحماً ومرسناً مسرَّجا

فكلمة (مسرّجا) تحتاج إلى تخريج على وجه بعيد، ولا ندري ما المراد منها، أهو أنف، كالسيف السريجي في الدقة والاستواء، أم هو كالسراج في السبريق واللمعان، وهذا ما يشترطه البلاغيون في فصاحة المفرد بأن يكون خالصاً من الغرابة، كما اشترطوا من قبل أن يكون خالياً من التنافر (2).

\* \* \* \* \*

ومن يرجع إلى كتاب (البديع) لابن المعتز، يجده يذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي في صدر حديثه عن التجنيس والمطابقة، فيقول في التجنيس: (قال الخليل: الجنس لكل ضرب من الناس والطير والعروض والنحو، ومنه ما تكون الكلمة تجانس أخرى في تأليف حروفها ومعناها) ويقول في المطابقة: (قال الخليل برحمه الله بيقال: طابقت بين الشيئين إذا جمعتهما على حذو واحد)(3)، ولعل ابن المعتز،إنما كان ينقل عن الخليل المعنى اللغوي الأصلي للمطابقة.

على أن من يرجع إلى كتاب سيبويه، الذي يقال إنه جلب مادته من إملاءات الخليل، يجده يعرض لبعض الخصائص الأسلوبية التي دخلت، فيما بعد، في علم المعاني من مثل الحذف، حيث تعرض فيه سيبويه إلى قوله تعالى: ﴿ وَ اسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَا فِيهَا وَ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ (٩).

<sup>(1)</sup> الخفاجي، سر الفصاحة: 50.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> القزويني، الإيضاح: 3.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> ابن المعتز ، البديع: 25، 36.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة يوسف، الآية: 82.

والـــتقدير: اســـأل أهل القرية، وهذا في كلام العرب كثير (1). وكذلك التقديم والتأخير والتعريف والتنكير، ومن حين إلى حين، نلتقي بإشارات إلى بعض المسائل البيانية.

وتكثر هذه الإشارات عند الفراء (207 هـ) في كتابه (معاني القرآن) إذ عني فيه بشرح آي الذكر الحكيم، شرحاً بسط فيه الكلام في التراكيب وتأويل العبارات، وتحدث فيه عن التقديم في الألفاظ والتأخير والإيجاز والإطناب والمعاني التسي تخرج إليها بعض الأدوات كأداة الاستفهام، كما أشار إلى بعض الصور البيانية، من مثل التشبيه والكناية والاستعارة (2).

وكان يعاصر الفراء أبو عبيدة معمر بن المثنى (208 هـ) والأصمعي (211 هـ) ولأولهما كتاب مشهور يسمى (مجاز القرآن) وظاهر عنوانه يوهم أنه صنفه في المجاز بالمعنى البلاغي الاصطلاحي، وحقيقة الأمر أن كلمة المجاز عنده تعني الدلالة الدقيقة لصيغ التعبير القرآنية المختلفة، فقد جاء في فاتحته: قال الله جل ثناؤه: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾(3) ، مجازه: تأليف بعضه إلى بعض، ثم قال: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ﴾(4) ، مجازه: فإذا تأليف منه إليك فخذ به واعمل به وضمه إليك.

على أنه يلاحظ أنه اختار الآيات التي تصورً طرقاً مختلفة في الصياغة والدلالة، متمثلاً بما يشبهها من أشعار العرب وأساليبهم، وشارحاً لما تتضمنه من لفظ غريب، وأدًاه هذا الاختيار إلى أن يتحدث عما في الآيات، من استعارة وتشبيه وكناية وتقديم وتأخير وحذف وتكرار وإضمار، وتوسع في تصوير الخصائص التعبيرية كالدلالة بلفظ الخصوص على معنى العموم وبلفظ العموم على معنى الخصوص، وكمخاطبة الواحد مخاطبة الاثنين، وتنبه في ثنايا ذلك، على الصورة العامة للالتفات، وإن لم يقترح له اسمه الاصطلاحي، يقول: ومن مجاز ما جاءت مخاطبة مخاطبة الشاهد، ثم

<sup>(1)</sup> سيبويه: الكتاب 2: 25.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الفرّاء، معانى القرآن 1: 103، 242، 2: 330 وينظر أثر النحاة: 134 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> سورة القيامة، الآية: 17.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة القيامة، الآية: 18.

تركبت وحولب مخاطبته هذه، إلى مخاطبة الغائب، قال تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾(1) ، أي بكم (2).

ولم يترك الأصمعي في صيغ التعبير القرآني والأدبي كتاباً، مثل كتاب أبسي عبيدة، غير أن من جاؤوا بعده، أشاروا إلى أنه ألَّف في التجنيس كتاباً، يقول ابن المعتز: (التجنيس هو أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر وكلم ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها، على السبيل التي ألف الأصمعي كتاب الأجناس عليها)(3).

ويظهر أنه أول من أفاض في الحديث عن المطابقة بمعناها الاصطلاحي، وربما كان أول من اقسترح اسمها، يقول ابن رشيق القيرواني: (ذكر الأصمعي المطابقة في الشعر فقال: أصلها (اللغوي) وضع الرجل في موضع اليد في مشي ذوات الأربع.. ثم قال أحسن بيت قيل لزهير في ذلك:

ليث بِعَثَّرَ يصطاد الرجالَ إذا ما الليث كنَّب عن أقرانه صدقا(4)

وهــو أول بيت مثل به ابن المعتز للمطابقة أو الطباق، ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الأصمعي أول من اقترح (الالتفات) اسمه الاصطلاحي في البلاغة.

وقد جعله ابن المعتز على نوعين: نوع ينصرف فيه المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار، وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك، وهذا هو السذي يصدق على الالتفات في الآية القرآنية المذكورة آنفاً عند أبي عبيدة. ونوع ثان ينصرف فيه المتكلم عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر، أو بعبارة أدق: بعد أن يفرغ من المعنى وتظن أنه سيجاوزه يلتفت إليه، فيذكره بغير ما تقدم ذكره بسه، وقد تنبه الأصمعي على هذا النوع الثاني، وأعطاه اسمه الاصطلاحي لأول مرة فيما نعلم، إذ رُويَ أنه سأل بعض من كان يتحدث إليهم أتعرف التفاتات جرير ؟ فقال له: لا، فما هي ؟ قال:

<sup>(</sup>۱) سورة يونس، الآية: 22 .

<sup>(2)</sup> أبو عبيدة، مجاز القرآن: 11.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> ابن المعتز، البديع: 25.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> القيرواني، العمدة 2: 7.

أتنسى إذ تودًعنا سليمى بعود بشامة، سُقيَ البَشَامُ الله تراه مقبلاً على شعره، ثم التفت إلى البشام (1)، فدعا له، وقوله: طرب الحمامُ بذي الأراكِ فشاقني لا زلت في غللٍ وأيكِ ناضرِ فالتفت إلى الحمام فدعا له (2).

وعلى هذه الشاكلة كان المعلمون من اللغويين والنحاة ينثرون في تضاعيف كلامه وشروحهم للشعر وآي القرآن الكريم ملاحظات مختلفة على بلاغة الكلام وصوره البيانية والتعبيرية، بحيث يمكن أن يقال إنهم أدوا حتى أوائسل القرن الثالث الهجري في هذا الصدد خدمة قيمة، بفضل نظراتهم الفاحصة الدقيقة (3).

#### طائفة المتكلمين

ولم تكن طائفة اللغويين وحدها صاحبة الأثر في البلاغة، بل كانت هناك طائفة أخرى أبعد أثراً، وأرفع صوتاً في تكوين مصطلحات البلاغة، وإقامة دعائمها، ونعني بها طائفة المتكلمين، وهم العلماء الذين تكلموا في مسائل العقيدة الإسلمية، مما سُمِّيَ علم الكلام، وقد انقسموا فرقاً على حسب اختلافهم في فهم موضوعات علم الكلام، فمنهم الأشاعرة والمعتزلة، فالأولى تنسب إلى مؤسسها الأشعري، والثانية سميت لاعتزالهم مذهب الحسن البصري (ت 110 هـ) في بعض ما اختلفوا معه، وقد نشأت فرقة المعتزلة في العصر الأموي في البصرة أول الأمر ثم سرعان ما انتشرت في العراق، وفي العصر العباسي تكونت للاعتزال مدرستان كبيرتان: مدرسة البصرة وعلى رأسها واصل بن عطاء (ت 181 هـ)، ومدرسة بغداد وعلى رأسها بشر بن المعتمر (ت 210 هـ).

<sup>(1)</sup> البشام: شجر لا ثمر له.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> العسكري، الصناعتين: 392. وذو الأراك: موضع، والغلل: الماء على سطح الحدائق، والأيك: الشجر الملتف.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> ضيف، البلاغة تطور وتاريخ: 32.

ويهمنا هنا، التنويه بأن كثيراً من قضايا النقد والبلاغة تتصل بأسباب الخلف بين المعتزلة والأشاعرة، ولا سيما ما يتعلق باللفظ والمعنى، ومنشأ القضية ينطلق من اختلافهم في فهم (كلام الله)، والكلام لدى المعتزلة لله شائه شأن السمع والبصر ليس صفة من صفات الذات، فكلام الله، بما في ذلك القرآن السمع والبصر في يكون كذلك، وفي القرآن أمر ونهي ووعد القرآن، ليس أزليا، إذ كيف يكون كذلك، وفي القرآن أمر ونهي ووعد وعيد، وكل ذلك يقتضي وجود المأمور أو المنهي أو الموعود ؟. ولو كان الكلام صنفة أزلية لأصبح القرآن قديماً، ولشارك الله في الألوهية، ذلك أن القدم صفة ذات للألوهية، فكل قديم فهو إله.

شم إننا نجد للقرآن صفات، لا يتصف بها القديم، فالقرآن يتجزأ ويتبعض، فليقال: ثلبته وربعه ونصفه، وهو حروف منظومة وأصوات مقطوعة، وهو محكم مفصل (الركتَابُ أُحْكِمَتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِلَّتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ)(1).

ومن ثم فهو مركب، وهو أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد، كل ذلك يوجب كونه من حيث كونه سبحانه عالماً حياً قادراً سميعاً بصيراً، فكل ما كان مخالفاً للقديم، فهو مُحدَث.

وإذا كان في القرآن أمر ونهي ووعد ووعيد، فإن من حكم الأمر أن يصادف مأموراً، فلا يصح أن تصدر ﴿أقيموا الصلاة﴾، ولم يكن في الأزل ما يقيمون الصلاة، إذ محال أن يكون المعدوم مأموراً، ومن ثم محال أن يكون أمر الله أزلياً، لأنه لا بد أن يختص الكلام بمحل، ويستحيل وجود كلام لا في محل،كما يستحيل وجود لون لا في جسم، ومن ثم محال أن يكون كلام الله قديماً.

وفي القرآن خطاب إلى موسى \_ عليه السلام \_ مخالف للخطاب الى محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ومناهج الكلامين مع الرسولين مختلفة، ثم إن أحوال الأمتين \_ أمة محمد وأمة موسى \_ مختلفتان، والقصة التي جرت ليوسف وإخوته غير القصة التي جرت لآدم أو نوح أو إبراهيم، وإذا كانت

<sup>(1)</sup> سورة هود، الآية: 1.

هـذه الأحوال مختلفة، استحال أن يكون الكلام صفة أزلية لله، وإلا لحق ذاته التغير اللازم عن تغير المحدثات.

وقد أجمع المسلمون على أن القرآن كلام الله، واتفقوا على أنه سور وآيات وحروف منتظمة، وكلمات مجموعة، ولها مفتتح ومختتم، وأجمعت الأمة على أنه بين أيدينا، نقرؤه بالسنتنا، ونحسه بأيدينا، ونبصره بأعيننا، ونسمعه بآذاننا، ومحالً أن يكون هذا كله وصفاً لصفة الله.

إلى جانب هذه الأدلة العقلية قدم المعتزلة أسانيد نقلية، أهمها قوله تعالى: (إنّا نَحْنُ نَرَلْنَا الذّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ)(1)، ثم وصف الذكر \_ أي القرآن \_ بأنه محدث في قوله تعالى: (مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذَكْرِ مِنْ رَبّهِمْ مُحْدَثُ إِلّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ)(2) ، وقوله: (ومَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذَكْرٌ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثُ إِلاّ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ)(3) ، وكل محدث فهو مخلوق. والقرآن قد سبقته كتب سماوية منزلة (ومَنْ قبله كِتَابُ مُوسَى)(4) وما تقدمه غيره يلزم حدوثه، ولا يكون قديماً.

والله قسادر على أن يغير القرآن كله، أو بعضه أو يبدله أو يأتي بمثله أو يزيد فيه (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مدَاداً لكَلمَات رَبِّي لَنَفدَ الْبَحْرُ قَبَلَ أَنْ تَنَفدَ كَلمَات رَبِّي لَنَفدَ الْبَحْرُ قَبَلَ أَنْ تَنَفدَ كَلمَات رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْله مَدَداً ( ) أو ينسخ من آياته ( مَا ننسخ من آية أو ننسها نأت بِخَيْر منها أو مَثْلها أَلَمْ تَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) ( 6) ، وما يتبدل فهو محدث (7).

وكان يسناهض المعستزلة في صفة الكلام، وخلق القرآن وغيرها من الصفات فريقان:

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة الحجر، الآية: 9.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سورة الأنبياء، الآية: 2.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> سورة الشعراء، الآية: 5.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة هود، الآية: 17.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة الكهف، الآية: 109.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سورة البقرة، الآية: 106.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> صبحى، علم الكلام 1: 135 ــ 132.

- فـريق يسمون (السلف)، وهم يرون أن الله وصف نفسه بصفات، من قدرة وإرادة وعلم وكلام وغيرها، فيجب أن نؤمن بها كما جاءت، ولا نستعرض لتأويلها وشرحها، فنجري ظواهر النصوص على مواردها، ونكف عن تأويلها، ونفوض معانيها إلى الله.
- ❖ وفسريق آخر زعم أن القرآن بحروفه وأصواته قديم، وقد بالغوا فيه، حستى قسال بعضهم جهلاً: إن الجلد والغلاف قديمان فضلاً عن المصحف. وقالوا: قد تقرر الاتفاق على أن ما بين الدفتين كلام الله، وأن ما نقروه ونسمعه ونكتبه كلام الله، فيجب أن تكون الكلمات والحروف هي بعينها كلام الله، ولما تقرر الاتفاق على أن كلام الله غير مخلوق، فيجب أن تكون الكلمات أزلية فيه، غير مخلوقة. وهو قول ظاهر البطلان صادر من عقل ضيق ونظر سقيم.

حتى جاء أبو الحسن الأشعري (330هـ) ونقل موضوع النزاع إلى نقطة أخرى، فقال: إن كلام الله يطلق إطلاقين كما هو الشأن في الإنسان، فالإنسان يُسمعًى متكلماً باعتبارين: أحدهما بالصوت، والآخر بكلام النفس الذي ليس بصوت ولا حرف، وهو المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بالألفاظ.

فإذا انتقالنا من الإنسان إلى الله رأينا أن كلامه تعالى يطلق بهذين الإطلاقين: المعنى النفسي وهو القائم بذاته، وهو الأزلي القديم، وهو لا يتغير بتغير العبارات، ولا يختلف باختلاف الدلالات، وهذا هو الذي نريده، إذا وصفنا كلام الله بالقدم، وهو الذي يطلق عليه كلام الله حقيقة.

أما القرآن \_ بمعنى المقروء المكتوب \_ فهو بلا شك كما يقول المعتزلة \_ حادث مخلوق، لأن كل كلمة تقرأ، تنقضي بالنطق بما بعدها، فكل كلمة حادثة، فكذا المجموع المركب منها، ويطلق على هذا المقروء المكتوب (كلام الله) مجازاً. وهذا تسليم منهم بكل ما يقوله المعتزلة في القرآن بمعنى المتلو

المقروء، ثم انتقل النزاع في مسألة جديدة، هي ما ابتدعه الأشعري من الكلام النفسى، فالمعتزلة أنكروه والأشعرية أثبتوه (1).

وقد كان لطائفة المتكلمين فضل عظيم، وأثر بارز في البلاغة العربية، وربما كان لهم من الأثر أكثر مما كان للغويين والنحاة، وسبب ذلك أن هذه الطائفة لم تكن محافظة مثل طائفة اللغويين تعتد بنماذج الشعر القديم وحدها، بل كانت تنظر إلى النماذج الحديثة أيضاً، بالإضافة إلى تناولها القرآن، للنظر فسي بلاغته، ومدار فصاحته، وتأويل كلمه، بعد أن التحمت عقليتها بالفكر الأجنبي والثقافة اليونانية، (2) ومن ثم كانت هذه الطائفة مصدر نشاط خصب في البلاغة العربية، ووضع كثير من مصطلحاتها، ويذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أن البلاغة نشأت، حين اشتدت الخصومة بين علماء الكلام، وأن الجاحظ المتكلم المعتزلي هو أول من اهتم بالبلاغة اهتماماً جدياً، وأنه مؤسس البيان العربي (3).

إن المعتزلة، حين طلبوا معرفة ما عند الأمم الأجنبية في البيان والبلاغة، لم يكونوا يقصدون إلى تمثلها واعتناقها، وإنما كانوا يريدون أن يوازنوا بين آراء الأجانب وآراء العرب في بلاغة الكلام، محاولين أن يضعوا قواعدها وقوانينها الذاتية، ومعروف أنهم كانوا يدافعون عن الإسلام أمام أصحاب الملل، وطبيعي ألا يلقوا بعقولهم وأنفسهم في أحضان بلاغات أجنبية، وألا ياخذوا منها شيئا، إلا بعد فحصه ودرسه وتبين ملاءمته للبلاغة العربية (١٩) وللمعتزلة إسهامات متعددة الجوانب في البلاغة والبيان العربي، نقصف عند أحدها، وهو صحيفة بشر بن المعتمر التي وضع فيها كثيراً من أصول الأدب.

<sup>(1)</sup> أحمد أمين، ضحى الإسلام 3: 37 ــ40.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> ضيف، النقد 45.

<sup>(3)</sup> حسين، تمهيد في البيان العربي: 3.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> ضيف، البلاغة تطور وتاريخ: 39.

# صحيفة بشر بن الممتمر وأثرها فح البلاغة والنقد والأدب

كتب بشر بن المعتمر (ت 210 هـ) صحيفة، تحدث فيها عن مدى تصوره للأدب، واستعداد الأديب، وأحوال المخاطبين، والأصول التي يجب مراعاتها في كل أولئك، وقد عرفت هذه الصحيفة بأن موضوعها (البلاغة) ولكن الممعن في دراسة تلك الصحيفة، يرى أنها أبعد الأشياء عن البلاغة بمعناها الاصطلاحي، ومباحثها وفنونها وتقسيماتها المعروفة، وأن البلاغة كانت عند الذين قالوا بأن تلك الصحيفة في البلاغة، كانت تعني الأدب وأصدوله، وما ينبغي له ولصاحبه، من أسباب الجودة، وعوامل الإجادة في تأليفه.

إن فن الأدب ينهض على دعامتين: هما فكرة الأدب وصورته، وهما سر ما فيه من عظمة وجمال، غير أن تلك العظمة وذلك الجمال لا يقعان موقعهما، ولا يحدثان أثرهما، إلا إذا انضمت إليهما دعامة ثالثة، وهي المطابقة والتناسب بين الصياغة والمضمون من جهة، وما يتصل بالعمل الأدبي وجوّه، من ناحية الغرض والموضوع وقارئ الأدب والمستمع إليه من جهة أخرى.

وقد كانت تلك الدعامات الثلاث، أهم ما شغل علماء الأدب ونقاده، مهما تباعدت أزمانهم، وتباينت أهدافهم، واختلفت مناهجهم. وكان ما وصلوا إليه، مسن أسباب الإصابة في تلك النواحي، هي قواعد النقد وأصوله، وكانت هي الأساس الذي قامت عليه الدراسات البلاغية أيضاً، وقد اجتمعت تلك الدعائم، أو الأصول في صحيفة بشر بن المعتمر، التي نعدها خلاصة مركزة للمفاهيم المترددة في أذهان دارسي الأدب، ونقاده، ورواته من الذين سبقوه، وفي تلك الصحيفة:

#### 1 ـ اللفظ والمعنى

فكل عين وغرة من الكلام (لفظ شريف، ومعنى بديع). والتعقيد هو الذي (يستهلك معانيك، ويشين ألفاظك. ومن أراغ معنى كريماً فليلتمس لـــه لفظاً

كريماً، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف، ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما..) (1).

وتدلُ هذه العبارات على أن بشراً يساوي في المنزلة بين اللفظ والمعنى، ويحفظ لكمل منهما حقه في وجوب العناية به، والحكم على الأديب بالفنية، بقدر ما يستطيع الإجادة فيهما معاً.

ولا تجد في تلك العبارات ما يشعر بالغض من قيمة أحدهما، أو محاولة الانتصار له على حساب الآخر، أو القول بأن فنية الأديب تبدو في أحدهما دون الآخر، وتلك هي النظرة الأولى، وهي في الوقت نفسه، النظرة المثلى السي الفن الأدبي، وما ينبغي أن يتوافر في ركنيه من الجودة، ووجوب الرعاية والاهتمام بكل منهما.

وسنرى أن التنبيه على هذين العنصرين قد فتح باب القول فيهما على مصراعيه، فبحث الباحثون فيما يكون للفظ، وفيما يكون للمعنى، ورأى قدامة ابن جعفر (337 هـ) أن شرط اللفظ أن يكون سمحاً سهل مخارج الحروف من مواضعها، عليه رونق الفصاحة، والخلو من البشاعة. ونعت المعنى عنده أن يكون مواجهاً للغرض المقصود، غير عادل عن الأمر المطلوب<sup>(2)</sup>.

وقد أجمع البلاغسيون ونقاد الأدب على وجوب توافر أسباب الجودة ومظاهر الإتقان، في هذين العنصرين. بل إن ذكر هذين العنصرين قد فتح باب نقاش طويل، وحجاج بين فريقين من أصحاب الرأي:

فيذهب أحد الفريقين إلى أن الأدب إنما هو صياغة وتعبير، وأن مجال الستفاوت بين الأدباء إنما هو في الأداء، لأن الفن قالب، ولا يرون أن الفنية من شأن المعاني، لأنهم يذهبون إلى أنها ليست وقفاً على طبقة من الناس دون طبقة.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 1: 136.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> قدامة، نقد الشعر: 10 وما بعدها.

ويذهب الفريق الآخر إلى أن مدار الأمر ومجال التفاوت إنما هو في المعانبي والأفكار، وأن الأديب لا يصعب عليه مرام اللفظ إذا كان المعنى حاضراً في ذهنه، لأنه سيستدعي الألفاظ المناسبة له من غير جهد، يبذله الأديب في الانتقاء والاختيار.

وعلى كل حال، فقد بحث كل فريق من الفريقين عن مظاهر الجودة في العنصر الذي رأى أنه كل شيء في الأدب، فأخذت المدرسة الأولى تبحث في الأساليب وتصنيعها، أو تبحث في فنيتها، وأخذت المدرسة الأخرى تبحث عن المعاني ومدى التفاوت بينها، وغني بذلك النقد الأدبي، واتسعت مسالكه و تعددت نظر ياته.

### 2 ـ مطابقة الكلام لمقتضى الحال

وكان بشر من أوائل الذين كتبوا في وجوب تلك المطابقة، فلا عبرة عنده بشرف المعنى، ولا بشرف اللفظ، إذا لم يقعا موقعهما، ويقول في ذلك إن مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة، مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من المقال<sup>(1)</sup>. وينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين، وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً، ولكل حالة من ذلك مقاماً، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعانى، وأقدار المعانى، ويقسم أقدار المعانى، وأقدار المعانى،

ومن المعلوم أن هذه المطابقة هي علة التأثير وتحقيق غاية الأدب، ولا تستحقق تلك الغاية، إلا إذا كان الأدب يستطيع أن يفهمه من يسمعه، ليعيه، ويتدبره ويتأثر به، ويشارك صاحبه فيما عبر عنه من عاطفة أو انفعال.

ومن المعروف كذلك أن التعريف الذي انتهى إليه البلاغيون في حد السبلاغة عند العرب وعند غيرهم، هو تلك الكلمة الموجزة (مطابقة الكلام لمقتضى الحال).

<sup>(1)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 1: 136.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفسه 1: 139

وتُعددُ صحيفة بشر بن المعتمر أقدم محاولة في الدراسات الأدبية، وهي تشبه أن تكون مقالة في موضوع البيان، وتدلنا على عناية المتكلمين (ولاسيما المعتزلة منهم) بفن التعبير، ولعل ذلك يرجع إلى حاجة أولئك المتكلمين إلى الثقافة الواسعة، والمعرفة بأساليب الأداء، وصحة دلالتها على المعاني والأفكار. ولا شك أن هذه المعرفة تحتاج إلى كثير من التأمل والفحيص والتنظيم، حتى يكون هذا خير وسيلة لتنظيم ما يبنى عليها، من الأراء والقواعد والأصول التي تمس الأفكار والمعتقدات.

وإلى جانب ذلك أثارت صحيفة بشر عدداً من المسائل التي تتصل بالأدب وإنشائه، ففيها يوصي الأديب أن ينتهز ساعة نشاطه وفراغ باله، وإجابة نفسه إياه، لمنزاولة فنه والشروع في تأليفه، يقول: خذ من نفسك ساعة نشاطك، وفراغ بالك، وإجابتها إياك فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهراً وأشسرف حسباً، وأحسن في الأسماع، وأحلى في الصدور، وأسلم من فاحش الخطا، وأجلب لكل عين وغرة من لفظ شريف ومعنى بديع. واعلم أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول بالكد والمطاولة والمجاهدة، وبالتكلف والمعاودة (1).

كما تاناول بشر اللفظ والمعنى فجعلهما درجات، وجعل لكل درجة من المعاني ما يناسب درجتها من الألفاظ، ولكل طبقة من الناس طبقة من الكلام. فهاك المعنى الشريف الذي يتطلب اللفظ الشريف، الذي من حقه أن يصان عن كل ما يفسده ويهجنه، ونهى عن التوعر الذي يسلم إلى التعقيد، ويسم صاحبه بالتكلف، يقول في هذا: وإياك والتوعر يسلمك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك. ويشين ألفاظك. ومن أراغ معنى كريماً فليلتمس له لفظاً كريماً، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف، ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما، وعما تعود من أجله أن تكون أسوأ حالاً منك قبل أن تلتمس إظهارهما، وترتهن نفسك بملابستهما وقضاء حقهما.

<sup>(</sup>۱) الجاحظ، البيان والتبيين 1: 135.

وكذاك تكلّم بشر عن الفن الأدبي، ومدى ما يستطيع الأديب أن يبلغه بمقدار حذقه لفنه، وبصره بصناعته، فإن الفن الأدبي يتجه أحياناً إلى عامة الناس، وأحياناً يتوجه إلى خاصتهم على حسب إرادة الأديب، وللعامة لسانهم، وللخاصة بيانهم،أما المعنى فإنه ليس يشرف لأن يكون من معاني الخاصة، وللحاسة بينحط بأن يكون من معاني العامة، وإنما مدار الشرف على الإصابة وإحراز المنفعة، مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من المقال، فإن أمكن الأديب أن يبلغ من بيان لسانه وبلاغة قلمه ولطف مداخله، واقتداره على فنه أن يفهم العامة معاني الخاصة، لأن يكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تلطف على العامة، ولا تجفو عن الخاصة، فهو حينئذ البليغ التام، يقول بشر:

فكن في ثلاث منازل، فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقاً عذباً وفخماً سهلاً، ويكون معناك ظاهراً مكشوفاً وقريباً معروفاً، أما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت، وأما عند العامة إن كنت للعامة أردت.

والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة، وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال. وكذلك اللفظ العامي والخاصي.

فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسك إلى أن تفهم العامة معاني الخاصة وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تلطف عن الدهماء، ولا تجفو عن الأكفاء، فأنت البليغ التام.

وفي هذه الصحيفة إشارة إلى الطبع والاستعداد، ولكن بهذا الطبع حاجة السي تنقيف وتدريب ومعاودة، فإذا لم يجد التدريب ولا المعاودة، وجب الانصيراف عن صناعة الأدب إلى غيرها من الصناعات، وفي ذلك يقول بشر:

إن كانت المنزلة الأولى لا تواتيك ولا تعتريك ولا تسمح لك، عند أول نظرك وفي أول تكلفك، وتجد اللفظة لم تقع موقعها، ولحم تصر إلى قرارها وإلى حقها من أماكنها

المقسومة لها، والقافية لم تحلّ في مركزها وفي نصابها ولحم تتصل بشكلها، وكانت قلقة في مكانها، نافرة من موضعها، فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول في غير أوطانها، فإنك لم تتعاط قرض الشعر الموزون، ولم تتكلف اختيار الكلام المنثور، لم يعبك بترك ذلك أحد. ولكينك إذا تكلفتهما، ولم تكن حاذقاً مطبوعاً، ولا محكماً لسانك، بصيراً بما عليك وما لك، عابك من أنت أقل عيباً منه، ورأى من هو دونك أنه فوقك !.

فإن ابتليت بأن تتكلف القول وتتعاطى الصنعة، ولم تسمح لك الطباع في أول وهلة، وتعاصى عليك بعد إجالة الفكرة، فلا تعجل ولا تضجر، ودعه بياض يومك وسواد ليلك، وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك، فإنك لا تعدم الإجابة ولا المواتاة، إن كانت هناك طبيعة، أو جريت من الصناعة على عرق. (وهي المنزلة الثانية)

فإن تمنّع عليك بعد ذلك، من غير حادث شغل عرض، ومن غير طول إهمال، فالمنزلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك، وأخفها عليك، فإنك لسم تشتهه ولم تنازع إليه إلا وبينكما نسب، والشيء لا يحسن إلا إلى ما يشاكله، وإن كانت المشاكلة قد تكون في طبقات، لأن النفوس لا تجود بمكنونها مع الرغبة، ولا تسمح بمخرونها مع الرهبة، كما تجود به مع الشهوة والمحبة (1).

وهكذا نجد هذه الصحيفة قد حوت كثيراً من التوجيهات والمبادئ النقدية، وقد يقال في هذا الكلام، وفي نظائره فيما سلف، إنه يُعدُّ في باب التعليم والتوجيه، أكثر مما يُعد في باب النقد، وإنه أكثر اتصالاً بالبلاغة التي تضع

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 1: 138.

قواعد الأدب لمن يصنع الأدب، منه بالنقد الذي ينظر في الأدب كما كان، ويبرز المحاسن أو العيوب، الكائنة في نص موضوع أمامه وماثل بين يديه، وقد يكون في هذا القول شيء من الصواب.

لكسن السذي ينبغي أن نعرفه هو أن أمثال تلك الآراء، وإن جاز وصفها بالسنظرية، كان لها أساس من الواقع، فإنها وضعت بعد النظر في نصوص قيلست، وفُحِسص مسا فيها من أسباب القوة أو الضعف، وعناصر الجودة أو الرداءة، وقد عمد أولئك المؤلفون، أو النقاد إلى إخفاء أسماء من عرضوا لهم ولأدبهم بالمدح أو بالذم.

ولا يمكن أن يتصور أن تلك الآراء غير ذات موضوع، أو أنها عالجت شيئاً لا وجود له، أو أنها وضعت بتأثير التصور والخيال، فإن الخيال، مهما تكن درجيته، يقبس من الحقائق المائلة والواقع الموجود، ولا نستطيع أن نتصور ناقداً أو عالماً بنى من الوهم المطلق نظرية، محدودة المعالم واضحة السمات، وغاية ما يمكن أن يقال إنه نشد الصورة الكاملة باستعراض صور مشوهة أو ناقصة، وفي بعض تلك الصور المشوهة أو الناقصة، رأى ملامح الجمالية من هذه وتلك، وتاقت نفسه إلى الجمال أو بعضه، فجمع الملامح الجمالية من هذه وتلك، وتاقت نفسه إلى رؤية الحسن موحداً مجتمعاً في مثال، فرسم هذا الحسن المثالي فيما اقترح مسن آراء، وفيما وجه من كلمات (أ. وبشر في ذلك كله، يرينا مدى استغلال المعتزلة لملاحظات العرب والأجانب في البلاغة، وكيف أنهم كانوا يحاولون النفوذ من ملاحظات الطرفين إلى تبين قواعدها السديدة، محتكمين، في ذلك، النفوذ من ملاحظات الطرفين إلى تبين قواعدها السديدة، محتكمين، في ذلك، الى عقولهم الناضجة، وبصائرهم النافذة (2).

<sup>(1)</sup> طبانة، در اسات في نقد الأدب العربي: 148.

<sup>(2)</sup> ضيف، البلاغة تطور وتاريخ: 45.

### النُقاويل التي نقلما الجاحظ عن النُومِ النُخرى

يحستل موضوع تأثر (البلاغة العربية) بالتراث الأجنبي، مكانة بارزة في الدراسات المعاصرة، فقد قدَّم د. طه حسين (تمهيداً في البيان العربي) رصد فيه النتائج التي يمكن التوصل إليها بقراءة كتاب الجاحظ (البيان والتبيين)، وهي:

- بن العرب من نهاية العصر الجاهلي، أخذوا يخضعون صناعة الكلام لنقد أولي، ولكنه، في أغلب الأحوال، سديد، لأنهم كانوا يعولون فيه على سلامة اللذوق، ولقد بلغ بهم الأمر أن استكشفوا عيوباً فنية في النظم، ووضعوا من النصح والإرشاد ما قد يفيد كلاً من الخطيب والشاعر في صناعته، فهم مثل يحذرون الشاعر من التورط في عيوب معينة، قد تلحق القافية، ويعرفون كيف يؤاخذونه في حالتي التقصير والغلو، ثم هم يتقدمون إلى الخطباء أن يراعوا مقتضى الحال، فيوجزوا أو يطيلوا على وفق المقام، وأن يفتتحوا خطبهم بحمد الله والثناء عليه، ويوشحوها بآي من الذكر الحكيم.
- 2. إن العسرب، مسنذ القسرن الثاني، أخذوا يعنون بصناعة الكلام عناية شديدة، وقد دفعهم إلى ذلك أمران: أولهما ما كان بين الأحزاب السياسية في ذلك العصر من صراع، تحوّل إلى عقيدة نظرية في الكوفة والبصرة، أكبر أمصار العراق في ذلك الزمان، وثانيهما الحركة الفكرية القوية التي ظهرت في ذلك العهد نفسه، فلم تكن مساجد الكوفة والبصرة يومئذ، أمكنة مجسردة للعبادة، بل كانت فوق ذلك مدارس، يغشاها العلماء لتدريس اللغة والنحو والحديث والفقه، ويدخلها الإخباريون ليقصوا على سامعيهم أخبار السيرة و الفتوح والفتن، ويدخلها كذلك، زعماء الأحزاب السياسية والفرق الدينية للجدل والمناظرة، وكان يجلس إلى هؤلاء أنواع من الناس، من بين مسلم، ويهودي، ونصراني، ومجوسي، ولا شك أن من يتصدى للكلام أمام هولاء ينبغي أن يكون موفور الحظ من وضوح العبارة، وظهور

الحجة، وخفة الروح، والقدرة على الإفهام، ومن هنا نشأ بحث دقيق فيما ينبغي أن يحلى به الخطيب من الصفات، وما ينبغي أن يخلو منه من العيوب.

3. وفي ذلك الوقت أخذت تظهر طبقة مفكرة جديدة، هي طبقة عمال الديوان وكتاب الخلفاء، وكان معظم أفرادها من الأعاجم، من الفرس وأهل الجزيرة والسريان والقبط، وكان أفرادها قد ثقفوا بلغاتهم الأصلية، ثم حذقوا فوق ذلك العربية، مع سوء التلفظ بها أحياناً، هذه الطبقة التي كانت تلي للخلفاء ورؤساء الدولة المناصب الإدارية والكتابية، أدخلت على اللغة العربية أساليب لم يعهدها العرب من قبل، وسلكت في الكتابة طرقا جديدة، أخذت بها، وصارت مجالاً للتنافس بين الكتاب، فالبيان العربي، كما صوره الجاحظ، لا يمكن أن يقال فيه إنه عربي خالص، وذلك لأثر الكتاب الأعاجم فيه، و لا يمكن أن يقال إنه أعجمي خالص، وذلك لإسهام العرب فيه (١).

وتواصلت الدراسات ، موجهة عنايتها إلى تحقيق هذه القضية، لتكتمل الصورة الحقيقية للله الأدبية عند العرب، بالوقوف على روافدها المتنوعة. ويمكن إرجاع الأسباب التي أدت بهؤلاء الدارسين، إلى اتخاذ هذه الوجهة في البحث، إلى محورين أساسيين:

- 💠 الأول: محور تاريخي حضاري عام .
- والآخر: مجموعة من الإشارات والأدلة الواردة في مصادر البلاغة العربية نفسها.

فه ناك صلات تاريخية توطدت \_ منذ وقت مبكر بين الثقافة العربية \_ فالعربية إلاسلامية \_ وثقافات الشعوب الأخرى، مما جعل البيئة الثقافية في الحواضر والأمصار، غير خالية من عناصر فكرية أجنبية، وقد تعمقت هذه الصلت، وامتد تأثيرها بعد حركة الترجمة، ونقل الفكر الأجنبي، ولا سيما

<sup>(1)</sup> طه حسين، تمهيد في البيان العربي: 7.

اليونانسي، إلى اللغة العربية، إما مباشرة أو عن طريق اللغة السريانية، ومن الملاحظ أن أولى المؤلفات التي يحق لها أن تنتسب إلى البلاغة، تنتمي إلى هذه المدة في نهاية القرن الثالث وبداية الرابع الهجري.

هذا، بالإضافة إلى أن التراجمة، وقعوا على كتب لها علاقة مباشرة بالسبلاغة، وهما كتابا (الخطابة) و(الشعر) لأرسطو، وقد عكف العرب على ترجمتهما وشرحهما وتلخيصهما، ولقيا رواجاً كبيراً في البيئة العربية آنذاك.

حدث هذا في الفترة التي شهدت بوادر التأليف المستقل في فن البلاغة مع كــتاب (الــبديع) لعبد الله بن المعتــز (296 هــ) كما شهدت نهجاً في نقد الشعر ،لم يصادف مثله في المحاولات التي سبقته، ويتمثل هذا في كتاب (نقد الشعر) لقدامة ابن جعفر (326 هــ).

هذه العوامل التاريخية الثابتة تدل \_ فيما تدل عليه \_ على أن البيئة الثقافية العربية لم تكن أجنبية عن تيارات فكرية أخرى، نضجت في ظروف حضارية مختلفة عن الجو العربي، مما جعلها مهيئة لنوع من الالتقاء والتفاعل.

ولا شك أن العوامل الأخرى، المتمثّلة في الإشارات، والأدلة الواردة في مصادر السبلاغة العربية، التي تشكّل (المحور الثاني)، تدعم القول بهذا الالتقاء والتفاعل والتأثر.

فالجاحظ مسثلاً مسألاً ما أشار في مواطن عديدة، وفي سياقات متباينة إلى مصدر أجنبية، كاليونان، والفرس، والهند، والروم، وتُعدُ (الصحيفة الهندية) مسن أبرز هده السياقات، ومن أوضحها دلالة على امتزاج الثقافة العربية بثقافات أجنبية، واستفادة البلاغة في أطوارها الأولى من موروث الحضارات الأخرى.

وطريقة (الجاحظ) في تقديمها يلفت النظر، فهو يمهد لها بذكر ملابسات تاريخية تحملنا على التصديق بكونها حدثاً تاريخياً واقعاً. فقد أشار إلى وجودها شخص هندي الأصل (بهلة)، ذكر اسمه مقترناً بأطباء هنود استجلبهم (البرامكة). وإشارة (بهلة) إلى الصحيفة كانت جواباً عن سؤال،

يستكشف حد البلاغة عند الهنود. ويقوي الظن بوجودها إحجامه عن ترجمتها لخروجها عن الختصاصه، واستعانة السائل بالمترجمين للوقوف على محتواها، وبعد استعراض هذه الظروف (التاريخية) يورد الجاحظ نص الرسالة مترجماً.

وقد جاءت هذه الصحيفة مباشرة، بعد إيراد الجاحظ لجملة من الأخبار عن حدود البلاغة منسوبة إلى الفرس واليونان والروم والهند، يقول الجاحظ: (قيل للفارسي: ما البلاغة ؟ قال: معرفة الفصل من الوصل وقيل لليوناني: ما البلاغة ؟ قال: تصحيح الأقسام واختيار الكلام. وقيل للرومي: ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم الإطالة. وقيل للهندي: ما البلاغة ؟ قال: وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة)(١).

والفارسي إنما يشير إلى معرفة مقاطع الكلام وتمييز فقراته وعباراته بعضها من بعض، بحيث تتضح أماكن الوقف وأماكن الوصل، وما زالت فكرته تدور بين أصحاب البلاغة حتى جعلوا لها فصلاً خاصاً في علم المعاني، وفي كستاب (الصناعتين) ما يدل على أن الكتاب كانوا يعنون بمواضع الفصل وتبيينها في الكتابة منذ صالح بن عبد الرحمن التميمي كاتب الحجاج (2).

وأشار اليوناني إلى أهمية اختيار الألفاظ وتصحيح المعاني وخاصة من حيات التقسيم الدقيق، ولعل ذلك ما دفع البلاغيين إلى أن يسلكوا التقسيم في البديع ومحاسن الكلام. أما الرومي فوقف عند البديهة الحسنة وما يقترن بها ما الكلمة المواتية الموجزة، كما وقف عند غزارة الخطيب ووفرة معانيه وقدرته على حوك الكلام، بينما وقف الهندي عند وضوح المعاني، والإلقاء بالكلمة في لحظتها المناسبة، والكناية عن المعنى حين يكون الإفصاح عنه مركباً عسيراً.

<sup>(1)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 1: 88.

<sup>(2)</sup> العسكري، الصناعتين: 440.

### الصحيفة الهندية

ويذكر الجاحظ خبراً طويلاً (1)، عن معمر أبي الأشعث رأس فرقة المعمرين من المعتزلة وكيف أنه سأل بهلة الهندي \_ أحد أطباء الهند الذين اجتلبهم يحيى بن خالد البرمكي لعهد الرشيد \_ ما البلاغة عند أهل الهند ؟ فقال له بهلة: عندنا في ذلك صحيفة مكتوبة، ولكن لا أحسن ترجمتها، ولم أعالج هذه الصناعة فأثق من نفسي بالقيام بخصائصها وتلخيص لطائف معانيها. قال أبو الأشعث: فلقيت بتلك الصحيفة الترجمة، فإذا فيها:

(أول الـبلاغة اجتماع آلة البلاغة، وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش سـاكن الجوارح قليل اللحظ متخير اللفظ، لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة.

ويكون في قواه فضل التصرف في كل طبقة، ولا يدقق المعاني كل التدقيق ولا ينقح الألفاظ كل التنقيح، ولا يصفيها كل التصفية، ولا يهذبها كل التهذيب. ولا يفعل ذلك حتى يصادف حكيماً أو فيلسوفاً عليماً ومن قد تعود حذف فضول الكلام وإسقاط مشتركات الألفاظ، وقد نظر في صناعة المنطق على جهة الاعتراض والتصفح وعلى وجه الاستطراف والتطرف. واعلم أن حق المعنى أن يكون الاسم له طبقاً، وتلك الحال له وفقاً، ويكون الاسم له لا فاضلاً ولا مفضولاً ولا مقصراً ولا مشتركاً ولا مضمناً.

ويكون مع ذلك ذاكراً لما عقد عليه أول كلامه، ويكون تصفحه لمصادره في وزن تصفحه لموارده، ويكون لفظه مونقاً، ولهول تلك المقامات معاوداً. ومدار الأمر على إفهام كل قوم بقدر طاقتهم والحمل عليهم على أقدار منازلهم، وأن تواتيه آلاته وتتصرف معه أداته. ويكون في التهمة لنفسه معتدلاً، وفي حسن الظن بها مقتصداً، فإنه إن تجاوز مقدار الحق في التهمة لنفسه ظلمها، فأودعها ذلة المظلومين، وإن تجاوز الحق في مقدار حسن

<sup>(1)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 1: 92.

الظـن بها آمنها فأودعها تهاون الآمنين. ولكل ذلك مقدار من الشغل، ولكل شغل مقدار من الوهن، ولكل شغل مقدار من الجهل).

والصحيفة تطلب ـ بوضوح ـ إلى الخطيب أن يكون ثبت الجنان هادئ المنفس، حـتى لا يصـيبه دهش من شأنه أن يعقد لسانه، كما تطلب إليه أن يتخير لفظه وأن يلائم بين كلامه ومستمعيه، فلا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة، وأن يكون فيه قدرة على إحسان جميع ضروب الكلام بحيث لا يصعب عليه وجـه من وجوه القول. وتقول إنه ينبغي ألا يتعمق في معانيه حتى لا يفضي به ذلك إلى شيء من الغموض، وأيضاً فإنه ينبغي ألا يسرف في تتقيح لفظه، حـتى لا يخرج إلى أساليب غريبة، وحتى لا تشغله ألفاظه عن المعاني التي يريد بيانها.

وتمضي فتقول: إن التكلم بالكلام المصفى المنقح إنما يوجه لمن خبر المعاني من الحكماء والفلاسفة أو قل لعلية المثقفين ممن لا يحتاجون إلى إطناب، ومن يعرفون حقوق الكلام ويسقطون مشتركه الذي قد يوهم بمعان غير معناه ممن حذقوا صناعة المنطق، ولم يكتفوا بأن يلموا بأطراف منها.

وتقف الصحيفة عند دقة استخدام الكلمة ووفائها بمعناها دون أن تكون زائدة أو ناقصة عنه، ودون أن يدخلها اشتراك فلا تدل على معناها دلالة بينة، وأيضاً دون أن تحتاج إلى ما بعدها كي تكون تامة بنفسها، وإلا أصابها التضمين واحتياجها إلى ما يليها.

ومعروف أن أصحاب البلاغة العربية فيما بعد شددوا في وجوب اكتفاء كل بيت في القصيدة بمعناه، وسموا البيت الذي يفتقر إلى ما بعده مضمناً، وعدوا التضمين من أشد عيوب الشعر، فكل بيت ينبغي أن يستقل بمعناه استقلالاً تاماً. ونتعرض الصحيفة بعد ذلك للمتكلم نفسه، فتطلب إليه أن يكون ذكوراً لأول كلامه حتى يجري فيها الاتساق والالتحام، فلا تتفكك معانيه ولا تستخلخل فقره، وأن يكون شديد التصفح لما عقد عليه كلامه، وأن يوازن موازنة دقيقة بينه وبين طبقات السامعين.

وتتصحه الصحيفة أن لا يبالغ في تقدير كلامه والثقة ببلاغته، حتى لا يقعد به ذلك عن طلب الإحسان، وكذلك تنصحه أن لا يبالغ في اتهام كلامه بنزوله درجات عن طبقات البلغاء فإن ذلك من شأنه أن يصيبه بالعجز والهوان.

ولم يسنقل الجاحظ في بيانه صحيفة للفرس تماثل هذه الصحيفة، ولكنه يقسول: (مسن أراد أن يبلغ في صناعة البلاغة.. فليقرأ كتاب كاروند) (1) ولا نسري هل هذا الكتاب كان يحمل آراء في البلاغة، أو أنه كان يحمل بعض رسائل الفرس؟ وربما كان عبد الحميد كاتب الأمويين، يفيد من هذه الرسائل فسي كتابته، بدليل قول العسكري: (ألا ترى أن عبد الحميد الكاتب استخرج أمناة الكتابة التي رسمها لمن بعده من اللسان الفارسي، فحولها إلى اللسان العربي) (2).

وقد حوّل ابن المقفع ومن خلفوه في العصر كثيراً من أمثلة هذه الكتابة السي العربية، ومرّ بنا رأيه في البلاغة، كما مرّ بنا رأي جعفر بن يحيى البرمكي في البيان.

## أثر الممتزلة فح نقل البلاغة

فإذا قلنا إن المعتزلة كانت تحت أبصارهم آراء مختلفة للفرس عن البلاغة للم نكن مغالين، ولا شك أيضاً في أنهم كانوا يعرفون بعض آراء اليونان في أنهم كانوا يعرفون بعض آراء اليونان في ها، ومن المؤكد أن كتاب الخطابة لأرسطو لم يترجم حتى نهاية العصر العباسي الأول، وكذلك لم يترجم كتابه (الشعر) وأكبر دلالة على ذلك أن الجاحظ لم ينقل عنه أي رأي في البلاغة أو في البيان، وهو دائماً إذا ذكره في (بيانه) لقبه بصاحب المنطق، وأكثر من ذلك نراه يزعم تخلف اليونانيين

<sup>(1)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 3: 14.

<sup>(2)</sup> العسكري، الصناعتين: 69.

عن العرب والفرس جميعاً في الخطابة (1)، مما يدل دلالة قاطعة على أنه لن يعرف شيئاً واضحاً عن كتاب أرسطو فيها ولا عن ازدهارها عندهم.

ولسيس معنى ذلك أن الجاحظ والمعتزلة جميعاً لم يقفوا على شيء مطلقاً مسن آراء السيونان في البيان والبلاغة، فقد كانوا يجادلون أصحاب الملل وخاصة نصارى السريان الذين كانوا يتأثرون في عمق بالثقافة اليونانية والذين كانوا يعرفون كتابي الخطابة والشعر لأرسطو، كما كانوا يعرفون خطابة السوفسطائيين وما كانوا يعلمونه شباب أثينا من طرق الإحسان في الخطابة وما دربوهم عليه من الغلبة على الخصوم، بحق أو بغير حق، بل لقد دربوه كيف يزينون الباطل ويحسنونه، وأيضاً لا بدّ أنهم كانوا يعرفون ما جاء في بعض محاورات أفلاطون من فكرة وجوب مطابقة الكلام لسامعيه ونفسياتهم، وهي الفكرة التي بسطها أرسطو في كتابه (الخطابة) بسطاً واسعاً واسعاً.

وبناء على ما سبق، يذهب بعض الدارسين إلى القول بأن " البيان " العربي مدين — منذ كان ملاحظات متناثرة — لما قد تسرب إلى البيئة العربية من أفكار أجنبية متعلقة به، بل ذهبوا — وهم يتحدثون عن القرن الثاني وبداية الثالث إلى أنه عربي بمادته ولغته، بينما أقيم بناؤه النظري على مقولات أجنبية، ولعل أبرز ما يعبر عن ذلك قول طه حسين متحدثاً على مقولات أجنبية، ولعل أبرز ما يعبر عن ذلك قول طه حسين متحدثاً علنه فالبيئة، والبيئة العربية في المادة واللغة، ومن البلاغة العربية في المادة وجوب الملاءمة بين أجزاء العبارة.

واعتبر بعضهم الآخر، أن كثيراً من القوانين والمبادئ التي تتركز عليه نظرية الخطاب عند البلاغيين ـ خاصة المعتزلة ـ كمفهوم (المنفعة) وربط

<sup>(1)</sup> الجاحظ، البيان و التبيين 3: 27.

<sup>(2)</sup> ضيف، البلاغة تطور وتاريخ: 39.

(المقام بالمقال)، ومراعاة (مقتضى الحال) أجنبية، يمكن ردها إلى السوفسطائيين، وإلى طريقة سقراط في توليد المعاني.

ولم يسلم البلغاء والنقاد العرب \_ مثل الجاحظ وقدامة وعبد القاهر \_ من الوقوع تحت هذا التأثير، فقدامة مثلاً اختط نهجاً غير مألوف في كتابه (نقد الشعر)، فالكتاب قد كتب في ضوء ثقافة منطقية فلسفية، وكأنه محاولة من قدامـة ليضع ما يمكن أن نسميه (منطق الشعر)، وليس هذا واضحاً في بناء الكـتاب، وتقسيماته وحدوده، واقتباس بعض الآراء اليونانية فيه، بل هو واضح على أشده، في الحديث عن خصائص المعاني وعيوبها كذلك .

وعبد القاهر الجرجاني، الذي يمثل البلاغة العربية في قمة نضجها وازدهارها على المستويين النظري والتطبيقي، لم يشر إلى تراث أجنبي ومناهج، قد تكون أعانت على إخضاع هذه المادة المتراكمة، على مر القرون، إلى جهاز من المبادئ والمفاهيم سيشملها، ويتجاوزها في الوقت نفسه.

ولك ثرة الاه تمام ببلاغته ونقده، تعددت الآراء، في تأثره أو عدم تأثره، وانحصر مجملها بين طرفين نقيضين: طرف يؤكد على تأثره باليونان تأثراً عميقاً، حتى وصفه بأنه لم يكن إلا فيلسوفاً يجيد شرح أرسطو والتعليق عليه. وإن كان يقسر بأن ذلك لم يأته مباشرة، وإنما عن طريق الفلاسفة المسلمين خاصة ابن سينا، وبأن الجرجاني كان أصيلاً في هذا الأخذ، صاحب جهود واجتهادات تحسب له في تاريخ البيان العربي.

ويقف الطرف الثاني في ريبة من الأمر، مؤسساً موقفه على ثقة تامة في أخلاق الرجل العلمية، إذ لا يرى موجباً لسكوته عن اليونان في حين أنه ذكر مصادره الأخرى، وتبعاً لذلك نفى أصحابه حتى التأثر غير المباشر، مؤكدين أنه لم ينتفع بمؤلفات ابن سينا، خاصة المقالة الرابعة من كتاب (الخطابة)، حيث تجد جملة من المعطيات تتعلق بأفانين القول،أما بقية المواقف فمحترزة مستحرجة تجنح إلى التوسط بين الطرفين في الغالب، وتحصر القضية في جزئيات العلم لا كلياته.

على أن هناك من الدارسين من ينفي تأثر البلاغة العربية بمؤثرات أجنبية، ويرمي من يتبنى الاتجاه السابق بالمبالغة، وعدم الدقة في النظر إلى الأمسور، وإغفال الجذور التاريخية العربية للمسائل والقضايا موضع التأثر. ويخلص صاحب هذا الرأي إلى القول بأن البيئة العربية كانت على صلة بتيارات أجنبية مختلفة، استفادت منها البلاغة العربية بوجه من الوجوه. لكن نعمتقد أنسه لسيس في مقدورها ضبط ذلك الوجه بدقة، وتفكيك ذلك البناء المتراص لنرجع كل لبنة منه إلى أصلها.

ولا شك أيضا أن الأخذ قوي في عصور دون عصور، وتبلور لدى أشخاص دون أشخاص، ولكننا مع ذلك لا نستطيع أن نقدر مدى عمق تأثيره في السنظرية الأدبية عند العرب. ولا يتسنى ذلك في رأينا إلا بتحديد أهم مقومات تلك النظرية، وضبط مراحلها الكبرى وتطوراته، ومن ثم البحث عما يمكن أن يكون السبب في ذلك(1).

\* \* \* \* \*

وفي ذلك العصر كثرت المصنفات التي عالجت فنون الكلام، فجمع كلام السابقين والمعاصرين ونتاجهم في كتب الأدب ومختارات الشعر ودواوين الشعراء، ودُونت تلك الآثار، وضُمنت الكتب لتصونها من عبث الأيام.

غير أن هنالك مؤلفين، عمدوا إلى تسجيل آرائهم في الأدب، مفصلة في كتب خاصة، وتلك الآثار هي التي أصبحت تُسمَّى في أيامنا كتب نقد الأدب، وتلك الكتب لا تسلك منهجاً واحداً، ولا تعمل على تحقيق غاية واحدة، بل تباينت في موضوعها ومنهجها وغايتها تبايناً، يمكن لنا أن نصنفها إلى مجموعات تبعاً لموضوعها ومنهج مؤلفها على الشكل الآتي:

أ \_ طائفة نهجت في النقد منهجاً تاريخياً، وهي تلك الكتب التي عمد مؤلفوها إلى إحصاء الشعراء أو مشهوريهم فذكروا شيئاً من تاريخ حياتهم، وأشاروا إلى العوامل المؤثّرة في نتاجهم، وعرضوا للمأثور من هذا النتاج،

<sup>(1)</sup> الباز، المدخل إلى البلاغة العربية 52.

وأشادوا منه بما يستحق الإشادة، فنو هوا بنواحي الجمال فيه، وأحسوا ما وُجّه السي بعضه من النقد، وبعضه صادر عن مؤلفي تلك الكتب، وبعضه مما سمعوه من النقاد أو من رواة كلامهم. وبعض هذه الكتب لم يعن بحشد شعراء كثيرين، بل عني ببعض طوائفهم، أو خُصص بواحد أو أكثر من مشهوريهم. وفي مقدمة تلك الكتب كتاب (طبقات الشعراء) لمحمد بن سلام الجمحي، وكتاب (الشعر والشعراء) لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، وكتاب (معجم الشعراء) لأبي عيبد الله محمد بن عمران المرزباني.

ب \_ وكتب عمدت إلى إحصاء المآخذ التي أخذها العلماء والنقاد على الشمراء وأهم الكتب التمي اقتصرت على هذا النوع كتاب (الموشع) للمرزباني.

ج \_ وطائفة تُعَدُّ من قبيل النقد الخاص، لأنها قصرت دراستها على شاعر واحد أو شاعرين، ونهجت في تلك الدراسة أسلوب الموازنة بين شاعرين، أو بين شاعر ونظرائه، في الموضوع أو في المعنى أو في الأسلوب. ومن هذه الكتب كتاب (الموازنة بين الطائيين) لأبي القاسم الحسن ابسن بشر الآمدي ، وكتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) للقاضي أبي الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني.

د \_ وكتب تُعَدُّ من قبيل النقد العام، لأنها لم تختص بشاعر بعينه، أو أديب بذاته، وإنما سلكت مسلكاً فنياً صرفاً، ونظرت في طبيعة الفن الأدبي وأركانه، ودرست جوهره وشكله، وأحصت عوامل سموه، وأسباب ضعته. ومن تلك الكتب كتاب (عيار الشعر) لابن طباطبا، و (نقد الشعر) لأبي الفرج قدامة بن جعفر، وكتاب (الصناعتين: الكتابة والشعر) لأبي هلال العسكري، وكتاب (العمدة في صناعة الشعر ونقده) لأبي على الحسن بن رشيق القيرواني، وكتاب (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)، لضياء الدين بن الأثير.

هـــ وكتب أعم من السابقة، وهي كتب الأدب والبيان ذات الأسلوب الاستطرادي، أو أسلوب المحاضرات، ككتاب (البيان والتبيين) لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، وكتاب (الكامل) لأبي العباس المبرد، وكتاب

(الأمالي) لأبي علي القالي، وكتاب (الإمتاع والمؤانسة) لأبي حيان التوحيدي(1).

\* \* \*

<sup>(1)</sup> طبانة، در اسات في نقد الأدب العربي: 141.

### الفصل الثالث: العلاقة بين البلاغة والنقد

- \_ الأدب بين النقد والبلاغة
  - \_ امتزاج النقد بالبلاغة
    - \_ أثر الجاحظ
- ـ ظروف النشأة المشتركة للنقد والبلاغة، ابن قتيبة نموذجاً
  - (طبقات الشعراء) لابن سلام الجمحى
    - \_ (البديع) لابن المعتز
    - (عيار الشعر) لابن طباطبا
    - \_ (نقد الشعر) لقدامة بن جعفر
      - الصراع بين القديم والجديد
  - (الموازنة بين الطائيين، أبى تمام والبحتري) للآمدي
  - (الوساطة بين المتنبي وخصومه) للقاضي الجرجاني
- تحول النقد الى بلاغة في كتاب (الصناعتين) لأبي هلال العسكري
  - النقد نواة البلاغة

### الأدب بين النقد والبلاغة

الـنقد الأدبي يبحث في ظاهرة الأدب ويتخذها موضوعاً له، فإذا قلنا إن الأدب تعبير، ومنابع الجمال فيه، الأدب تعبير، ومنابع الجمال فيه، وهـذا يفضي الى أن نتخذ (البلاغة) وسيلة الى استظهار مطارح الجمال في التعبير، لأنها العلم الذي صنف الخصائص البلاغية في الكلام، وحاول تحليلها والتعليل لها.

ولكن طبيعة الجمال لا تقف عند التعبير، ولا ما اتخذه من صور البيان، ونماذج الأساليب، بمعنى أن الجمال لا يكمن في تراكيب الأساليب فحسب، إنما يتجاوزها الى ما وراء التعبير من ملكة، تبث الحيوية فيه،وهي ما أشار اليه القدماء بالطبع تارة وبالرواء والماء تارة وبالطلاوة تارة أخرى، من ذلك قول الجاحظ: إنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وكنرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة السبك(1). ولم يصلوا فيه إلى مفاهيم واضحة، أما المحدثون من علماء الجمال والنقاد في الغرب، فقد فاضوا في بحثه وتحليله، فسميّت (القوة الحيوية، أو الروحية) وعُزيت عند بعضهم إلى الروح، أو الى العاطفة، أو الى ملكة التخيل، والبحث في هذه الروح ما زال الشغل الشاغل للنقاد وعلماء الجمال.

فالبلاغة أمام الجانب المعنوي من الجمال، قاصرة عن الاكتشاف والتحليل، ذلك لأنها لا تملك الوسائل اللازمة، إذ إنها مقصورة على نظم الكلم في علم البيان، أو على صور البيان في علم البيان، أو على المحسنات البديعية في علم البديع، وهذا بعض من الفروق بين البلاغة والنقد.

ولم يكن العرب مخطئين، حين وقفوا بالنقد الأدبي عند البلاغة، لا يكادون يعدونها، لأنهم كانوا شاخصين الى الجمال الأدبي أو جمال التعبير أو النظم وجمال الأسلوب، فأمسوا النظر في تركيبه من تقديم وتأخير وحذف وقصر وتشبيه ومجاز وصنوف البديع، وجعلوا كل ذلك علم البلاغة.

<sup>(1)</sup> الجاحظ، الحيوان 3: 131.

على أن البلاغة لم تستوف كل وجوه النقد الفني أو الأدبي، كما هو بين أيدي المعاصرين السيوم، و إنما كانت مدخلاً من مداخله الكثيرة، ثم إن ظروف الجمود التي أصابت الحضارة كلها، قد وقفت بالبلاغة أو التفكير البلاغمي عند الأماد التي وقف عندها البلاغيون المتأخرون كالسكاكي والقزويني (1).

ولعل من أسباب ذلك أن النقد لم يظهر، عند ظهوره، علماً مستقلاً بنفسه، ولم تظهر البلاغة عند ظهورها، علماً مستقلاً بنفسه، وربما لم يظهر غيرهما مستقلاً بنفسه أيضاً، وذلك يعود الى طبيعة التأليف في العلوم في المرحلة الأولى التي تم فيها تثبيت المعالم الأولية لكل علم، كان المؤلفون يجمعون كل قريب أو بعيد مما يؤلفون، فأنتجوا المؤلفات ذات الصبغة الموسوعية، وكانت دلالة الأدب عندهم (الأخذ من كل شيء بطرف).

شم إن الحضارة العربية الإسلامية، في القرنين الثاني والثالث الهجريين، ما زالت في طور النمو والبناء، لم ترسخ إجراءاتها العملية، ولم تتعمق مقولاتها، كما صار في الأطوار اللاحقة منذ القرن الرابع الهجري، ولا شك أن تقدم المعارف ورقسي العلوم واتساع رقعة البحث، تفضي إلى ظاهرة التخصيص في العلوم، إذ لا يستطيع العقل الإنساني أن يلم بكل شيء إلماماً كاملاً، وهكذا يتزامن التخصص مع التقدم، ويضيق الاهتمام مع توسع العلم، في لع عجب أن تتداخل العلوم، وتلتقي في منطقة واحدة، ولا سيما إذا كانت تنتمي الى ميدان واحد.

### امتزاج النقد بالبلاغة

في ميدان الأدب تعانقت جهود الكتّاب والشعراء وعلماء اللغة والمتكلمين، والتقـت فـي نقطـة واحد هي معرفة طرق إدراك جيد الكلام، وكيف يكون الستفريق بيـن كلام جيد، وآخر رديء (وهذا مفهوم النقد) أو الاقتدار على

<sup>(1)</sup> مرزوق، النقد والدراسة الأدبية: 69، 70، 80.

صنع كلام جيد، من الشعر أو النثر (وهذا مفهوم البلاغة) (1)، وبذا امتزج النقد بالبلاغة.

لتوضيح ذلك نتبين أمرين: بيئات النقد، ومادة النقد العلمية.

#### 1 . بيئات النقد

كان النقد، منذ أن ظهر إلى مرحلة تدوين الشعر وبداية عصر اللغوبين (منتصف القرن الثاني الهجري)، كان النقد فطرياً، أسسه الذوق والطبع والانفعال بالأثر الأدبي، وقد نجد بعض الإشارات اللغوية أو اللمحات البلاغية التي اعتمد أصحابها في بيانها والإيماء إليها على حسهم الفطري، ولكنها على أهميتها وقيمتها لا تشكل تغييراً جذرياً في طبيعة النقد في هذه المرحلة، فقد ظل نقداً فطرياً. فلما نشطت الحياة الفكرية، وترقى التفكير، وبدأت بعض العلوم تتبلور، ومن بينها علوم اللغة والبلاغة، وأصبح للقائمين عليها مكانة مؤثرة في الحياة الثقافية، ولا سيما أنها تتعلق بدراسة القرآن عليها، الكريم، أخذ النقد يدور في فلك هذه العلوم، ويتأثر بها، ويرتكز عليها، ويستعين بأدواتها المختلفة في دراسة الشعر ونقده.

وقد أدى ذلك إلى وجود أكثر من بيئة علمية ذات صلة بالدرس النقدي، فالله جانب البيئة السابقة التي كانت تنقد الشعر نقداً ذوقياً، ويمثلها الشعراء ومتذوقو الأدب، وجدت بيئات أخرى من بينها بيئة اللغويين، وبيئات الكتاب، وقد تحدث الجاحظ قديماً عن أقطاب هاتين البيئتين بقوله المشهور: وقد جلست إلى أبي عبيدة والأصمعي ويحيى بن نجيم وأبي مالك بن كركرة (وهو لاء لغويون مشهورون في زمنه) مع من جالست من رواة البغداديين، فما رأيت أحداً منهم قصد إلى شعر في النسيب فأنشده....

ويقول: ولم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب، ولم أر غاية رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب يحتاج إلى الاستخراج، ولم أر غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل)، وقوله عن الكتاب:

<sup>(1)</sup> الخولى، دائرة المعارف الإسلامية: البلاغة.

ورأيت البصر بهذا الجوهر من الكلام في رواة الكتاب أعم، وعلى ألسنة حذاق الشعر أظهر ، وقوله: وأما أنا فلم أر أمثل طرقة في البلاغة من الكتاب، فإنهم التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعراً وحشياً، ولا ساقطاً سوقياً (١).

إن السبب المباشر في نشوء بيئة اللغويين والبلاغيين على اختلاف مشاربهم وأذواقهم، يعود إلى تطور المعارف اللغوية والبلاغية التي أخذت تشق طريقها إلى الدرس الأدبي، وبمعنى آخر، لم يعد نقد الشعر فطرياً، كما كان عند متذوقي الأدب، ولم تعد العملية النقدية ترتكز على الذوق وحده، ولم يعد حملة النقد من الشعراء والخلفاء وحدهم، بل أصبح إلى جانبهم لغويون مختلفون، ينظرون إلى الشعر على وفق أصولهم، وقواعدهم، ويضعون في ذلك الكتب المختلفة، التي قد يكون لها أكثر من وجه علمي واحد، فقد تكون في شؤون اللغة أو النحو أو العروض، ولكنها تحمل في طياتها نظرات في السنقد، وأصبح إلى جانب هؤلاء وهؤلاء، كتاب وبلاغيون يعنون بجمال الشعر، والسنئل البلاغية المختلفة التي يمكن أن تحقق لهم ذلك، ويضعون مؤلفات ظاهرها البحث البلاغي، ولكنها لا تخلو من النقد.

وقد ترتب على هذا كله، أن أصبحت العملية النقدية ذات أصول لغوية، وأخرى بلاغية، فضلاً عن أمور أخرى تتصل أحياناً بتقدير عناصر الأدب على أساس ذوقي انطباعي، وأصبح النقد لا يُبحث إلا في مظان هؤلاء وهولاء، وقلما توجد مصادر رئيسة في النقد الخالص، بل هناك مصادر عامة، تضافرت عليها جهود من مختلف البيئات.

وقد أنتجت بيئة اللغويين كياناً نقدياً، يمكن أن يطلق عليه (النقد اللغوي)، وهدو يقدوم على النظر إلى القضايا اللغوية في النص ومدى انطباقها على القواعد التي أخذ يثبّتها العلماء، بدءاً بعصر التدوين، في أو اخر القرن الثاني

<sup>(1)</sup> الجاحظ، البيان و التبيين 4: 24. 1: 137.

الهجري، ولم يقم هذا النقد على البحث في جودة الكلام وأسبابها، وأوضع مـــثال لذلــك مــا ورد فــي كتاب (الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء) للمرزبانــي (384 هــ)، بينما أنتجت بيئة الكتّاب والبلاغيين نقداً آخر، يمكن أن يطلــق علــيه (الــنقد البلاغــي)، علــي نحو ما نرى في جهد الجاحظ (225هــــ)، وإذا كان كلاهما يشكل عنصراً مهماً في العملية النقدية، إلا أن مفهــوم الــنقد يتســع لعناصر أخرى، في مقدمتها ذوق الناقد وموضوعيته، واكتشاف مواطن الجمال المعنوي، مما توافر للنقد فيما بعد.

### 2 . مادة النقد الملمية

يقود النظر في المادة النقدية الى نتيجتين:

أولاهما: أن مادة النقد الخالص ليست بالضخامة التي قد نتخيلها، لا سيما إذا حاولنا أن نفصل النقد عن غيره من العلوم، وهذا أمر يكاد ينطبق على جميع العصور الأدبية، باستثناء القرن الرابع الذي ظهرت فيه حركة نقدية ملحوظة حول مذهب أبي تمام والبحتري، وحول شخصية المتنبي وشعره.

ويبدو أن النقد لم يواكب عملية الإبداع الأدبي، فكثير من الأعمال الأدبية لسم يكن يلقى العناية المرجوة من النقد، وأمره يختلف عما نحن عليه في العصر الحديث، فلا يكاد يظهر عمل أدبي متميز، إلا ويتصدى له جماعة من النقاد بالدراسة والتحليل، بالعكس من عمل النقاد القدامي، فهناك العشرات من الدواوين لا نجد لها أثراً في كتب النقد، فابن سلام الجُمحي (232 هـ) في كتابه (طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين) مثلاً، لم يتناول جميع الشعراء الجاهليين أو الإسلاميين في طبقاته، مع أن ميدان نقده كان عصر الجاهلية وعصر الإسلامية وعصر الإسلامية الشعر الجاهلي.

وإذا كانت المادة النقدية قد تشكلت من نقد ينتمي إلى بيئات مختلفة في الانتجاهات والثقافة، والى عصور مختلفة أيضاً، فإنها قد رصدت في حدود القرن الرابع (نقد الشعر) لقدامة بن جعفر (337 هـ)، وفي (الأغاني) لأبي فرح الأصفهاني (356 هـ)، وفي (الموشح) للمرزباني (384 هـ)، وفي

(الصناعتين) لأبي هلال العسكري (395 هـ)، ثم أصبحت هذه المادة تتكرر بعد ذلك من كتاب لآخر، وهي تدور حول أبيات معينة وشعراء مخصوصين، مما أوجد (شواهد نقدية) تشبه (الشواهد النحوية) ظلت تتكرر من كتاب لآخر، ومن عصر لآخر.

ثاتيهما: أن مادة النقد موزعة في كتب اللغة والبلاغة، وهي مختلطة معها اختلاطاً شديداً، فالكتاب الواحد يتنازعه أكثر من تخصص، قد يعود هذا الى أن ظاهرة التخصص لم تعرفها الحضارة العربية الإسلامية بعد، ولذلك وقع الخلط بين علوم مختلفة.

ولو أننا حاولنا التعرف الى كتب النقد في المكتبة العربية القديمة، لوقفنا على كثير من الكتب في مناحي مختلفة، فمن كتب اللغة الى كتب البلاغة، السى كتب الستاريخ والستراجم والطبقات، وقلما نعثر على كتب في النقد الخالص، ففي أوائل القرن الثالث ظهرت كتب مثل (مجاز القرآن) لأبي عبيدة (209 هـ) و (معاني القرآن) للفراء (207 هـ)، لا يمكن أن تعد من النقد الأدبي في شيء، لأنها تتناول كتاباً مقدساً لا يمكن أن يتطرق إليه النقد بالتقييم، ثم إن اهتمام مؤلفيها كان منصباً على الجانب اللغوي، دون البحث في جودة الكلم أو رداءته، ولكن هذا لم يمنع من أن تتسرب تحليلاتهم اللغوية، ووقفاتهم البلاغية إلى كتب البلاغة، بل أخذت بعض أقوالهم شواهد للفنون البلاغية عند العلماء الذين جاؤوا بعدهم.

### أثر الجاحظ

ولا يمكن إغفال جهود الجاحظ (255 هـ) في أولية الدراسات النقدية والبلاغية، فهي مرحلة حاسمة من مراحل تطور تلك الدراسات، بل تعد في أحيان كثيرة، أنها البدء المنظم لتدوين البلاغة والنقد في التراث العربي، ذلك أن الجاحظ جمع في مؤلفاته كثيراً من الآراء، وألم بكثير من المسائل المؤثرة في تكون البلاغة والنقد، فضلاً عن إضافاته وإبداعه وأفكاره، لا سيما أسلوبه المتميز الذي أدار به موضوعات مختلفة متباينة متفرقة، تشهد له بسعة

الاطلاع، وبعمق التفكير، ويُعدُ الجاحظ مؤسس البلاغة العربية (1)، كما أن له جهداً نقدياً مؤثراً فيمن جاء بعده (2)، فهو مؤسس للبلاغة العربية التي يقوم النقد العربي على كثير من أصولها، وهو أول أديب عربي توسع في دراسة هذا العلم، وأعطاه الكثير من نشاطه الأدبي والفكري (3)، فمؤلفاته نموذج واضح لامتزاج البلاغة بالنقد.

ويستطيع القارئ أن يتصور موضوع كتابه (البيان والتبيين) من اسمه، فهو يبحث في (البيان) أي في (الأدب) وفنونه، والتعريف بأسباب قوته بتوافر عناصر الجمال الفني فيه، ودراسة العوارض التي تعتريه، فتعوقه عن تأدية رسالته، وهي توليد الإحساس باللذة الفنية، بالتأثير في المشاعر والعواطف، وهذا ما يمكن أن يفهم من كلمة (التبيين) التي عطفها الجاحظ على كلمة (البيان).

ولم يقصر الجاحظ دراسته على الأدب وتفهمه، بل غني إلى جانب الدراسة المستفيضة في ذلك، بشيء من دراسة مصدر الأدب، وهو (الأديب) دراسة تتناول هيئته ومنطقه، وما يساعد على النجاح في موقفه، وهذا اتجاه، لم أتمه الجاحظ لكان اتجاهاً سديداً، لأنه يصل بين الأثر والمؤثر، ويربط العمل الأدبى بصاحبه.

ويبدو أن الجاحظ استجاب لحاجة عصره إلى الخطابة، فقد كان عصره حافلاً بأنواع الخطابة السياسية والدينية والمذهبية، فكانت البيئات العربية المختلفة تهتم بفن الخطابة، وبتعلم أصولها، وبمعرفة عوامل النجاح فيها، وقد أورد لنا الجاحظ صورة لذلك في أول صحيفة بشر بن المعتمر، حيث كان إبراهيم بن جبلة الخطيب يعلم الفتيان الخطابة (4).

<sup>(1)</sup> ضيف، البلاغة تطور وتاريخ: 58.

<sup>(2)</sup> العشماوي، قضايا النقد الأدبي: 270.

<sup>(3)</sup> عتيق، تاريخ النقد عند العرب: 326.

<sup>(4)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 1: 135.

كان هذا الاهتمام ظاهرة جديدة في المجتمع العربي الإسلامي، ولم تكن تلك الظاهرة إلا صدى لما عرفه العرب عن اليونان في عصورهم الأولى، وما عرفوه عن السفسطائيين الخطباء المحترفين لتعليم الخطابة للفتيان والشباب الأشراف المتطلعين إلى السيادة وسياسة البلاد، ولهذا عني الجاحظ بالفن الخطابي، ووضع تحت أنظار الفتيان العرب شواهد خطابية كثيرة، وحشد كثيراً من أسماء المبرزين في هذا الفن، ولعله أراد أن يكون للعرب خطابة كغرب كما كان خطابة اليونان، وأن يكون هو الكاتب في خطابة العرب، كما كان أرسطو الكاتب في خطابة اليونان.

وقد أفد الجاحظ من صحيفة بشر في مطابقة الكلام لأحوال السامعين، فقال: وكما لا ينبغي أن يكون اللفظ عامياً وساقطاً سوقياً، فكذلك لا ينبغي أن يكون غريباً وحشياً، إلا أن يكون المتكلم بدوياً أعرابياً، فإن الوحشي من الكلام يفهم السوقي رطانة السوقي. وكلام الكلام يفهمه الوحشي من الناس، كما يفهم السوقي رطانة السوقي. وكلام المناس في طبقات، فمن الكلام الجزل السناس في طبقات، فمن الكلام الجزل والسيخيف والمليح والحسن والقبيح والسمج والخفيف والثقيل، وكله عربي، وبكل قد تكلموا ... إلا أني أزعم أن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني، وقد يُحتاج إلى السخيف في بعض المواضع، وربما أمتع بأكثر من إمتاع الجزل الفخم من الألفاظ، والشريف الكريم من المعاني.)

وهو يؤكد فكرة بشر في المطابقة، غير أنه يمدها من طرف آخر، إذ أخذ يطبقها على البدو في كلامهم، وما يجري فيه من لفظ غريب، بل مضى يقول إن سخيف المعاني إنما يشاكله سخيف الألفاظ، فالعبرة بالمعنى والمقام وأحوال المستمعين النفسية، لا بالألفاظ من حيث هي في ذاتها، وكأنما حسنها إضافي، وهو حسن يتوقف على المعاني من جهة، وعلى أحوال السامعين من جههة ثانية، وضرب مثلاً بالنوادر (الحكايات المضحكة)، فلا يصح أن تُغير عن صورتها التي أديت فيها، يقول: ومتى سمعت حفظك الله بنادرة من

(1) طبانة، البيان العربي: 69.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الجاحظ، البيان والنبيين 1: 144.

كــــلام الأعـــراب فإياك أن تحكيها إلا مع إعرابها ومخارج الفاظها، فإنك إن غيرتها بأن تلحن في إعرابها وأخرجتها مخارج المولدين والبلديين، خرجت من تلك الحكاية وعليك فضل كبير.

وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام ومُلحة من مُلح الحشوة والطَّغام فإياك أن تستعمل فيها الإعراب أو تتخيّر لها لفظاً حسناً أو تجعل لها من فيك مخرجاً سَريّاً، فإن ذلك يفسد الإمتاع بها، ويخرجها من صورتها، ومن الذي أريدت له، ويُذهب استطابتها إياها واستملاحهم لها(1).

وتناول الإطناب والإيجاز وتنزيلهما في الكلام مراعاة لحالة السامعين، فقال في السامعين، فقال في السامعين، وجملة القول في الترداد أنه ليس فيه حد يُنتهى اليه ولا يؤتى على وصفه، وإنما ذلك على قدر المستمعين ومن يحضره (يحضر الخطيب، يسمعه) من العوام والخواص. وقد رأينا الله عز وجل ردد ذكر قصة موسى وهود وهارون وإبراهيم ولوط وعاد وثمود، وكذلك ذكر الجنة والنار وأمور كثيرة، لأنه خاطب جميع الأمم من العرب وأصناف العجم، وأكثرهم عَي عافل أو معاند، مشغول الفكر ساهي القلب، وأما أحاديث القصص والرقة (الموعظة) فإني لم أر أحداً يعيب ذلك، وما سمعنا بأحد من الخطباء كان يرى إعادة بعض الألفاظ وترداد المعانى عيباً (2).

على أنه لم يعن بالإيجاز قصر الألفاظ وقلة كميتها، وإنما أراد مساواتها الدقيقة للمعاني دون زيادة، وقد يمتد الكلام صفحات ويسمى الكلام موجزاً، ويقول: وإنما ينبغي للمتكلم أن يحذف بقدر ما لا يكون سبباً لإغلاقه، ولا يسردد (يكرر)، وهو يكتفي في الإفهام بشطره، فما فضل عن المقدار فهو الخطل (الغلط) (3).

<sup>(1)</sup> نفسه: 1: 145.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> نفسه، 1: 105.

<sup>(3)</sup> الجاحظ، الحبو ان 1: 91.

وبحث الجاحظ قضية اللفظ والمعنى، وهي من قضايا النقد الأدبي التي كانت وما زالت موضع اهتمام النقاد قديماً وحديثاً، على أساس أنهما من عناصر العمل الأدبي، ومن الخصائص التي تؤخذ عند تقدير العمل والحكم عليه، فتنبه على أن لكل أديب معجماً خاصاً به، يردد مفرداته في الكلام، فقال: ولكل قوم ألفاظ حظيت عندهم، وكذلك كل بليغ في الأرض، وصاحب كلم منثور، وكل شاعر في الأرض وصاحب كلام موزون، فلا بد من أن يكون قد لهج وألف ألفاظاً بأعيانها ليديرها في كلامه، وإن كان واسع العلم غزير المعانى كثير اللفظ(1).

وتحدث عن صفات الألفاظ والمعاني، وأشار إلى التكلف في القول، وأوجب أن يكون وسطاً بين لغة العامة ولغة الخاصة، وأن تشف الألفاظ عن معانيها، حتى يسابق المعنى اللفظ، فلا ينفذ الكلام إلى السمع إلا وتنفذ معه المعاني إلى القلب، قال: وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه ... وإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغاً وكان صحيح الطبع بعيداً عن الاستكراه ومنزهاً عن الاختلال مصوناً عن التكلف، صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة(2).

وأكثر من الحديث عن جزالة الألفاظ وفخامتها ورقتها وعذوبتها وخفتها وسهولتها، وتطرق إلى صفات الحروف، والى تنافر الأصوات، وأطال الوقوف عند ما يعرض للسان من الثقل، وأشار إلى ما يصيبه من اللثغة واللكنة وقد دخلت إشاراته في مبحث الفصاحة، في كتب البلاغة بعده. كما أن للجاحظ جهوداً معروفة في كثير من فنون البلاغة، وقف عندها الباحثون طويلاً (4).

\* \* \* \* \*

<sup>(1)</sup> نفسه 3: 366

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 2: 7.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> نفسه: 1: 69. 65. 34.

<sup>(4)</sup> ينظر التفصيل عتيق، تاريخ النقد الأدبي: 324.

لقد كان الجاحظ بما أوتي من علم وذكاء وشخصية متفردة من خير من يحسنون تأسيس النقد على أصول نظرية وتطبيقية، ولكنه شغل عنه بشؤون أخرى كثيرة، واقتصر في الميدان النقدي على وقفات قصيرة معدودة تتاولها الدارسون المعاصرون بالنظر والتحليل، وحاولوا أن يصوروا من خلالها مدى ما أسهم به في ذلك الميدان، فالعودة إليها – في هذا المقام – تشبه أن تكون تأكيداً لدور الجاحظ في النقد، مع محاولة لربط آرائه بالتيارات المعاصرة وإبرازها على نحو متكامل قدر المستطاع.

لقد خالف الجاحظ رأي النحاة في الشعر الحديث، إذ كانوا لا يعتدون به في شواهدهم التي كانت من الشعر القديم فحسب، فذهب إلى القول: وقد رأيت أناساً (منهم) يبهرجون أشعار المولدين ويستسقطون من رواها، ولم أر ذلك قط إلا في راوية للشعر غير بصير بجوهر ما يروي، ولو كان له بصر لعرف موضع الجيد ممن كان، وفي أي زمن كان.

وعندما تحدث عن أبي نواس قال: وإن تأملت شعره فضلته، إلا أن تعسرض عليك فيه العصبية، أو ترى أن أهل البدو أبداً أشعر، وأن المولدين لا يقاربونهم في شيء، فإن اعترض هذا الباب عليك، فإنك لا تبصر الحق مسن السباطل ما دمت مغلوباً ، بل إنه فضلً قصيدة لأبي نواس، وهو شاعر محدث، على قصيدة لمهلهل، وهو شاعر جاهلي، في الشاعرية (1).

وبدأ الجاحظ نظرية أخرى، كان من الممكن أن تفتح أمامه آفاقاً واسعة حين قال: (فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير). فلو تخطى الجاحظ حدود التعريف، لوجد نفسه في مجال المقارنة بين فنين: الشعر والرسم، ولكن هذا لم يحدث، لأن ما أراده الجاحظ غير ما نستطيع أن نامل، فما أراده من هذا القول تأكيد نظريته في الشكل، وأن المعول في الشعر إنما يقع على (إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك)، وبهذا التحيز للشكل قلل الجاحظ من قيمة

<sup>(1)</sup> الجاحظ، الحيوان 3: 130.

المحتوى وقال قولته التي طال تردادها: (والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي) (1).

لماذا اتجه الجاحظ هذا الاتجاه مع أنه لم يكن من الشكليين في التطبيق ؟. لهذا أسباب كثيرة منها:

- □ أن الجاحظ لم يابع أستاذه النظام في قوله بالصرفة تفسيراً للإعجاز، ومعروف أن النظام كان يرى الإعجاز في القرآن من جهة ما تضمنه من الغيوب، وجهة صرف الله تعالى الناس عن الإتيان بمثله، فالإعجاز ليس في القرآن، بل في الصرف، وسمع رأيه القول الصرفة، فخالف الجاحظ أستاذه في ذلك وذهب إلى أن الإعجاز في نظم القرآن.
- □ ومنها أن عصر الجاحظ كان يشهد بوادر حملة عنيفة يقوم بها النقاد لتبيان السرقة في المعاني بين الشعراء، ولا نستبعد أن يكون الجاحظ قد حاول الرد على هذا التيار مرتين: مرة بأن لا يشغل نفسه بموضوع السرقات كما فعل معاصروه، ومرة بأن يقرر أن الأفضلية للشكل لأن المعاني قدر مشترك بين الناس جميعاً.
- □ وسبب ثالث قائم في طبيعة الجاحظ نفسه، فقد كان رجلاً خصب القريحة لا يعييه الموضوع ولا يثقل عليه المحتوى أياً كان لونه، ولحذا فإنه كان يحس أن المعنى موجود في كل مكان، وما على الأديب إلا أن يتناوله ويصوغه صياغة منفردة.

ولم يكن الجاحظ يتصور أن نظريته التي لم تكن تمثل خطراً عليه، ستصبح في أيدي رجال البيان خطراً على المقاييس البلاغية والنقدية، لأنها ستجعل العناية بالشكل شغلهم الشاغل، وحسبنا أن نقرأ العسكري الذي ورث هذه النظرية الجاحظية يقول: ومن الدليل على أن مدار البلاغة على تحسين

<sup>(1)</sup> نفسه: 3: 131 <u>\_</u> 132.

اللفظ أن الخطب الرائعة والأشعار الرائقة ما عملت لإفهام المعاني فقط، لأن السرديء من الألفاظ يقوم مقام الجيد منها في الإفهام، وإنما يدل حسن الكلام وإحكام صنعه ورونق ألفاظه وجودة مطالعه وحسن مقاطعه وبديع مباديه وغريب مبانيه، على فضل قائله وفهم منشئه. وأكثر هذه الأوصاف ترجع إلى الألفاظ دون المعاني، وتوخي صواب المعنى أحسن من توخي هذه الأمور في الألفاظ دون المعاني، وتوخي صواب المعنى أحسن من توخي هذه والشماعر في الألفاظ، ولهذا تأنق الكاتب في الرسالة والخطيب في الخطبة والشماعر في القصيدة، يبالغون في تجويدها ويغلون في ترتيبها ليدلوا على براعتهم وحذقهم بصناعتهم، ولو كان الأمر في المعاني لطرحوا أكثر ذلك، فربحوا كذاً كثيراً ، وأسقطوا عن أنفسهم تعباً طويلاً(١).

# ظروف النشأة المشتركة للنقد والبلاغة، ابن قتيبة نموذجا

إن النقد عملية تتناول العمل الغني من حيث التمييز بين الجيد وسواه، وقد تسلل المعنى اللغوي والفني من الدلالة المادية التي جاءت من نقد الدرهم والدينار، أي التمييز بين جيده ورديئه،أي أن النقد، كما هو مفهوم، عملية تلحق العمل بعد تمامه، بينما تكون البلاغة تقديم خبرات مأخوذة من الجماليات التي يشتمل عليها الأداء، من وسائل تصويرية، ومن تركيب الجملة، ومن وسائل تحسينية (علم المعاني والبيان والبديع).

وحدث التمازج بين الجانبين نتيجة للصلة الحميمة بين تمييز الجيد وبين الوسائل المعينة للجودة، والباحث عن الجودة كان يضطر الى بيان تلك الوسائل مما أدى الى تشابك الجانبين، حيث كان البحث البلاغي من ناحية إير اد المعنى الواحد بطرق مختلفة، سواء كانت تلك الطرق بالزيادة من حيث وضدوح الدلالة عليه، أو بالنقصان من أجل التحرر عن الخطأ في مطابقة الكلام المراد منه.

وكان النقد أيضاً يحاول تبيين القول الجيد وتحديد الخصائص التي تتوافر فيه، حدث هذا التداخل حين كان البحث البلاغي أيضاً يضع في حسبانه

<sup>(1)</sup> العسكري، الصناعتين: 64. وإحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي: 87.

معرفة جواهر الكلمات المفردة والمركبة، ودلائل الألفاظ المركبة وما يعرض لها من الفصاحة.وسوف نمثل بجهود ابن قتيبة (276 هـ) للتدليل على حقيقة الامــتزاج بين النقد والبلاغة، ولبيان نشأتهما المشتركة والظروف المحيطة بها.

#### 1 \_ حصاد الصراع النقدي

كان حصاد الصراع النقدي الذي حدث في القرن الثاني (العصر الأموي) خاصـة بين أنصار جرير أو الفرزدق أو الأخطل أو الراعي النميري أو ذا الـرمة كان الحصاد ملاحظات نقدية تتصل بالجودة وسواها حيث تعرضت الى جوانب تتعلق بالشاعر وشاعريته، أو بقضية الطبع والصنعة التي أثارت جدلاً كثيراً وبغيرها، وتتابعت تلك الملاحظات التي تبحث في الشعر وغاياته، وفـي الفروق بين مستويات الأداء الجمالي، فأدى ذلك الى التداخل بين تقييم الأداء وبين ما فيه من وسائل بيانية.

وقد ألمَّ ابن قتيبة بهذا الصراع، وصدر عن موقف واضح منه، فقال في خطـة كـتابه (الشعر والشعراء): ولم أسلك، فيما ذكرته من شعر كل شاعر مخـتاراً لـه، سبيل من قلّد، أو استحسن باستحسان غيره. ولا نظرت إلى المستقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه، والى المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره، بل نظرت يعين العدل على الفريقين، وأعطيت كلاً حظه، ووفرت عليه حقه، فإنه رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله، ويضعه في متخيره، ويرذل الشعر الرصين، ولا عيب له عنده إلا أنه قيل في زمانه، أو أنه رأى صاحبه.

ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن، ولا خص به قوماً دون قوم، بل جعل ذلك مشركاً مقسوماً بين عباده في كل دهر، وجعل كل قديم حديثاً في عصره، فقد كان جرير والفرزدق والأخطل وأمثالهم

يُعدُّون محدثين ... ثم صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد عنهم، وكذلك يكون من بعدهم لمن بعدنا(1).

وفي الكتاب مباحث نقدية في الشعر، وأهدافه، وأغراضه، وأسبابه، ونبوغ بعصض الشعراء في غرض دون غرض، وقد تكلم فيه عن بناء القصيدة العربية القديمة، وتعدد أغراضها، وافتتاحها بذكر الأطلال، وديار الأحبة، ثم الغرب ثم وصف الرحلة وما لاقاه الشاعر من آلام، ثم الغرض المقصود ؛ لأن الافتتاحية تشد القارئ والسامع، وتستهويهما إلى الفرض المقصود.

وأشار إلى ما يُسمَّى في العصر الحديث بالوحدة العضوية. وتناول القافية وعسيوبها، وحسن التشبيه، والإصابة فيه، وترجم لستة ومائتين من الشعراء الجاهليين، والمخضرمين، والإسلاميين، والعباسيين، وسجل كثيراً من مأثور شعرهم، ونقد بعض الشعراء وعلق عليهم تعليقاً سريعاً مبيناً الفطرة، والذوق السليم، فهو في مجموعه نقد ذاتي، وسجل بعض الملاحظات الأدبية التي تنبئ بفهمه وتذوقه للأدب.

فقال في وصف الشعر وأهدافه: الشعر معدن علم العرب، وسفر حكمتها، وديوان أخبارها، ومستودع أيامها، والسور المضروب على مآثرها، والخندق المحجوز على مفاخرها، والشاهد العدل يوم النفار، والحجة القاطعة عند الخصام، ... ومن قيدها بقوافي الشعر، وأوثقها بأوزانه، وأشهرها بالبيت النادر، والمثل السائر، والمعنى اللطيف للخدها على الدهر، وأخلصها من المجد، ورفع عنها كيد العدو، وغض عين الحسود (2).

تلك هي الأهداف العامة للشعر. أما دواعيه وأسبابه ومثيراته التي تحفز المشاعر، وتحسرك الانفعالات، والعواطف، والنبوغ في غرض دون آخر، فذكرها بقوله: وقيل لبعضهم: من أشعر الناس ؟ فقال: امرؤ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وزهير إذا رغب، والأعشى إذا طرب<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> ابن قتيبة، الشعر والشعراء 1: 11.

<sup>(2)</sup> ابن قتيبة، عيون الأخبار 2: 185، نقلاً عن الجربي، ابن قتيبة ومقاييسه: 187.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> نفسه: 188.

وقال عبد الملك بن مروان لأرطاة بن سُهيَّة: هل تقول اليوم شعراً ؟. قال: كيف أقول وأنا ما أشرب، ولا أطرب، ولا أغضب، وإنما يكون الشعر بواحدة على هذا(!).

وقيل لكثير عزة: ما بقي من شعرك ؟. فقال: ماتت عزة فما أطرب، وذهب الشباب فما أعجب، ومات ابن ليلى ـ عمر بن عبد العزيز \_ فما أرغب، وإنما الشعر بهذه الخلال.

وقيل له: كيف تصنع إذا عسر عليك قول الشعر ؟ قال: أطوف بالرباع المخلية، والرياض المعشبة، فيسهل عليَّ أرصنه، ويسرع إليَّ أحسنه (2) .

ويفهم من السنص المتقدم أن الأسباب المحركة للمشاعر، والدواعي المكونة للستجربة الشعرية لدى الشعراء أهمها، الفروسية وركوب الخيل، والرهبة والخوف، والطرب والتشبيب بالنساء، والغضب، والرغبة في تحقيق بعض الغايات، والبكاء والنحيب على الأحبة الذين هجروا ديارهم، والطبيعة ومناظرها الخلابة، وليست التجربة الشعرية في العصر الحديث سوى فكرة مسن الأفكار، يتأثر بها الأديب ويستجيب لها ويتفاعل معها، ثم يعبر عنها تعبيراً صادقاً بأسلوب عربى جميل.

وأشار الى أوضح الأوقات التي يسهل فيها قرض الشعر، والتي يصعب فيها، فقال: وللشعر أوقات، يبعد فيها قريبه، ويستصعب فيها ريضه، وكذلك الكلم المنشور في الرسائل، والمقامات والجوابات، فقد يتعذر على الكاتب الأديب، وعلى البليغ الخطيب، ولا يُعرف لذلك سبب، إلا أن يكون من عارض يعرض على الغريزة من سوء غذاء، أو خاطر غم.

وكان الفرزدق يقول: أنا أشعر تميم عند تميم، وربما أتت علي ساعة، ونزع ضرس أسهل علي من قول بيت. وللشعر أوقات يسرع فيها آتيه، ويسمح فيها أبيه، منها أول الليل قبل تغشي الكرى، ومنها صدر النهار قبل

<sup>(1)</sup> ابن قتيبة، الشعر والشعراء 1: 427.

<sup>(2)</sup> ابن قتيبة، عيون الأخبار 2: 184 ــ 185، نقلاً عن الجربي، ابن قتيبة ومقاييسه: 188.

الغذاء، ومنها يوم شرب الدواء، ومنها الخلوة في الحبس والمسير، ولهذه العلل تختلف أشعار الشاعر ورسائل الكاتب(1).

ويفهم من هذا النص أن العاطفة هي أساس العمل الأدبي وأن الركيزة الفطرية هي مصدر الإلهام لدى الشعراء والكتاب. وأن الفارغ من المشاغل، والخلوة، وشرب الدواء، وأول الليل والنهار عوامل مؤثر في عاطفة الشاعر؛ لأن الراحة النفسية وقت الفارغ يستجمع فيها الشاعر خواطره، ويرتبها ترتيباً فنياً مبدعاً. وهذه ملاحظة جيدة تحسب له في ميدان الأدب والنقد(2).

#### 2 - أثر الدراسات القرآنية

يضاف السى ذلك ما نعلمه من أثر القرآن الكريم وما دار حوله من در اسات، سواء منها ما تناول الجانب الفني أو الجانب التشريعي، فإنها جميعاً جعلت طريقها أسلوب القرآن وما به من معجزات بيانية مما كان له أثره في تداخل جانبي تقييم الأسلوب وإبراز الوسائل الفنية التي دفعت الى تكامل هذا الأسلوب، فأصبح، مما يحتذى في تقييم العمل الفني عامة، أن يتداخل العنصران.

ويتصل بذلك على وجه الخصوص قضية الإعجاز، وكم كانت الحاجة ماسة الى استخدام الوسائل التي استخدمها نقاد الشعر، بل ما تمخضت عنه الدر اسات البلاغية من مصطلحات، عمد علماء الإعجاز الى استخدامها للدفاع عن القرآن الكريم، مما كان له أثر واضح في تيار النقد وامتزاجه بالبلاغة، حيث عُني الباحثون بالصياغة الفنية في كتاب الله، كذلك كان بحث البناء الفنى، واستمداد نماذجه من القرآن، عصب الدر اسات النقدية والبلاغية.

وقد أفرد ابن قتيبة كتابه (تأويل مشكل القرآن) لقضية الإعجاز، وللدفاع عن القرآن الكريم، فقد صنفه للرد على الملاحدة وأشباههم الذين يطعنون على الفرآن الكريم، فيقولون إن به تناقضاً وفساداً في النظم واضطراباً في الإعراب، وهو طعن مرده إلى جهلهم بأساليب العربية، ومن ثم ألف كتابه،

<sup>(1)</sup> ابن قتيبة، الشعر والشعراء 1: 26.

<sup>(2)</sup> الجربي، ابن قتيبة ومقاييسه: 189.

ليحق الحق ويبطل الباطل، عارضاً فيه بعض الآيات، مستشهداً لها بنصوص الشعر، ليقيم الدليل على ما يقوله، ويسقط دعوى الطاعنين ويمحوها.

وكأنه يستمد في ذلك من عمل الجاحظ في كتاب (الحيوان) إزاء بعض الآيات القرآنية، ورده على مطاعن الملاحدة، بتوجيه معناها السديد وبيان دلالاتها، من خلل المجاز والاستعارة على طريقة العرب في التعبير والاستعمال، قال: وللعرب المجازات في الكلام، ومعناها طرق القول ومآخذه، ففيها الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخفاء والإظهار والتعريض والإفصاح والكناية والإيضاح ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، والجميع خطاب الواحد، والواحد خطاب الاثنين، والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم، وبلفظ العموم لمعنى الخصوص، مع أشياء كثيرة ستراها في أبواب المجاز (1).

وكانت كلمة المجاز عند ابن قتيبة تعني طرق القول، ومضى يعرض صوراً منه، ذاكراً أنها مبثوثة في الكتب السماوية، وعرض لسور قرآنية، مما يدخل في المجاز المرسل والاستعارة، وتحدث عن المقلوب، وهو أن يوصف الشيء بضد صفته كتسميتهم اللديغ سليماً، والفلاة مفازة، وخرج من ذلك إلى المتقديم والتأخير في مثل قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحَكَتُ فَبَسَرَنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمَلْ وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ (2). أي بشرناها بإسحاق فضحكت. وتحدث عن الحذف والاختصار في مثل قوله تعالى : ﴿ وَاسْأَلِ الْفَرْرِينَ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ خَيْرُ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ المَثَاكِة قَسَمَها أَقسَاماً، وعن المُعَلِينَ ذلك (المشاكلة).

<sup>(1)</sup> ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن: 15.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة هود، الآية: 71.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة يوسف، الآية: 82.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة آل عمران، الآية: 54.

وقال: ومنه (أي من المجاز) أن يأتي الكلام على مذهب الاستفهام وهو تهديد أو تأديب أو إباحة، ومنه عام يراد به خاص، وجمع يراد به واحد، وواحد يراد به جمع، وأن يوصف الجميع بصفة الواحد، أو يوصف الواحد بصنفة الجميع، وأن يعود الضمير على شيئين وهو الأحدهما، أو على واحد مسن اثنين وهو لهما جميعاً. ويفيض في تفسير بعض آيات القرآن مصوراً وجوهاً من المجاز والبيان (1).

### 3 ـ ظهور طبقة المولّدين

وكان لظهور طبقة المولدين أثر جلي في هذا التداخل بين النقد والبلاغة حيث دعت الحاجة الى التعرف على الأداء العربي الصحيح وما يمتاز به من حيث النسق اللغوي والتصوير الفني، وكان بهم قصور في الطبع وفي اللغة فاستعاضوا عن هذا القصور بالانكباب على درس الوسائل التي تؤدي بهم الحي صنعة الكلام الجيد، وتتبعوا نماذج الشعر والخطابة في أساليبها العربية المستعددة، وعمد بعضهم الى استخلاص جملة صالحة من المقاييس الفنية ليضعوها أيضا أمام ناشئتهم ليحتذوا حذوها، ونذكر هنا صحيفة بشر بن المعتمر وكيف أثرت في تاريخ البلاغة بل النقد أيضاً ومن هنا تداخل النقد المعتمر وكيف أثرت في تاريخ البلاغة بل النقد أيضاً ومن هنا تداخل النقد الموحدة التي نامسها في المؤلفات البلاغية والنقدية.

ونرى أن تناول ابن قتيبة لقضية اللفظ والمعنى كان بسبب طبقة المولدين من الشعراء الذين اتجهوا نحو الصياغة الفنية للفظ الشعر، بعد أن سدَّ عليهم القدماء أبواب المعاني، يضاف إلى هذا أثر البيئة الجديدة التي نشأ فيها هؤ لاء.

ومضى ابن قتيبة يسوي بين اللفظ والمعنى في البلاغة، وكأنه يريد أن يسرد على الجاحظ مذهبه في تقديم اللفظ على المعنى من حيث بلاغة الكلام، وقد سبق أن أشرنا إلى نظرية الجاحظ في تقديم الصياغة الشعرية على المعنى، من خلال قولته المشهورة: والمعاني مطروحة في الطريق ... فجعل

<sup>(</sup>١) ضيف، البلاغة تطور وتاريخ: 59.

ابن قتيبة للمعنى مزية في البلاغة (1)، وقسم الكلام على هذا الأساس، إلى أربعة أقسام:

#### 1 \_ ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه، ومثاله:

في كف خيزران ريحه عبق في كف أروع في عرنينه شمم يغضي حياء ويغضي من مهابته فلل يُكَلم إلا حين يبتسم

قال ابن قتيبة: لم يقل في الهيبة شيء أحسن منه.

2 \_ وضرب منه حسن وحلا لفظه، فإذا أنت فتشته، لم تجد هناك فائدة في المعنى، كقول القائل:

ولما قضينا من منى كلّ حاجة وشدّت على حُدنب المهارى رحالنا أخذنا بأطراف الأحاديث بينا

ومستَ ح بالأركان من هو ماسخ ولم والله ولا والله والله

هذه الألفاظ كما ترى أحسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع، وإذا نظرت إلى ما تحتها من المعنى، وجدته ضئيلاً لا قيمة له، كما قال ابن قتيبة. ومعنى الأبيات أن الشاعر ورفاقه أدوا مناسك الحج، وطافوا طواف الوداع، وشدوا رحالهم على المهارى، ومضوا في طريقهم، دون أن ينتظر أحد منهم الآخر، وأخذوا يتبادلون أطراف الأحاديث، والإبل جادة السير في الأباطح. فسر الإبداع والجمال في هذه الأبيات، في نظر ابن قتيبة، جمال ألفاظها، وحسن صياغتها وعذوبة موسيقاها،أما معانيها فتافهة، لا طائل تحتها. ولكن للعلماء آراء مخالفة لرأي ابن قتيبة (2).

3 \_ وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه، كقول لبيد بن ربيعة: ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح

<sup>(1)</sup> ضيف، البلاغة تطور وتاريخ: 60.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الجربي، ابن قتيبة ومقاييسه: 192.

فهذا، وإن كان جيد المعنى والسبك، فإنه قليل الماء والرونق.

4 \_ وضرب منه تأخر معناه، وتأخر لفظه، كقول الأعشى في امرأة:

وفوها كأقاحي غداه دائم الهطل كما شيب براح بار د من عسل النحل (١)

ولا يهمنا، هنا، تقويم نقد ابن قتيبة لهذه النصوص، إنما المهم أن يكون رأيه باعثاً لحركة نقدية، فقد وافقه من جاء بعده، كقُدامة بن جعفر، وأبي هلال العسكري، وخالفه فيها آخرون كابن جني، وعبد القاهر الجرجاني.(2)

# (طبقات الشمراء) لابن سلام الجمحي

أما أول كتاب في النقد وصل إلينا، فهو (طبقات الشعراء) لابن سلاً الجُمحي (232 هـ) وقد كان ابن سلاًم أول من نص على استقلال النقد الأدبي، فأفرد الناقد بدور خاص، حين جعل للشعر \_ أي لنقده والحكم عليه \_ صحناعة، يتقنها أهل العلم بها، مثلما أن صناعة ناقد الدراهم والدينار يعرف صحيحها من زائفها بالمعاينة والنظر، فقال: وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات منها ما تثقفه العين، ومنها ما تتقفه الأذن، ومنها ما تثقفه اليد، ومها ما يثقفه اللسان، من ذلك اللؤلؤ والسياقوت لا يعرف بصفة و لا وزن، دون المعاينة ممن يبصره، ومن ذلك الجهبذة (الخبرة الواسعة) بالدينار والدرهم لا يعرف جودتهما بلون و لا مس و لا صفة، ويعرفها الناقد عند المعاينة، فيعرف بهرجها و زائفها (ا.).

كانت الحاجة ماسة إلى التدوين في النقد الأدبي، كما كانت ماسة إلى تدوين الأدب، وأول شيء عمله ابن سلام، وعمله المؤلفون من النقاد هو

<sup>(1)</sup> ابن قتيبة، الشعر والشعراء 1: 15.

<sup>(3)</sup> الجُمحي، طبقات الشعراء: 26.

جمع هذه الآراء المبعثرة التي قيلت في الشعر و في الشعراء، وهكذا جمع ما قالمه الأدباء والعلماء في نقد الشعر وفي الكلام على الشعراء، وهذه الأفكار همي نواة كتاب ابن سلام، ونواة كثير من كتب النقد التي ألفت بعده، ولكن المؤلفين محصوها، وزادوا فيها، وقربوها من روح العلم، وإذا كان الأدباء قد اكتفوا بملحوظات في النقد، واللغويون قد تعمقوا في الفهم وفي التعليل، فإن ابسن سلام قد درس الأدب، وبحث المسائل الأدبية بحث عالم متأثر بروح عصره في الاستيعاب والشرح والتحليل، وذكر الأسباب والمسببات.

وأولى الأفكار التي عرض لها ابن سلام فكرة الشعر الموضوع الذي يضاف إلى الجاهليين وليس لهم، تلك الفكرة احتلت حيزاً كبيراً من مقدمة الكتاب، وهي ترد في الكتاب حيناً بعد حين، والكلام في الشعر الموضوع كان طبيعياً في عصر ابن سلام، ذلك العصر الذي كادت تنتهي فيه الرواية الشاهية، وأقبل فيه العلماء على تدوين الشعر، ليسلموه إلى الأجيال المقبلة، وقد نبع بعض العلماء على أن هناك شعراً مصنوعاً مثل خلف الاحمر والمفضل الضبي، وكان ابن سلام أشدهم تحرجاً، وأنفذهم صوتاً في هذا المقام، فقد أراد أن يحمل الذين يدونون الشعر على تنقيته، ويدعوهم ألا يستركوا للمستقبل إلا الثابت الصحيح، وأراد أن يشعر الآتين ما يجب عليهم من الحذر والتبصر فيما يسند إلى الجاهليين.

وبعد أن يهيئ القول في الشعر الموضوع يأخذ منه مثالاً، ما رواه محمد ابسن إسحاق صاحب (السيرة النبوية)، فقال: وكان ممن هجن الشعر وأفسده وحمل كل غثاء محمد بن إسحاق ... فنقل الناس عنه الأشعار، وكان يعتذر مسنها ويقول لا أعلم لي بالشعر إنما أوتي به فأحمله. ولم يكن ذلك له عذراً، فكتب في السير من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط، وأشعار النساء، فضلاً عن أشعار الرجال، ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود (1).

وقد نفى ذلك بأربعة أدلة:

<sup>(1)</sup> الجُمحي، طبقات الشعراء: 28.

- □ دليل نقلي، وهو القرآن الكريم، فالله تعالى يقول في عاد وثمود ﴿وأنه أهلك عاداً الأولى، وثمود فما أبقى ﴾(١). وقال أيضاً ﴿فهل سرى لهم من باقية ﴾(2). فلم تبق بقية من عاد، فمن إذن حمل هذا الشعر، ومن أدًاه منذ ألوف السنين؟
- □ داــيل عقلي، وهو أن اللغة العربية لم تكن موجودة في عهد عاد، وليس يصح في الأذهان أن يوجد شعر بلغة لم توجد بعد، لأن أول مــن تكلم بالعربية ــ كما تذهب الروايات ــ إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل كان بعد عاد.
- □ وذهب ابن سلام إلى أن قبيلة عاد من اليمن، وأن لليمانيين لساناً غيير هذا اللسان العربي، ويستدل على هذا بقول أبي عمرو بن العلاء: العرب كلها ولد إسماعيل إلا حمير وبقايا جرهم. وبقوله: ما لسان حمير بلساننا وأقاصى اليمن، ولا عربيتهم بعربيتنا(3).
- □ ويرجع ابن قتيبة إلى تاريخ القصيدة العربية، فيستنتج أن شعر عاد وثمـود وحمـير وتُبَع ساقط، لأن القصائد قُصندت على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف<sup>(4)</sup>.

وثانية الأفكار المهمة عند ابن سلام فكرة الطبقات، وقد بنى عليها كتابه وسماه بها، فجعل شعراء ما قبل الإسلام في عشر طبقات، في كل طبقة أربعة شعراء، ثم أتبعهم بذكر ثلاث طبقات أخرى هي:طبقة أصحاب المراثي، وطبقة شعراء القرى العربية، وطبقة شعراء اليهود، ثم جعل شعراء الإسلام في عشر طبقات، وقد انتهى إلى شعراء أواخر العصر الأموي، ولم يذكر من نشأ بعدهم من شعراء عصره.

<sup>(1)</sup> سورة النجم، الآية: 51.

<sup>(2)</sup> سورة الحاقة، الآية: 8.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> نفسه: 29.

<sup>(4)</sup> إبراهيم، تاريخ النقد عند العرب: 78.

ولا بد لمن يطالع هذه القسمة من أن يتساءل: على أي الأسس أقام ابن سلام هذا التمييز والتدريج ؟.

\_\_ الأساس الأول: هو الفحولة، فكل من ذكرهم في كتابه شعراء فحول، وقد صرح بذلك بكتابه، فقال: فاقتصرنا في هذه (أي في طبقات الشعراء الإسلاميين) على فحول الشعراء الإسلاميين للاستغناء عن فحول شعراء الجاهلية بطبقاتي المؤلفة في ذلك، ورتبت هذا المؤلف على عشر طبقات كل طبقة تجمع أربعة من فحول شعراء الإسلام<sup>(1)</sup>.

وفكرة الفحولة في الشعر تعود إلى الأصمعي (210 هـ) ومعناها مستنبط مين معنى الفحل من الإبل، وهي في الشعر تعني أن يروي الشاعر أشعار العرب، ويسمع الأخبار ويعرف المعاني، وتدور في مسامعه الألفاظ، وأول ذلك أن يعلم العروض ليكون ميزاناً له على قوله، والنحو ليصلح به لسانه وليقيم إعرابه، والنسب وأيام الناس ليستعين بذلك على معرفة المناقب والمثالب وذكرها بمدح أو بذم (2)، يضاف إلى ذلك أن الأصمعي لا يعد الشاعر فحلاً إذا لم يكن لديه عدد من القصائد المشهورة.

ولقد وستَع ابن سلام من حدود فكرة الأصمعي وأعاد صياغتها، فإذا كان الأصمعي يقسم الشعراء إلى فحول وغير فحول، فإن ابن سلام يعدهم جميعاً فحولاً، ولكن الفحولة تتفاوت بينهم، كان الأصمعي لا يعد الأعشى وكعب بن زهير في الفحول، فجاء ابن سلام ووضع الأعشى في الطبقة الأولى من فحول الجاهلية وكعباً في الثانية، وكان الأصمعي يقول في الأسود بن يعفر إنه يشبه الفحول، ولكن ابن سلام يقول: (وكان الأسود شاعراً فحلاً) (3).

- الأساس الثاني: تقارب كل أصحاب طبقة في أشعارهم: (فألفنا من تشابه شعره منهم إلى نظرائه)، وهذه قاعدة مهمة، ولكنا اليوم إذا احتكمنا إلى مقاييسنا النقدية، لم نجد بين شعر الأعشى وشعر زهير أو النابغة شبها كبيرا،

<sup>(1)</sup> الجُمحي، طبقات الشعراء: 34.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> القيرواني، العمدة 1: 132.

<sup>(3)</sup> الجُمحى، طبقات الشعراء: 123.

وتـرددنا في أن نضع أبا ذؤيب الهذلي مع النابغة الجعدي في طبقة واحدة، كما فعل ابن سلام، للتباين بين الشاعرين وأشعار هما.

وأحياناً يكون هذا التشابه الذي اعتمده ابن سلاً متشابهاً في الموضوع كأن يجمع أصحاب المراثي في طبقة واحدة، وأن يضع ابن قيس الرقيات والأحوص وجميل بثينة ونصيباً معاً لأنهم يشتركون في الغزل، وأن يجمع بين الرجاز في فئة.

ذلك وجه من التشابه محتمل، كما أن حشد شعراء كل قرية ينظر إلى صلتهم ببيئة واحدة وذلك مقياس لا ضرر منه، وجمع شعراء جنس واحد معا يسنظر إلى صلات مشتركة كثيرة. ولكن سائر التقسيمات مبهمة لا نستهدي فيها إلى أسس واضحة أو متينة، ويبدو التصنيف الرباعي قائماً على نوع من الستحكم في العدد، بل إن ابن سلام يصرح بذلك حين يحدثنا أنه وضع أوس ابن حجر في الطبقة الثانية مع أنه يستحق أن يكون في الأولى غير أن ابن حجر على أربعة في كل طبقة هو الذي اضطره إلى ذلك.

وهـناك مبدأ اعتمده الأصمعي من قبل، فجعله ابن سلام أحد الأسس في التدريج الطبقي، فقد كان الأصمعي يرى أن الفحولة لا تتحقق بقصيدة أو عدد قليل من القصائد، ولا بد من اعتبار (الكم) في إلحاق الشاعر بالفحول، وهذا مـبدأ اعـتمده ابن سلام حين تحدث عن الطبقة السابعة من فحول الجاهلية فقال: (أربعة رهط محكمون مقلون وفي أشعارهم قلة فذاك الذي أخرهم) (1).

وقد يقدِّم ابن سلاَّم شعراء ليس لهم العدد المفترض من القصائد، كما صنع مع طرفة بن العبد وعبيد بن الأبرص وعلقمة الفحل وعدي بن زيد، ولكنه يعلل سبب التقديم بأن موضعهم مع الأوائل، وإنما أخلَّ بهم قلة شعرهم بأيدي السرواة (2)، أي أن الشهرة توجب أن يكون لهم شعر كثير، إلا أن أكثره ضاع، وضياعه لا يحرمهما التقديم.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> نفسه: 66.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفسه: 58.

وبقي من مقاييس الأصمعي مقياس (اللين) ويعني الضعف في الشعر في مقابل الفحولة التي تعني القوة، وقد كان هذا المقياس حاضراً في ذهن ابن سلام غير أنه لم يقرنه بالخير، كما كان الأصمعي يفعل، إذ روي عنه أنه قال: طريق الشعر إذا أدخلته في باب الخير لان، ألا ترى أن حسان بن ثابت كان علا في الجاهلية والإسلام، فلما دخل شعره في باب الخير من مراثي النبي (ص) وحمزة وجعفر وغيرهم للن شعره، وطريق الشعر هو طريق الفحول مثل امرئ القيس وزهير والنابغة، من صفات الديار والرحل والهجاء والمديح والتشبيب بالنساء وصفة الخمر والخيل والحروب والافتخار، فإذا أدخلته في باب الخير لان (1).

وقد تحدث ابن سلام عن تعهر الشعراء، دون أن نحس أنه يربط هذا الستعهر بقوة الشعر أو ضعفه، ولكنه اتخذ (اللين) أداة للشك في أخذ الشعر، أي أن اللين قد يكون علامة على وضع الشعر وانتحاله، ذلك شأنه عندما تحدث عن شعراء قريش فقال: وأشعار قريش أشعار فيها لين فتشكل بعض الإشكال.

وبدلاً من أن يقول في شعر حسان ما قاله الأصمعي من أن شعره لان بسبب الخير، أوحى إلينا أن هذا اللين إنما هو سمة تدل على الانتحال فقال في حسان: وهو كثير الشعر جيده، وقد حُمِل عليه ما لم يُحمل على أحد...وضعوا عليه أشعاراً كثيرة لا تليق به (2)، وكأنه يقول: إن اللين ليس من قبل الخير، وإنما هو من قبل الوضع.

إن تصنيف الشعراء في منزلة واحدة فكرة قديمة معروفة قبل ابن سلاًم، فالشعراء الإسلاميون جرير والفرزدق والأخطل طبقة، والشعراء الجاهليون امرؤ القيس وزهير والنابغة والأعشى طبقة، ومعنى طبقة أنهم نظراء، وأنهم المستقدمون والمسبرزون، وفكرة الطبقة توحي، بالضرورة بطبقات أخرى، وكذلك فعل ابن سلام، فجعل الشعراء طبقات، وجعل الأربعة الجاهليين أول

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> المرزباني، الموشح: 85 ـــ 90.

<sup>(2)</sup> نفسه: 87.

طبقات الجاهلية، والثلاثة الإسلاميين أول طبقات الإسلام مضيفاً اليهم الراعي النميري (1).

تلك صورة موجزة لما أداه ابن سلام في تاريخ النظرية النقدية، ومنها يتضح لنا كيف عاد إلى المبادئ القديمة فمنحها شكلاً جديداً ووسع منها أو غير بعض التغيير في مدلولها، وحاول أن يخلق نظاماً جديداً لدراسة الشعراء، كانت بذوره موجودة في الصراع حول الأربعة الكبار من شعراء الجاهلية، والمستلانة الكبار من شعراء الإسلام، ولكن ابن سلام لم يتجاوز التصنيف العام وبعض الأحكام الموجزة على كل شاعر.

إن نظرية الطبقات جليلة حقاً ولكنها تظل قوالب إذا هي لم تعتمد الدراسة التحليلية وتبيان الأسس المشتركة والسمات الغالبة، ومن ثم كانت نظرية صعبة، آثر النقاد ومؤرخو الأدب من بعد تحاشيها فراراً من تلك الصعوبة (2).

# (البديم) لابن الممتز

ويمكن أن يُعدَّ كتاب (البديع) لابن المعتز (296 هـ)، حداً فاصلاً بين النقد والبلاغة، إذ قصد ابن المعتز أن يدرس بعض الظواهر البلاغية، مستداً السي المسأثور من الشعر، ومن القرآن الكريم (3)، وقد ترك هذا العمل آثاراً واضحة فـي منهج من جاء بعده، بحيث يمكن القول إن علوم البلاغة منذ كتاب ابن المعتز أصبحت واضحة المعالم، طبقها المؤلفون فأحدثوا ما سمئي كتاب ابن المعتز أصبحت واضحة ليعدف إلى تقويم الأدب على وفق أصول بـ (الـنقد البلاغم من أن النقد البلاغي قديم، اذ يرقى إلى الجاحظ، ولكنه البلاغة، وعلى يدي ابن المعتز، ومن سار على نهجه (4).

<sup>(1)</sup> إبر اهيم، تاريخ النقد الأدبي: 83.

<sup>(2)</sup> إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي: 70.

<sup>(3)</sup> لتفصيل جهد ابن المعتز في بلاغة القرآن الكريم ينظر الكواز، نظرة في البديع القرآني: 104.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> درويش، النقد العربي القديم: 30.

ومن مقدمة كتاب (البديع) يبدو أنه ألفه رداً على من زعم، من معاصريه، أن بشار بن برد ومسلم بن الوليد وأبا نواس هم السابقون إلى استعمال البديع في شعرهم، فيقول: قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغة وأحاديث رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين، من الكلام الذي سمًاه المحدثون والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين، من الكلام الذي سمًاه المحدثون السبيع) ليُعلم أن بشاراً ومسلماً وأبا نواس، ومن تقيّلهم (تشبه بهم)، وسلك سبيلهم علم يسبقوا إلى هذا الفن، ولكنه كثر في شعرهم، فعرف في زمانهم، حتى سُمّى بهذا الاسم، فأعرب عنه ودل عليه (ا).

فهو يرى أن دعاة التجديد من الشعراء المحدثين كانوا يزعمون أن البديع من صنعهم واختراعهم، وأن ابن المعتز، لهذا، وضع كتابه ليدلل به على بطللن هذا الزعم، وليثبت بالأمثلة الكثيرة من الأدب القديم أن العرب قد عرفوا هذه الأساليب البديعية من قبلهم، فالمحدثون لم يسبقوا إلى هذا، ولكنه كثر في أشعارهم، فعرف في زمانهم.

والحقيقة أن القضية لم تكن قضية فنون بديعية، تُجمع وتُحصى، بقدر ما كانت قضية خصومة بين القدماء والمحدثين، فابن المعتز، في المحل الأول، قد وضع كتابه دفاعاً عن القدماء، وذلك بإرجاع الفضل إليهم، فيما ادعاه المحدثون لأنفسهم من سبق إلى فنون البديع، وكل ما هنالك من فرق أنها جاءت عند القدماء قليلة طبيعية، وعند المحدثين كثيرة بادية التكلف.

وذهب بعض الباحثين إلى أن أبا تمام كان يمثل (مشكلة فنية) لدى ابن المعتز، وأن هذه المشكلة بدأت مبكرة في تصوره لها، وكانت سبباً من الأسباب التي وجهته إلى تأليف كتابه، ليدل على أن فن البديع موجود عند العسرب، وفي القرآن والحديث وكلام الصحابة، وأن المحدثين لم يكونوا مبتكرين له، وأن حبيب بن أوس (أبا تمام) من بعدهم شُغف به حتى غلب عليه، وتفرغ فيه وأكثر منه، فأحسن في بعض ذلك، وأساء في بعض، وتلك

<sup>(1)</sup> ابن المعتز، البديع: 1.

عقبى الإفراط وثمرة الإسراف(1).

وبالرغم من أن لابن المعتز هدفاً نقدياً مهماً في كتابه، فقد جعل المقارنة بين القدماء والمحدثين أساساً لبحثه، وبالرغم مما أضافه الى المصطلحات البلاغية التي جمعها في كتابه، فإن فكرة الفصل بين الشكل والمضمون، أو بين الله طوالمعنى، كانت سائدة على تفكيره، فهو، في الفصل الذي عقده لمحاسن الكلام والشعر، (2) ذكر كثيراً من أبواب البيان والبديع، وعدها حلية، يجمل بها الشعر ويحسن، واعتبر الألفاظ والصور الفنية شكلاً من أشكال التزيين والتنميق.

وكان اهام ابن المعاتر منصباً في تقسيم أبواب محاسن الكلام، والاستشهاد لها، فهو يتحدث عن الاستعارة والطباق والجناس والاعتراض وغيرها مما يتصل بالصنعة الشعرية والصياغة الفنية (3)، ولكنه لم يستطع أن يحدد العلاقة بين الصورة الشعرية والتعبير الشعري، فهل هي علاقة الجزء بالكل ؟ أم علاقة الشيء المستقل المتفرد بقيمته ؟.

ويبدو أنه كان متأثراً بعبارة الجاحظ التي جعلت الشعر صياغة وضرباً مسن النسج وجنس من التصوير، فلم يستطع أن يقدم مفهوماً محدداً لعملية الخلق الأدبي التي يذوب فيها الشكل الخارجي في المضمون بشكل كامل، كما أنه لم يستطع، وهو يدرس الصورة الشعرية، وهذا هو الموضوع الرئيس لكتابه، أن يوضح العلاقة الحية بين التعبير و الجمال، أو ما يُسمَّى بالتعبير العاري و التعبير المزخرف، بل لقد بدا من دراسته أنه يفصل بينهما، وذلك حين جعل الذهن ينصرف إلى أن الصورة الخارجية للشعر ضرب من الصنعة والتزويق، وليست جزءاً من المعنى (1).

(1) عتيق، تاريخ النقد الأدبي: 396.

<sup>(2)</sup> ابن المعتز، البديع: 1.و إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي:108.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> ابن المعتز، البديع: 58.

<sup>(+)</sup> العشماوي، قضايا النقد الأدبي: 285.

وتبدو أهمية عمل ابن المعتز في كتابه (البديع)، من وجهين:

- أنه حدد خصائص مذهب البديع.
- أثر في النقاد والبلاغيين اللحقين له.

ومن الواضح أن كل مذهب شعري أو أدبي، لا يستقر ويأخذ الأدباء في مناقشته والتحمس له أو عليه، إلا أن يصاغ في مبادئ نظرية، وذلك أنه لا يكفي أن يصدر عنه الشعراء أو الكتّاب ليتميز بوصفه مذهباً مستقلاً، وكانت أول محاولة لوضع مبادئ نظرية هي محاولة ابن المعتز.

# (عيار الشمر) لابن طباطبا الملوي

وهـو كتاب ألفه ابن طباطبا<sup>(1)</sup> في صناعة الشعر والميزان الذي به تقاس بلاغته، وهو يستهله بأن الشعر يفترق من النثر بوزنه، وأنه لا بد له من طبع وذوق، قـبل الوقوف على عروضه، ولا بد له كذلك من أدوات مختلفة مثل معـرفة اللغة والنحو والوقوف على أيام العرب وأمثالهم وسننهم في الشعر، ولا بحد مـن معـرفة مناهجهم في الكلام وغير ذلك مما رآه لازماً لصناعة الشعر (2).

وتحدث عن التشبيه، وكأنه يعده جوهر الشعر ولبه، ومبحثه فيه أهم مبحث في الكتاب يتصل بالبلاغة، فقد حاول أن يستقصي وجوه التشبيه وأقسامه، وحاول أيضا أن يطبق عليه قانون (تغير البيئات والأزمنة)، فللعرب طريقة في التشبيه مستمدة من بيئتهم، لأن (صحونهم البوادي، وسقوفهم السماء، فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منها وفيها، وفي كل واحدة منها في فصول الزمان على اختلافها من شتاء وربيع وصيف وخريف، من مساء وهواء ونار وجبل ونبات وحيوان وجماد ...)(3)، للعرب إذن طريقة

<sup>(1)</sup> أبو الحسن محمد بن محمد بن إبراهيم، يرجع نسبه إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب، ولد بأصفهان، وأخذ العلم عن أئمتها توفى سنة 322 هـ.

<sup>(2)</sup> ابن طباطبا، عيار الشعر: 4.

<sup>(3)</sup> ابن طباطبا، عبار الشعر: 10 وما بعدها.

خاصة في التشبيه من وحي بيئتهم، ولهم مقاييس يعتمدونها في المدح والذم، ولهم أيضاً معتقدات لا تفهم إلا بالتحصيل(1).

 وأول قسم من أقسام التشبيه وقف عنده هو تشبيه الشيء بالشيء صورة و هيئة كقول امرئ القيس:

كأن عيونَ الوحش حول خبائنا ارحلنا الجزعُ الذي لم يُتقب (2)

- وثاني الوجوه تشبيه الشيء بالشيء لوناً وصورة، كتشبيه الثغر
   بالأقحوان إذ لونهما وصورتهما سواء، والوجه
- الثالث تشبيه الشيء بالشيء صورة ولوناً وحركة وهيئة كقول القائل: الشمس كالمرآة في كف الأشل.والوجه
  - الرابع تشبیه الشيء بالشيء حرکة و هیئة کقول الأعشى:

كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجلُ

• والخامس تشبيه الشيء بالشيء معنى لا صورة كتشبيه الكريم بالسبحر والشجاع بالسد، وهناك وجوه أخرى كثيرة، وتطرق إلى أدوات التشبيه، وإلى التشبيهات المعيبة.

وتناول كذلك الكناية وقد سمًاها التعريض، وهي من مباحث البلاغة كالتشبيه، وذكر في معرض تحليله للشعر إفراط الشاعر في معانيه مما يُسمى بالغلو، وهو نوع من المبالغة في المعنى، كقول أبي نواس:

وأخفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التي لم تخلق

وتطرق إلى ملاءمة معاني الشعر لمبانيه، وأن يخلو في افتتاحياته مما يُتشاءم به، ويُتطير منه ولا سيما في المديح، ودعا الشعراء إلى تنسيق أبياتهم تنسيقاً دقيقاً، بحيث تتماسك معانيها وألفاظها، ويشدد في وحدة السياق و أن

<sup>(1)</sup> إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبى: 123.

بعثمان عبدي الحيوانات الوحشية التي كانت تحيط بخيمهم و أغراضهم في ليل الصحراء (2) يشبه الشاعر عيون الحيوانات العيون تتلألأ كما تتلألأ الخرزة. بالخرز غير المثقوب، إذ كانت العيون تتلألأ كما تتلألأ الخرزة.

تستر ابط أبسيات القصيدة، لتغدو بناء محكماً متشاكلاً، كالحسد لا يمكن وضع عضو فيه مكان عضو آخر، فكل بيت ينزل في مستقره، ويحل في موضعه، فلا يمكن تقديمه أو تأخيره (1).

وكأنه تنبه على ما ردده النقاد في عصرنا، من فكرة الوحدة العضوية في القصيدة، ولعل من الغريب أن أصحاب النقد والبلاغة بعد ابن طباطبا لم يتوسعوا في هذا الموضوع، بل لقد كانوا يجمعون على وحدة البيت، وظلت القصيدة تتركب من وحدات منفصلة، وقلما جرت فيها وحدة تامة، تجعلها بناء متر ابطاً.

والصورة الصناعية للقصيدة لا تفارق خيال ابن طباطبا، فالشاعر كالنساج الحادق، و كالمنقاش الرقيق الذي يضع الأصباغ في أحسن تقاسيم نقشه، وكناظم الجوهر يؤلف بين النفيس الرائق، ومن ثم تصور ابن طباطبا الوحدة في العمل الفني كالسبيكة المفرغة من جميع أصناف المعادن.

ولتفسير هذا التصور ربط بعض الباحثين بينه وبين أزمة الشاعر المحدث، الذي كان، في رأي ابن طباطبا، في محنة، وذلك حين قال: والمحنة على شعراء زماننا في أشعارهم أشد منها على من كان قبلهم، لأنهم قد سبوا إلى كل معنى بديع، ولفظ فصيح، وحيلة لطيفة، فإن أتوا بما يقصر عن معاني أولئك ولا يربي عليها، لم يتلق بالقبول، وكان كالمطروح المملول. فياذا شياء الشاعر المحدث أن يأتني بما يحظى بالقبول، كان لا بد له من التدقيق في الصنعة أضعاف ما كان يمارسه منها الشاعر القديم

ومن آمن بأن مجال المعاني قد ضاق على الشاعر المحدث، فلا بد له من تخريج للمعاني المستكررة أو المسروقة، وقد وضع ابن طباطبا ذلك بيد الشاعر المحدث حين قال: وإذا تناول الشاعر المعاني التي قد سبق إليها، فأبرزها في أحسن من الكسوة التي عليها لم يعب، بل وجب له فضل لطفه وإحسانه فيه (2).

<sup>(1)</sup> ابن طباطبا، عيار الشعر: 124.

<sup>(2)</sup> نفسه: 5 ــ 6، 10، 9، 7.

وبين له الطريق التي يمكن بها الإفادة من ذلك: فإذا وجد معنى لطيفاً في تشبيب أو غرل استعمله في المديح، وإن وجده في المديح استعمله في الهجاء، وإن وجده في وصف إنسان ... فإن عكس المعاني على اختلاف وجوهها غير متعذر على من أحسن عكسها واستعمالها في الأبواب التي لا يحتاج إليها، وإن وجد المعنى اللطيف في المنتور من الكلام أو في الخطب والرسائل فتناوله وجعله شعراً كان أخفى وأحسن.

وجعل ابن طباطبا (الصدق) أهم عناصر الشعر، وأكبر مزاياه، لأن هذا الصدق صنو للاعتدال الجمالي في حرم الفهم: (والفهم يأنس من الكلام بالعدل الصواب الحق ... ويستوحش من الكلام الجائر الخطأ الباطل).

فالجمال والحق (أو الصدق) مترادفان هنا في الدلالة، فهذا الصدق يعني السلامة التامة من (الخطأ) في اللفظ و (الجور) في التركيب و (البطلان) في المعنى، أي هو أن يتمتع الشعر بالاعتدال بين هذه العناصر جميعاً، فإذا هو بسبب هذا الصدق شيء جميل، لأن (ميزان الصواب) قبل ما فيه من لفظ ومعنى وتركيب.

ذلك هـو الصدق في مجمله العام، ولكنه لا بد من أن يتحقق أيضاً في الفـنان نفسـه وفـي بعض عناصر العمل الفني، ولهذا كانت لفظة الصدق متفاوتة الدلالة عند ابن طباطبا:

- 1. فهناك الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المختلجة فيها والتصريح بما يكتم منها والاعتراف بالحق في جميعها، وهذا يشبه ما نسميه (الصدق الفني) أو (إخلاص) الفنان في التعبير عن تجربته الذاتية.
- 2. وهناك صدق التجربة الإنسانية عامة وهذا يتمثل في قبول الفهم للحكمة (لصدق القول يها وما أتت به التجارب منها).
- 3. وهناك الصدق التاريخي، وذلك يتمثل عند (اقتصاص خبر أو حكاية كلم)، وهنا يجيز ابن طباطبا للشاعر إذا اضطر أن يزيد أو ينقص علم شرط أن تكون (الزيادة والنقصان يسيرين ...، وتكون الألفاظ

المزيدة غير خارجة من جنس ما يقتضيه، بل تكون مؤيدة له، وزائدة في رونقه وحسنه).

4. ونوع رابع من الصدق قد ندعوه (الصدق الأخلاقي) وهو ما لا مدخل فيه للكذب بنسبة الكرم إلى البخيل أو نسبة الجبن إلى الشجاع، وإنما هـو نقل للحقيقة الأخلاقية على حالها، وهذا يتبين في المدح والهجاء كما يتبين في غيرهما من الفنون، وهو موقف يذكرنا بثناء عمر (رض) على زهير وأنه كان يمدح الرجل بما فيه، ولكن من المدهش أن نجد سذاجة ابن طباطبا أو مثاليته نرى في كل الشعر قبل عصر المحدثين ما رآه عمر في زهير: (ومع هذا فإن من كان قبلنا في الجاهلية الجهلاء وفي صدر الإسلام من الشعراء، كانوا يؤسسون أشعارهم في المعاني التي ركبوها على القصد للصدق فيها مديحاً وهجاء وافتخاراً ووصفاً وترغيباً وترهيباً إلا ما قد احتمل الكذب فيه في حكم الشعر من الإغراق في الوصف والإفراط في التشبيه وكان مجرى ما يوردونه مجرى القصص الحق والمخاطبات بالصدق...)(1).

أما المحدثون فلم يعودوا يستطيعون هذا النوع من الصدق، ولذلك أصبح تقدير شعرهم إنما ينصرف إلى معانيهم المبتكرة وألفاظهم المنتظمة ونوادرهم المضحكة، والأناقة العامة التي تمازج أشعارهم (دون حقائق ما يشتمل عليه المديح والهجاء وسائر الفنون التي يصرفون القول فيها).

5. أما النوع الخامس من الصدق فهو الصدق التصويري أو ما يسميه ابن طباطبا (صدق التشبيه) وهو ينص عليه في غير موطن من كتابه، على الشاعر أن يتعمد الصدق والوفق في تشبيهاته.

<sup>(1)</sup> ابن طباطبا، عيار الشعر: 9، 14، 15، 16، 43، 77، 78، 120.

وأحسن التشبيهات ما إذا عكس لم ينتقض بل يكون كل شبه بصاحبه مثل صاحبه ويكون صاحبه مثله مشتبها به صورة ومعنى، وللتشابه أنحاء: منها الصورة والهيئة والمعنى والحركة واللون والصوت، فكلما زاد عدد هذه الأنحاء في التشبيه (قوي التشبيه وتأكد الصدق فيه) ومن التشبيهات التي الجتمعت فيها الصورة واللون والحركة والهيئة قول ذي الرمة:

ما بال عينك منها الدمع ينسكب كأنه من كلى مفرية سرب

فإذا توفرت للشعر أنواع الصدق، وتوفر للشاعر صدق التجربة جاء شعراً جميلاً معتدلاً مؤثراً، هكذا يجب أن (ينسق الكلام صدقاً لا كذب فيه وحقيقة لا مجاز معها فلسفياً) (1).

و لا يتضــح لنا مدى الجناية على النقد، إلا إذا نحن قرأنا بعض الشواهد التطبيقية لديه. فهو يعيب قول المثقب العبدي على لسان ناقته:

تقول وقد درأت لها وضيني أهذا دينه أبداً وديني أكل الدهر حـلِّ وارتحـال أمـا يبقي عليَّ ولا يقيني

لأن الحكاية عن ناقته من المجاز المباعد للحقيقة.

ثم يعد من الإيماء المشكل قول الشاعر:

أومت بكفيها من الهودج لولاك هذا العام لم أحجج أنت السي مكة أخرجتني حباً ولولا أنت لم أخرج

<sup>(</sup>۱) نفسه: 6، 7، 9، 17، 23، 120، 121، 128.

فهذا إفراط لأن (الإيماء) لا يتحمل كل هذه المعاني التي قالتها(1).

### (نقد الشمر) لقدامة بن جمفر

بالرغم من أن عنوان كتاب قُدامة بن جعفر (337 هـ) هو (نقد الشعر)، يجعل علماء البلاغة قُدامة من أئمتهم، ومن رواد التأليف البلاغي، وهذا ما يهمنا من امتزاج النقد بالبلاغة في كثير من المؤلفات العربية، فقد وصفه العلوي مؤلف كتاب (الطراز) بأنه جو اب البلاغة، ونقادها البصير، والمهيمن على معانيها. ويسلكه البلاغيون، مع ابن المعتز، ويجعلونهما المخترعين الأولين في تدوين البديع، وفي ذلك يقول ابن أبي الإصبع، وهو يشيد بجهده في السبديع: جمعت من ذلك خمسة وتسعين بابا أصولاً وفروعاً، فالأصول منها ما ابتكر المخترعان الأولان تدوينه، وقُدامة بن جعفر الكاتب وابن المعتز وعدتها ثلاثون باباً ().

ألّف قُدامة بن جعفر هذا الكتاب، لما رأى عناية الناس بأمر يقع خارج المنطقة الحقيقية للشعر، فإذا كان العلم بالشعر ينقسم أقساماً: فقسم ينسب إلى علم عروض الشعر ووزنه، وقسم ينسب إلى علم معانيه والمقصد منه، ينسب إلى علم معانيه والمقصد منه، ينسب إلى علم معانيه والمقصد منه، وقسم ينسب إلى علم جيده من رديئه، فإن عناية الناس شملت الأقسام الثلاثة الأولى، وأهملت القسم الرابع الذي هو نقد الشعر، بمعنى تمييز جيده من رديئه، لذي من علم خيده من المالة في هذا الأمر أخص بالشعر من سائر الأسباب، وأن الناس قد قصروا في وضع كتاب فيه(3).

وقدم تعسريفاً للشمعر لكي يبني عليه نقده، فذهب إلى أن (الشعر كلام مسوزون مقفى يدل على معنى)، أي أن للشعر أربعة عناصر: اللفظ والوزن

<sup>(1)</sup> ابن طباطبا، عيار الشعر: 120، وإحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي: 133.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> طبانة، البيان العربي: 104.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> قُدامة، نقد الشعر: 15 ـــ 16.

والمعنى والقافية، وكل عنصر قد يكون جيداً، وقد يكون رديئاً، فسمَّى قُدامة أسباب جودته النعوت، وجعل في مقابلها العيوب.

ولكن أي عنصر قد يكون جيداً في ذاته، فإذا ائتلف مع عنصر آخر فقد يكون جيداً أو رديئاً، فتوجب عليه إحصاء حالات إفراد هذه العناصر، وحيالات ائتلافها، فصارت لديه ثمانية أحوال: أربعة للمفردات، وهي: اللفظ والوزن والمعنى والقافية، وأربعة للمركبات، وهي: ائتلاف اللفظ مع المعنى، وائتلاف اللفظ مع الوزن، وائتلاف المعنى مع الوزن، وائتلاف المعنى مع القافية.

وقد استطاع قدامة أن يستخرج كثيراً من فنون البلاغة، وهو يبحث في أسباب جودة الشعر أو رداءته،أي أن قدامة درس تلك الفنون على أنها نعوت أو مظاهر لجودة الشعر، في عناصره المفردة أو المركبة، فهي مرتبطة ارتباطاً شديداً بعناصر الشعر، وقام بتوزيعها بين هذه العناصر، وهي:

- نعت اللفظ: وقد جعل نعت اللفظ أن يكون سمحاً سهلاً في مخرجه.
- نعت السوزن: وهو أن يكون سهل العروض، وذكر هنا (الترصيع)، وهو أن يجعل الشاعر القافية في كل من الشطر الأول، والشطر الثاني من بيت الشعر.
  - نعت القوافي: أن تكون عذبة سلسلة المخرج.
- نعبت المعاني: أن يكون المعنى مواجها للغرض المقصود، وذكر هنا (الغلو) وهو نوع من المبالغة في المعنى، حيث يفرط الشاعر في وصفه، فيخرج عن المعقول، ومن أمثلة ذلك قول أبى نواس:

وأخفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التي لم تُخلقِ أما نعوت المركبات الأربعة، فهي:

□ ــ نعت ائتلاف اللفظ والمعنى: وهي المساواة والإشارة والإرداف والتمثيل والمطابق والمجانس.

- □ \_ نعت اثتلاف اللفظ والوزن: وهو أن تكون الأسماء والأفعال المستعملة في الشعر تامة صحيحة، لم يؤثر عليها الوزن بزيادة فيها أو نقصان منها.
- □ ـ نعت اتتلاف المعنى مع الوزن: وهو أن تكون المعاني تامة مستوفاة، لم يضطر الوزن إلى نقصها عن الواجب، ولا إلى الزيادة فيها عليه، وأن تكون المعاني مواجهة للغرض، لم تمتنع من ذلك، ولم تعدل عنه من أجل إقامة الوزن.
- □ ـ نعت ائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت: وهو أن تكون القافية معلقة بما تقدم من معنى البيت تعلق نظم له، وملائمة لما مر فيه من المعاني. وذكر هنا التوشيح والإيغال. وأفرد الفصل الأخير من كتابه لعيوب الشعر ، وقد وزعها بحسب المنهج الذي اتبعه في النعوت، فبدأ بالمفردات، ثم انتهى بالمركبات(1).

ويشير أغلب الدارسين إلى تأثر قدامة بالفكر اليوناني، ولا سيما في تنظيمه للكتاب، إذ جعله فصولاً ثلاثة، يبحث الفصل الأول في تعريف الشيعر، وبيان أجزائه، وتحدث في الفصل الثاني عن شروط الجودة في الشعر، وخصص الفصل الثالث لبيان عيوب الشعر. واتبع في الفصل الأول في تعريف الشعر، طريقة الفلاسفة المناطقة، ثم إنه يستمد تعريفاته لبعض في تعريف السعر، طريقة الفلاسفة المناطقة، ثم إنه يستمد تعريفاته لبعض فينون البلاغة من تعريفات أرسطو، وذلك بوساطة ترجمات كتبه (2). كما أن تأليف كتابه هو بناء هيكل منطقي، تصوره قُدامة بعقله، غير ناظر إلى حقائق الشعر، ولا متقيد بها.

وما قدمه قُدامة من استخراج لفنون كثيرة من فنون البلاغة، إنما فعله وهو يبحث في نقد الشعر، لا في البلاغة، تعليل ذلك أن مجال البلاغة هو نفسه مجال النقد، ولذلك يُعدُ قُدامة من رواد التأليف البلاغي، ومن أئمة

<sup>(1)</sup> قُدامة، نقد الشعر: 28 ـــ 60. 150 ـــ 171. 172 ـــ 225.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفسه: 82.

البحــــث البلاغــــي، لأن أقوالـــه وتقســـيماته لم يأخذ بها النقاد، بقدر ما أخذ البلاغيون<sup>(1)</sup>.

ويسرى باحث آخر أن قُدامة حشد مصطلحات كثيرة أصبحت مادة مهمة فسي نقد الشعر، وفي البلاغة على السواء، ودارسو البلاغة يجدر بهم أن يبحثوا في أصول المصطلح الذي استعمله قُدامة، ويرجعوه إلى أصوله العربية أو اليونانية أو المنطقية، والمصطلح عند قُدامة يدل على انشغاله بالتحديد والتقعيد، فقد كان الرجل يحس بما انتشر في مجال النقد من فوضى ذوقية، وكان حريصاً على أن يعلم النقد، مثلما كان حريصاً على أن يكون علمه قائماً على منطق لا يختل، ولذلك حول النقد، وهو مخلص في محاولته، إلى منطقية ذهنية، وقواعد مدرسية، ووضع له مصطلحاً.

وليس بمستغرب أن يرى فيه معاصروه (أفرس ببيت شعر)، وأن يسألوه تحديد المصطلح البلاغي النقدي إذا أشكل عليهم منه شيء، فقد سأله عيسى ابن عبد العزيز الطاهري عن الإشارة، فقال: هي اشتمال اللفظ القليل على المعانى الكثيرة باللمحة الدالة. فلما سأله مثلاً عليها قال: مثل قول زهير:

فإنى لو لقيتك واتجهنا لكان لكل منكرة كفاء (2)

إن الجهد العقلي الذي بذله قدامة في كتابه يدل على مقدرة متميزة، في تمسئل معطيات الثقافة الأجنبية، واستثمارها في ميدان الثقافة العربية، ومهما تكن نتائج بحث قدامة النقدي أو البلاغي، فإنه مدها بدم جديد، كان نظرات جديدة إلى مشاكل البحث النقدي العربي، فلم يكن العلماء من قبل، ينظرون من الزوايا التي نظر منها.، ولا شك أن أثره في العلماء اللاحقين دليل على جدة نظراته، وبديع نتائجه، فقد ذكر جهده مراراً أبو هلال العسكري صاحب (الصناعتين)، وكذا المرزباني صاحب (الموشح) (3).

<sup>(1)</sup> مندور ، النقد المنهجي: 68. 72.

<sup>(2)</sup> إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي: 182.

<sup>(3)</sup> ضيف، البلاغة تطور وتاريخ: 92.

### الصراع بين القديم والجديد

كان عمل ابن المعتز من أهم الأسباب التي مكنت للصراع بين أنصار القديم وأنصار الجديد، إذ أصبحت مبادئ المذهب معروفة محددة، والناظر في كلتاب (الموازنة) للآمدي، أو في (أخبار أبي تمام) للصولي، أو في (الوساطة) للقاضي الجرجاني، أو في (الصناعتين) للعسكري، أو غيرها من كتب الأدب يجد أن ابن المعتز قد أثر في هؤلاء جميعاً، ولو لم يكن له من فضل، غير تحديد الاصطلاحات، لكفاه ذلك، ليتمتع في تاريخ النقد والبلاغة بمكانة مهمة (1). ولكن للصراع جذوراً تمتد في أرض الثقافة العربية، وتتأثر بموجات الأحداث التي تلم بالمجتمع، فلا بد من استكشاف المؤثرات في ذلك الصراع، وبيان المهاد الحاضنة له، كي نقدم تفسيراً معقولاً له.

لقد نبت الأدب العربي في الصحراء، وترعرع فيها، فهو أدب البداوة والرحيل والتنقل والغارات والحروب، أدب قوم ثروتهم بيانهم، يتحركون بالقلوب أكثر ما يتحركون بالعقول، ويعيشون بالأهواء، لا بالتبصر والتروي، كل شيء عندهم بديهة وارتجال، ولا جلد لهم على التحليل والاستنباط.

وقد أوفى الجاحظ هذا الوصف، حين قال: وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال وكأنه إلهام، وليست هناك معاناة ولا مكابدة، ولا إجالة فكر، ولا استعانة، وإنما هو أن يصرف (المتكلم أو الشاعر) وهمه الى الكلام، والسي رجز يوم الخصام، أو حين يمتح على رأس بئر، أو يحدو ببعير، أو عند المقارعة، أو المناقلة، أو عند صراع أو في حرب، فما هو إلا أن يصرف وهمه الى جملة المذهب، والى العمود الذي إليه يقصد، فتأتيه المعاني إرسالاً، وتنثال عليه الألفاظ انثيالاً، ثم لا يقيده على نفسه، ولا يدرسه أحداً من ولده، وكانوا أميين لا يكتبون ومطبوعين لا يتكلفون (2).

<sup>(1)</sup> مندور، النقد المنهجي: 61.

<sup>(2)</sup> الجاحظ، البيان والنبيين 3: 28 ـــ 29.

فشـعرهم إفصـاح عن إحساساتهم وخواطرهم، وإحساساتهم وخواطرهم محـدودة بالبيئة التي يعيشون فيها، فلم تسبح أحلامهم في غير النزعات التي تـدور حول السفر والإبل والأعشاب والرعي والثأر والغارة، ولم تنصرف نفوسهم لغير الحرب واللهو الساذج بريئاً أو غير بريء.

وقد كونست بيئتُهم عقليَّتهم، وحددت لهم أغراض الشعر، فلم تخرج عن مدح وفخر، وتمدح بكرم ونجدة، ووصف لرجل أو ناقة أو عشب أو حرب أو سلاح أو حيوان وحشي أو منظر جميل، تلك هي الحياة التي عاش فيها أصحاب المعلقات، وعشارات الشعراء الجاهليين، وتلك هي الأغراض الشعرية التي صورت تلك الحياة.

وكان الشعر عندهم سليقة وفطرة ينشأون عليه، ويرثونه في تكوينهم الروحي، كان شيئاً غير ما عرفه المحدثون، وما نعرفه نحن اليوم، مما نسميه الفن، فهم لا يشقون به، ولا يتكلفونه، ولا يعدون رسومه من قبل، فمن حالت الخواطر بأذهانهم أو جاشت الأهواء في صدور هم بأنواعها في قسوة ووضوح، ومن أقرب السيل وأخصرها، لا يتعملون ولا يتأنقون، حرصهم على المعنى قبل حرصهم على الصياغة، وهمهم بسطه وإبرازه في جلاء، على أن الصياغة كانت متقنة فصيحة، وجزلة رصينة قوية، فهم مجبولون على متانة الكلام، وجزالة اللفظ، وفخامة الشعر.

كان المنتل الأعلى القصيدة أن تُفتتح بالنسيب بذكر الحبيبة النائية، والوقوف على الدار (الأطلال) التي أقامت فيها زمناً، ومناجاة العهد القديم السذي كان في هذه الدار، والتشوق إلى الحبيبة بحنين الإبل، ولمع البرق، والارتياح إلى النسيم الذي يهب في ناحيتها، والنار التي تلوح من جهتها.

ثم يأخذ الشاعر في وصف الرحيل والانتقال والسفر، وما قطع من مفاوز، وما أفضى من ركائب، وما تجشم من هول الليل، وحر النهار، ويخرج من ذلك في اقتضاب إلى غرضه من القصيدة، فيمدح أو يفتخر، وأحيانا يختم كلاميه بشيء من الحكم والنظرات في أحوال الناس، ذلك هو المنهج الذي انتهى إليه الشعر الجاهلي يوم نضج في أوزانه وقوافيه، ويوم أصبحت اللغة

معبَّدة، تتسع لكل المعاني ولكل الأفكار، وذلك هو القالب الذي وضعت فيه أمهات القصائد.

. . . . .

ولمسا جساء الإسلام، ونزل القرآن الكريم، لم يتغير نهج الشعر العربي، وظل الشعر الإسلامي كالشعر الجاهلي طريقة ومعنى وجزالة عبارة وضخامة لفظ، وظل الشعراء الإسلاميون جرير والفرزدق والأخطل وذو السرمة كالشعراء الجاهليين زهير والأعشى والنابغة في تناول الشعر، فلم يظهر في الإسلاميين مذهب جديد، وكل ما حدث هو تغير يسير في أغراض الشعر تبعاً للتغير اليسير الذي حدث في الحياة العربية في صدر الإسلام، فقلوي النسيب وكان في الجاهلية ضعيفاً، واشتد الهجاء وأفحش الشعراء فيه إفحاشاً لم يكن فيه من قبل، ووجد الشعر السياسي في العراق والشام، وكل هذا موجودة نواته من قبل، وليس من شيء إلا أنه تكيف الآن وساير الحياة.

ولا يمكن إغفال سعة معاني الشعر الإسلامي، وعذوبة ألفاظه وتهذيبها، ولا يمكن كذلك إغفال أثر القرآن وصفاء أساليبه، كما ظهر عند الشعراء الإسلاميين إلا أن هذا كله لم يغير روح الشعر فظل عنائياً، وظلت رسومه، كما خطها الجاهليون، وظل النهج الجاهلي متبعاً.

من أسباب ذلك أن الدولة عربية محضة، فحافظت على التقاليد العامة للحياة، وأن الثقافة عربية صقلها الإسلام، وأن الشعراء غالبهم من العرب، وبقيت الصحراء مقام الأكثرية منهم، وظل الطبع هو الغالب على شعرهم، ليذا كان الشعراء الجاهليون والإسلاميون سواء عند النحويين واللغويين، وعلى الدرجة ذاتها، في الاحتجاج بهم، لأنهم في نظر أولئك يمثلون صفاء الفطرة، وصفاء اللغة قبل أن تختلط باللغات الأخرى.

وجاءت الدولة العباسية، وتوطدت الصلات بين العرب وغيرهم من الأمم بالمصاهرة والإقامة والولاء، وبُنيت بغداد وسكنتها القبائل العربية، وانتقلت عاصمة الدولة من الشام إلى العراق، فتأثر العرب بالفرس، وازدهرت الحضارة العربية، وتغيرت الحياة الاجتماعية، فقلت البداوة أو خفت حدتها،

وأقام كثير من الشعراء في الحواضر الإسلامية، فتأثروا بالعادات والتقاليد الجديدة، ولكنهم لسم يأتوا بغرض جديد، فقد احتذوا نهج القدماء في نوع الشعر، وفيي آفاقه ومراميه، فمدحوا وهجوا ورثوا وانتصروا للعصبية، وتشيعوا للأحزاب، وأنشدوا في اللهو وفي الخمر، وكل أغراضهم قديمة، وما جدّ منها، كالغرل بالمذكر، فهو مسايرة للحياة الجديدة ووصف لبعض نواحيها، ولم يقو قوة الأغراض القديمة الراسخة.

ولكن الحياة الجديدة والبيئة الجديدة والتقاليد الجديدة لا بد من أن تغرض نفسها، وترسم صورتها على الشعر، فليس من المعقول أن يبتدئ الشاعر العباسي مديحه بمثل ما كان يبدأ الشاعر الجاهلي، فالنابغة حين سار لمدح السنعمان بن المنذر، كان يقيم في الصحراء، ورحل إلى ممدوحه، فسار على النهج المتبع في المدح من وصف الأطلال، ومن وصف الناقة، ومن وصف مشاق السفر، فكان ذلك من بيئته، ومن طبعه، ولكن هذا النهج لم يعد ملائماً للساعر العباسي الذي لم يرحل رحلة الشاعر الجاهلي إلى ممدوحه، ولم ير مما رآه، إنما كان يقيم على ضفاف دجلة، بين ترف ولهو وقصور ورياض، فلا بد من أن يتبدل نهج الشاعر العباسي، ويتأثر بالحياة الحضرية الناعمة، فتي معطيات الحياة الجديدة في شعره، وتغدو مفاهيمه غير مفاهيم الشاعر القديم.

\* \* \* \* \*

الصورة المثالية للشعر عند القدماء أنه كلام يجري على السليقة والفطرة، ومعان توحي إليهم بها حياتهم، أعم خصائصها السهولة والوضوح، وعبارات قوية رصينة جزلة، لا يقصد بها إلا إبراز المعنى وتحديده، فأما المثل الأعلى للشعر عند الشعراء الجدد المحدثين فكان شعراً جميلاً، وقد فهموا من الجمال معنى غير ما فهمه القدماء، فالجمال القديم هو الفطرة، والقوة في الإبانة والوضوح، وإرسال الكلم إرسالاً كما يوحي به الطبع، في حين وجد المحدثون، وقد مشوا على آثار القدماء في نوع الشعر، وفي أغراضه أن الأمر عسير عليهم، فالعبارات الجزلة القوية استأثر بها القدماء، والمعاني في المديسح والهجاء والرثاء قد طرقها من قبلهم منذ ثلاثة قرون، فالمجال ضيق

عليهم، والأبواب مغلقة بوجوههم، وأينما اتجهوا وجدوا القدماء قد عبدوا القول، وذللوه، وأتوا على كل ما فيه، فكان مجال المعاني مغلقاً أمامهم، لأنها مطروحة في الطريق، يعرفها العربي والعجمي، كما ألمح الجاحظ، فاتجهوا نحو الصياغة الشعرية، يجددون فيها، ويرسمون عليها إبداعهم، وقد ساعدهم في ذلك أنهم وجدوا في النصوص القديمة ما وجدوه جميلاً، فأخذوا يزينون به شعرهم، وقد تجمع لهم من ذلك الجناس والطباق والاستعارة وغيرها من الأنواع التي وقع عليها اسم (البديع).

كانت حركة التجديد التي قام بها المحدثون بعيدة الأثر في الشعر والنقد، فمن ذلك العهد صار الشعر مذهبين متميزين، وصار الشعراء طائفتين: طائفة تحتذي القدماء والصياغة القديمة، ومن هؤلاء مروان بن أبي حفصة وأشجع السُلمي وعلي بن الجهم ودعبل الخزاعي وابن الرومي والبحتري، وطائفة مالت إلى التجديد كبشار بن برد وإبراهيم بن هرمة وأبي نواس ومسلم بن الوليد وأبي تمام (1).

وكان أبو تمام والبحتري رمزين لخصومة أدبية، لم تحدث بينهما، بل حدث بينها، بل حدث بينها، بل حدث بينها، فقد خرج أبو تمام عن صباغة الشعر القديم، جدد الشعر العربي تجديداً حقيقياً، مع أنه لم يغير شيئاً في الأصول الفنية للشعر العربي، ولم يخرج إلا على عموده، ومعنى عمود الشعر هنا هو الصياغة، لأن أغراض الشعر بقيت كما هي عليه عند القدماء، وطريقة بنائه للقصيدة هي طريقة القدماء، ومعانى شعره هي معانى القدماء.

ويبدو، من أسباب ذلك الصراع، أن العصر الذي ظهر فيه أبو تمام كان عصر التدوين والجمع للتراث الروحي للعرب المسلمين، فكان من الطبيعي أن تتصرف جهودهم إلى المحافظة على لغتهم من العجمة، التي أخذت تتسرب إليها بعد الفتوحات، وكانت سلامة اللغة تعني سلامة فهم العرب لمصادر دينهم، القرآن الكريم والحديث الشريف، وهما أعز ما يملكون، لذا حرص العلماء على تدوين الشعر القديم، لأنهم يتخذونه حجة في تفسير

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب: 100.

القرآن وفهم الحديث، ولم يكن يشغلهم جمال الشعر القديم بقدر انشغالهم بصلحيته للاستشهاد به، فاتصال الشعر بالدين هو السبب في تأييد القديم وتفضيله على الجديد، وقد انتقل هذا الأثر إلى الشعراء أنفسهم، فكانوا يحرصون، لكي يروى شعرهم وينتشر، على أن يحاكي شعرهم الشعر العربي القديم، في أسلوبه وبنائه الفنى.

خرج أبو تمام عن الصياغة الشعرية القديمة، إذ اتخذ من البديع (والبديع هنا يعني الجديد في الخصائص الفنية للشعر) مذهباً شعرياً له، وقد جره ذلك إلى الإسراف في تحسين شعره، والى الإغراب في المعاني المألوفة، وكان حكما أشرنا آنفاً \_ أن تصدّى له ابن المعتز، في كتابه (البديع) فبرهن على أن ما جاء به المحدثون، من أمثال أبي تمام، موجود في أشعار من تقدمهم من الشعراء الجاهليين والإسلاميين، وموجود كذلك، في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف. وقد أثبت ابن المعتز كذلك أن أصحاب البديع لم ياتوا بجديد، وإنما أسرفوا فيما كان يقع عليه القدماء بطبعهم الأصيل دون صنعة أو تكلف.

وقد أخذ بهذا الرأي النقاد كافة، فصاروا يبحثون في الشعر القديم عن أمثال ما جاء به أبو تمام، فبعضهم كان يتهمه بالسرقة،كما فعل أحمد بن أبي طاهر (280 هـ) في كتابه (سرقات أبي تمام)، وبعضهم كان يشيد به مدعياً أنه سبق القدماء في التعبير عن المعاني،كما فعل الصولي (335 هـ) في كتابه (أخبار أبي تمام) (1).

وقارن النقاد بينه وبين البحتري، وهو شاعر عباسي معاصر له، فوجدوا أن البحــتري يأتــي بالشـعر السهل، دون أن يكد خاطره في مخالفة عمود الشعر، فتعصب له أنصار القديم، وكان هذا عنصراً قوياً في تلك الصراعات العنيفة التى سجلتها كتب النقد القديم.

هكذا تكون، في القرن الثالث الهجري، مذهبان واضحان في الشعر، مذهب أبي تمام الذي كان يُعنى ببتأثير ما تقف من الفلسفة وغيرها من

<sup>(1)</sup> إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي: 135.

ضروب الثقافة ـ بالتعمق في المعاني، كما كان يُعنى بمحسنات البديع حتى ليسرف فيها إسرافاً شديداً، ومذهب البحتري الذي لم يأخذ نفسه بفلسفة ولا بثقافة، حتى كاد يلحق، بالشعراء القدماء، وهو مع ذلك كان يستخدم محسنات السبديع، ولكن دون إسراف أو إفراط. إذ كان يسلك الطريقة القديمة مع شيء من التأثر بطريقة أبى تمام الجديدة.

وطبيعي أن ينشخل النقد بهذين المذهبين المتقابلين، وكانا يقومان على مدى ما يسمح للشاعر به من استخدام فنون البديع، وعلى مدى التدقيق في المعاني والصور البيانية والبديعية، فأخذت أبحاث النقد، بحكم التطور الذي أصاب الشعر، تُعنى بالحث في معاني الشعراء وصورهم البيانية والبديعية، تريد أن تردها إلى أصولها الموروثة، وبذلك اختلطت أبحاث النقد بالبلاغة، فك ثرت المناحي البلاغية في كتب النقد التي كانت تدور في معاني الشعراء وألفاظهم ومهارتهم في استخدام فنون البيان والبديع.

وقد أصبحت فنون البلاغة التي اشترك في استنباطها العلماء والأدباء والسنقاد، من أهم الأسس التي قامت عليها صناعة النقد الأدبي، بدليل تلازم السبلاغة والنقد، وقيام النقد الأدبي على المقاييس البلاغية، ثم أصبح الشعراء والكتّاب والخطباء تقاس عظمتهم بمقدار إجادتهم في استعمال فنون البلاغة، ويعابون بالتقصير في استخدامها<sup>(2)</sup>.

# (الموازنة بين الطائيين أبد تمام والبحتري) للآمدي

من الجدير بالذكر هنا، أننا لا نريد عرض القيمة النقدية أو البلاغية لكتاب (الموازنة) أو لكتاب (الوساطة) الذي سوف نعرض له لاحقاً، إن ما نريده هسنا هو الإشارة إلى بعض ما احتوى عليه هذان الكتابان، من فنون البلاغة التسي كانست أساساً من أسس النقد فيهما، وهذا هو الغرض من عرض هذه الكتب وغيرها، في هذا السياق من البحث.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ضيف، البلاغة تطور وتاريخ: 122.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> طبانة، البيان العربي: 112.

عرض الآمدي (371 هـ) في مؤلفه لكثير من فنون لبلاغة، وهو يقيم موازنة نقدية بين شاعرين، مثل كل منهما طريقة شعرية متميزة، الأول صاحب مذهب المطبوعين الذين لا يتكلفون في صنع الشعر، بل يرسلون أنفسهم على سجيتها فيه، ويمثلهم البحتري، والثاني مذهب المتكلفين الذين يبعدون في معانيهم، ويغمضون فيها حتى تحتاج إلى شرح واستنباط، ويمثلهم أبو تمام.

وأشار إلى أن الأدباء والنقاد والعلماء انقسموا معهما قسمين، فأما الكتّاب والأعسراب والشعراء المطبوعون، فيؤثرون البحتري، وأما أصحاب الفلسفة والمعاني العويصة والشعراء أصحاب البديع فيؤثرون أبا تمام (1).

وقد أبان الآمدي عن منهجه الذي سلكه في الموازنة بين الشاعرين بقوله: أمّا أنا فلست أفصح بتفضيل أحدهما على الآخر، ولكني أقارن بين قصيدة وقصيدة من شعر هما، إذا اتفقا في الوزن والقافية وإعراب القافية، وبين معنى ومعنى، ثم أقول أيهما أشعر في تلك القصيدة، وفي ذلك المعنى، ثم احكم أنت حينئذ على جملة ما لكل واحد منهما إذا أحطت علماً بالجيد والرديء(2).

ويعرض احتدام الجدل في المذهبين. وقد أقام الآمدي موازنته على الكشف عن أخطاء كل من الشاعرين، وعلى بيان إجادة كل منهما أيضاً، ولكنه مال إلى جانب البحتري، الذي كان الكتاب، في جملته دفاعاً عنه، وعن البلاغة على نحو ما كان يتصوره المحافظون(3).

ويبدأ الموازنة بإيراد حجب الخصمين، وهي حجج أنصار كل من الشاعرين في تفضيل صاحبهم على خصمه، وقد بدأ بإيراد حجج أنصار أبي تمام لينتصر للبحتري، وذلك بدحض مزاعم أصحاب أبي تمام في تفضيل شاعرهم، كما رد زعمهم بأستاذية أبي تمام للبحتري، وإن لم ينف إعجاب

<sup>(1)</sup> الآمدي، الموازنة 1: 6.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفسه 1: 7.

<sup>(3)</sup> ضيف، البلاغة تطور وتاريخ: 132.

البحتري نفسه بأبي تمام، بل تأثره به، حتى يروي للبحتري أبياتاً أخذها عن أبي تمام.

وينقض زعم أصحاب أبي تمام باختراعه لمذهب البديع، إذ كان فيه تابعاً لغيره، سالكاً مسلك مسلم بن الوليد، ثم يذكر ألواناً من البديع حفل بها التراث العربي القديم شعراً ونثراً وفي القرآن، وذلك ليقطع على أصحاب أبي تمام زعمهم ذاك، ومستابعاً في هذه الفكرة، لابن المعتز، راوياً عنه أقواله وشواهده (۱).

فلا شك إذن، في أنه سيتطرق إلى موضوعات بلاغية كثيرة، بل نجد في ثناياه عرضاً للبلاغة، وآراء جيدة في فنونها وفي ألقابها، أوردها وهو يقيس بها شعر الشاعرين الكبيرين، ويوازن بينهما في الإجادة والإبداع، ومن ذلك قوله: وأنا أذكر، في هذا الجزء، الرذل من ألفاظه (يريد أبا تمام)، والساقط مسن معانيه، والقبيح من استعاراته، والمستكره من نسجه ونظمه، وإنما كان يسندر مسن هذه الأنواع المستكرهة على لسان الشاعر المكثر، البيت الواحد والبيتان، فيستجاوز له عه، لأن الأعرابي لا يقول إلا على قريحته، ولا يعتصم إلا بخاطره، ولا يستقي إلا من قلبه، فأما المتأخر الذي يطبع على قواله ويحذو على أمثلة، ويتعلم الشعر تعلماً، فمن شأنه أن يتجنب المذموم مسنه، ولا يتبع من تقدمه إلا فيما استحسن منهم، واستجيد لهم، واختير من كلامهم، أو في المتوسط السالم إذا لم يقدر على الجيد البارع.

شم يورد جملة من استعارات أبي تمام، ويذكر وجه العيب فيها، ويوضح الأساس الذي يستعير العرب عليه، وإنما استعارت العرب المعنى لما ليس له، إذا كان يقاربه أو يناسبه، أو يشبهه في بعض أحواله، أو كان سبباً من أسبابه، فتكون اللفظة المستعارة لائقة بالشيء الذي استعبرت له، ملائمة لمعناه، وإنما رأى أبو تمام أشياء يسيرة من بعيد الاستعارات متفرقة في أسعار القدماء فاحتذاها، وأحب الإبداع والإغراب بإيراد أمثالها، فاحتطب واستكثر منها. من مثل قوله:

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الأمدي، الموازنة 1: 8. 14 ــ 18.

تروح علینا کلَّ یوم وتغتدی خطود وقوله یرثی غلاماً:

خطوب كأن الدهر منهن يُصرعُ

أنزلتُه الأيامُ عن ظهرها من بعد إثباتِ رجلهِ في الركاب (١)

وقد أفاض الآمدي في بيان عيوب أبي تمام في التجنيس أو الجناس، وقد أخذ عليه أنه يكثر منه، ويجد في طلبه، فكانت إساءته فيه أكثر من إحسانه، وصوابه أقل من خطئه، وقد ذكر الآمدي أن ابن المعتز عابه ببعض جناساته، مما يظهر أثر ابن المعتز فيمن جاء بعده (2).

كذلك درس الآمدي الطباق دراسة جيدة، هي أقرب إلى دراسة العلماء منها إلى بحث النقاد، وأشار إلى أن أبا تمام رأى الطباق في أشعار العرب، فأكثر منه، وخطًا الآمدي قُدامة في دلالة مصطلح الطباق، وكان قُدامة قد سمًاه (المتكافئ) (3).

ولا بد من أن نلاحظ أن أبا تمام صاحب مذهب جديد، وأن من حقه أن يخرج على التقاليد السابقة في الاستعارة أو الجناس أو الطباق، وإذا أخطأ في شيء أو أكثر منه، فلا ينبغي أن يُتخذ ذلك للغض من عمله ومذهبه (٩)، وفي (الموازنة) إشارات كثيرة إلى فنون البلاغة، ليس هذا مجال إحصائها.

لقد اتخذ الآمدي من تقاليد العرب مقياساً للخطأ والصواب في الشعر، كما كان موقفه ما البديع متمشياً مع مذهبه النقدي المعتدل، وذوقه العربي الخالص، فقد عاب أبا تمام فيه حين أسرف الشاعر، وحين استخدمه دون حاجة إليه، كما كان نقده معتمداً على الأصول الشعرية التي قام عليها عمود الشعر العربي القديم.

<sup>(1)</sup> الأمدى، الموازنة 1: 243. 250. 261.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> ابن المعتز، البديع: 29. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> الأمدي، الموازنة 1: 275.

<sup>(4)</sup> ضيف، البلاغة تطور وتاريخ: 131.

# (الوساطة بين المتنبح وخصومه) للقاضح الجرجانح

حساول القاضي الجرجاني (392 هـ) أن يقف موقفاً معتدلاً بين أنصار المتنبي وخصومه، وعنوان كتابه يشي بغرضه هذا، وكان المتنبي قد ظهر فسي عصسر بلغ النقد العربي فيه قمة تطوره، كما أصاب الشعر فيه تطوراً ملحوظاً بفضل ظهور شعراء كبار، أحيوا حركة الشعر والنقد، وقامت حول شعرهم حركة نقدية وأدبية واسعة.

وقد ظهر الصراع من قبل حول شعر أبي تمام وشعر البحتري، كما ظهر حول شعر البحتري، كما ظهر حول شعر المتنبي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس بشعره وبشخصيته، فأثار ثائرة النقاد وعلماء الشعر، فكانوا، كما يقول القاضي الجرجاني، إمّا مطنب في تقريظه بهواه وقلبه، فهو يدافع عنه وعن شعره بكل السبل والوسائل، وإمّا عائب له يريد إزالته عن رتبته، فهو يحاول الحطّ منه ومن منزلته التي تبوّأها.

وأول علامات منهجه الذي سار عليه اعتماده على إحسان الشاعر في شعره، قبل أن يشرع في إحصاء أخطائه وزلاته وسقطاته، وذلك لإنصاف الشاعر وإقامة الحكم على شعره على أسس سليمة قوية لا زيغ فيها، إذ يرى القاضي الجرجاني أنه لا ينبغي أن يحكم للشاعر أو عليه بالنظر إلى زلاته فقط، بل يؤخذ إحسانه وتجويده في الحسبان، لأن لكل شاعر سقطاته وزلاته، وهذه لا تنفي عنه الجودة، ومثل هذه الزلات الشعرية موجودة في الشعر العربي، على مر العصور المتعاقبة، ولدى جميع الشعراء، وقد ذكر القاضي الجرجاني أنماطاً من أغلاط الشعراء في المعاني والألفاظ، من القدماء والمحدثين من الشعراء، ليبعد والمحدثين، ووقف موقفاً معتدلاً بين القدماء والمحدثين من الشعراء، ليبعد عصن نفسه تهمة التعصب للقديم، وكذلك نأى بنفسه أن يكون مناصر ألمحدثين.

ومن أجل ذلك قدَّم لمبحثه بأغلاط الشعراء القدماء و المحدثين في ألفاظهم ومعانيهم، ملاحظاً أن أبا تمام يتفاوت شعره بين السهولة والإغراب اللفظي، بينما يمتاز البحتري بالسهل الممتنع والسمح المنقاد، وقد أشاد بالنمط الأوسط في الأسلوب الذي يرتفع عن الساقط السوقي، ويهبط عن البدوي الوحشى(1).

ومضى يستحدث عن البديع ووجوهه وصوره، وهي، كما أشار، قليلة وعفوية في أشعار الجاهليين والإسلاميين، فلما أفضى الشعر إلى المحدثين من العباسيين، أكثروا منها إكثاراً (2)، ثم يأخذ في رصد وجوه البديع، فيذكر التجنيس الذي جعل من أقسامه (المطلق) و (المستوفي) و (الناقص) و (التجنيس المضاف).

وذكر المطابقة، وقال إن لها شُعباً خفية، وفيها مكامن تغمض، وربما التبست بها أشياء، لا تتميز إلا للنظر الثاقب، والذهن اللطيف، ولاستقصائها موضع هو أملك به، ثم ذكر ما يعرف عند البلاغيين بإيهام التضاد، وطباق الإيجاب والسلب.

وذكر من أصناف البديع (التصحيف)، وهو يدخل في أقسام التجنيس، كما ذكر (التقسيم) و (جمع الأوصاف).

#### وقال:

وقد يمتنع بعض الأدباء من تسمية بعض ما ذكرناه بديعاً، ولكنه أحد أبواب الصنعة، ومعدود في حلي الشعر، وله أشباه تجري مجراه وتذكر معه، كالالتفات والتوصل وغيرهما، وليو أقبلنا على استيعابها، وتمييز ضروبها وأصنافها، لاحتجنا إلى اتباع كل ما يقتضيه من شاهد وبيان ومثال، وهذه إشارة منه إلى كثرة فنون البديع (البلاغة) النابتة في الشعر (3). ثم ذكر مواضع العناية في الابتداء والتخلص والختام، من القصيدة العربية، والشاعر الحياذق هو الدي يجتهد في تحسين (الاستهلال)

<sup>(1)</sup> القاضى الجرجاني، الوساطة: 31.

<sup>(2)</sup> ضيف، البلاغة تطور وتاريخ: 133.

<sup>(3)</sup> القاضي الجرجاني، الوساطة: 39 - 44.

و (التخلص) وبعدهما (الخاتمة)، فإنها المواقف التي تستعطف أسماع الحضور، وتستميلهم إلى الإصغاء<sup>(1)</sup>.

ولعل القاضي الجرجاني كان في مقدمة العلماء الذين فرقوا بين التشبيه والاستعارة، (2) وقد اختلطا في أذهان كثير منهم، قال: وربما جاء ما يظنه السناس استعارة، وهو تشبيه أو مثل، فقد رأيت بعض أهل الأدب، ذكر نوعاً من أنواع الاستعارة، عدَّ فيها قول أبي نواس:

والحبُّ ظهر أنت راكبه فإذا صرفت عنانه انصرفا

ولا يرى القاضي هذا وما أشبهه استعارة، لأن معنى البيت أن الحب مثل ظهر، أو الحب كظهر تديره كيف شئت، إذا ملكت عنانه، فهو إما ضرب مسئل، أو تشبيه شيء بشيء، وإنما الاستعارة ما اكتفي فيها بالاسم المستعار عبن الأصل، ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها، وملاكها تقريب الشبه، ومناسبة المستعار له للمستعار منه، وامتزاج اللفظ بالمعنى، حتى لا يوجد بينهما منافرة، ولا يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر (3).

وقد أصبح البديع وفنونه صناعة يتحراها الأدباء، ومقياساً من أهم المقاييس التي يعتمدها النقاد في تلك العصور، ويقيسون بها الأدب، قال القاضي الجرجاني: وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب، وشبه فقارب، وبدّه فأغزر، ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته، ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة، ولا تحفل بالإبداع والاستعارة، إذا حصل لها عمود الشعر ونظام القريض (4).

وقد مهّد ذلك إلى وضع المرزوقي لنظرية عمود الشعر العربي، فقال:

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> نفسه: 44.

<sup>(2)</sup> طبانة، البيان العربي: 115.

<sup>(3)</sup> القاضى الجرجاني، الوساطة: 37.

<sup>(4)</sup> القاضى الجرجاني، الوساطة: 33.

إنهم كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، والإصابة في الوصف ومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال، وشوارد الأبيات والمقاربة في التشبيه، والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن، ومناسبة المستعار منه للمستعار له، ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا مسنافرة بينهما، فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر، ولكل باب منها معيار (1).

# ويمكن إجمال آراء القاضي الجرجاني في (الوساطة) بما يأتي:

- ☐ إن الشعر لا يقع من النفس موقعاً جميلاً اعتماداً على ما يتضمنه من البديع والصنعة اللفظية، بل بما يكون فيه من الصدق والطبع والفطرة، وقد دعم رأيه هذا باختياراته نماذج من شعر جرير والبحتري أمثلة على ذلك.
- □ اعتماد طريقة العرب في منهجه النقدي وذوقه الشعري، وقد تحدث عن عمود الشعر العربي، وأوضح شيئاً من ملامحه.
- □ توظيف الأنماط البلاغية (البديع) توظيفاً معنوياً، يخدم النص الشعري، والبعد عن الإفراط في استخدامها استخداماً ليس لع علاقة بالمعنى العام للنص الأدبي، وقد أشار إلى هذا عند حديثه عن التكلف والإغراق في الصنعة.

ويُعدُ كتاب (الوساطة) وكتاب (الموازنة) عملين متميزين في النقد البلاغي، بالنظر إلى المنهج الموضوعي الذي سلكاه مؤلفاهما، وقد جاءت المعايير البلاغية ركناً من الأركان التي أقام عليها الناقدان أصول دراستيهما، بالسرغم من أن الأمدي لم يفسح لها مجالاً واسعاً من كتابه كما فعل القاضي الجرجاني.

<sup>(1)</sup> المرزوقي، شرح الحماسة 1: 9.

### تحول النقد إلم بلاغة فح كتاب (الصناعتين) للمسكري

يرى الباحثون المعاصرون أن كتاب (الصناعتين، الكتابة والشعر) نقطة تحوّل النقد إلى بلاغة، وهو، بتعبير آخر، لم يفصل النقد عن البلاغة (1).

قال أبو هلال العسكري (395 هـ) في أول كلامه، إنه يكتب في (علم البلاغة) الذي يراه أحق العلوم بالتعلم، وأو لاها بالتحفظ، بعد المعرفة بالله حجل ثناؤه \_ إذ به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى الناطق بالحق، الهادي إلى سبيل الرشد، المدلول به على صدق الرسالة وصحة النبوة.

والإنسان إذا أغفل علم البلاغة، وأخلَّ بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز القرآن، من جهة ما خصه الله به من حسن التأليف، وبراعة التركيب، وما شحنه به من الإيجاز البديع، والاختصار اللطيف، وما ضمنه من الحلاوة، وجلَّله من رونق الطلاوة، مع سهولة كَلَمه وجزالتها، وعذوبتها وسلاستها، إلى غير ذلك من محاسنه التي عجز الخلق عنها، وتحيرت عقولهم فيها.

فالبلاغة على هذا لها غاية دينية، وهي إثبات إعجاز القرآن الذي كان هو الدعامة التي قام عليها هذا العلم، والمؤلف يوجب قيام إدراك إعجاز القرآن على الإقناع بالحجة والبرهان، وعلم البلاغة هو الذي يقدم ذلك اليرهان: وقبيح لعمري بالفقيه المؤتم به، والقارئ المهتدي بهديه، والمتكلم المشار اليه في حسن مناظرته، وتمام آلته في مجادلته، وشدة شكيمته في حجاجه، وبالعربي الصليب والقرشي الصريح، ألا يعرف إعجاز كتاب تعالى، إلا من الجهة التي يعرفه منها الزنجي والنبطي، أو أن يستدل عليه بما استدل به الجاهل الغبي.

وتلك هي الغايسة الأولى والعظمى من معرفة علم البلاغة، لأنها غاية تتصل بالدين والعقيدة، وعدا هذه الغاية يحقق علم البلاغة للأدباء ثلاث فوائد، باختلاف أنواع الأدباء:

<sup>(1)</sup> مندور، النقد المنهجي: 321 و إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي: 347.

- (1) الأدباء صناع الأدب ومنشئوه، يفيدون من علم البلاغة معرفة الجيد الذي يقصدون إليه، والقبيح الذي ينبغي أن يتحاشوه. والأديب الذي يفوته هذا العلم يمزج الصفو بالكدر، ويستعمل الوحشي العكر، فيجعل نفسه مهزأة للجاهل، وعبرة للعاقل، وإذا أراد تصنيف كلام منثور، أو تأليف شعر منظوم، وتخطّى هذا العلم ساء اختياره له وقبحت آثاره فيه، فأخذ الرديء المسرذول، وتسرك الجيد المقبول، فدل على قصور فهمه، وتأخر معرفته وعلمه.
- (2) والأدباء رواة الأدب يفيدون من هذا العلم معرفة الجيد الذي يُروى، والرديء الذي ينبغي أن يطرح، وقد قيل: اختيار الرجل قطعة من عقله، كما أن شعره قطعة من علمه، وما أكثر من وقع من علماء العربية في هذه الرذيلة منهم الأصمعي في اختياره قصيدة المرقش التي أولها:

هل بالديار أن تجيب صمَم لله الديار أن حيّاً ناطفاً كلُّم

ولا أعرف على أي وجه صرف اختياره إليها، وما هي بمستقيمة الوزن، ولا مونقة الرويّ، ولا سلسة اللفظ، ولا جيدة السبك، ولا متلائمة النسج.

وكان المفضل يختار من الشعر ما يقل تداول الرواة لــه، ويكثر الغريب فــيه وهــذا خطأ من الاختيار، لأن الغريب لم يكثر في كلام إلا أفسده، وفيه دلالة الاستكراه والتكلف<sup>(1)</sup>.

(3) شم إن إفدة علماء العربية والنقاد، من معرفة البلاغة، تفوق إفادة الأدباء والرواة، لأن البلاغة تقدم لهم المقاييس التي يعتمدونها في الحكم على الأدباء، والتمييز بين آثارهم، وصاحب العربية إذا أخل بطلب هذا العلم، وفرط في التماسه، ففاتته فضيلته، وعلقت به رذيلة فوته، عفى على جميع محاسنه، وعمى سائر فضائله، لأنه إذا لم يفرق بين كلام جيد، وآخر رديء، ولفظ حسن، وآخر قبيح، وشعر نادر، وآخر بارد \_ بان جهله وظهر نقصه.

<sup>(1)</sup> العسكري، الصناعتين: 7.8.9.

وبتوضيح هذه الغايات، لم يدع العسكري ناحية من النواحي التي تتصل بالفن الأدبي، إلا ذكر ما تحققه لها البلاغة من فوائد، وما تقدم لأصحابها من إرشاد وتوجيه. فلما وقف على موضع علم البلاغة، وما له من الفضل، وجد الحاجة إليه ماسة، ووجد الكتب المصنفة فيه قليلة، ورأى أن أكبر هذه الكتب وأشهرها كتاب (البيان والتبيين) لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، وهو كما يقول: كثير الفوائد، جم المنافع، لما اشتمل عليه من الفصول الشريفة والفقر اللطيفة، والخطب الرائعة، والأخبار البارعة، وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاء، وما نبّه عليه من مقادير هم في البلاغة والخطابة، وغير ذلك من فنونه المختارة، ونعوته المستحسنة.

ولكنه يأخذ على كتاب البيان، أن الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة في تضاعيفه، ومنتشرة في أثنائه، فهي ضالة بين الأمثلة، لا توجد إلا بالنامل الطويل والتصفح الكثير، فرأيت أن أعمل كتابي هذا مشتملاً على جميع ما يُحتاج إليه في صنعة الكلام، نثره ونظمه.

ولا شك أن الدراسة الممعنة في كتاب الجاحظ، ستفضي إلى الاعتراف بتلك النتيجة التي وصل اليها، وهذا الرأي أيضاً يدلنا على أن العسكري، كان مسن أولسئك العلماء الذين يبحثون عن الحدود والتعاريف، ويعنون بحصر الأقسام واستيفائه، على الرغم من قوله إنه ليس غرضه من تأليف كتاب الصناعتين، أن يسلك سلوك مذهب المتكلمين، وإنما قصد فيه مقصد صناع الكلام من الشعراء والكتاب(1).

#### وقد جعل كتابه عشرة أبواب:

- في الإبانة عن موضوع البلاغة في أصل اللغة، وما يجري معه من تصرف لفظها، وذكر حدودها وشرح وجوهها، وضرب الأمثلة في كل نوع وتفسير ما جاء عن العلماء فيها.
  - في تمييز الكلام جيده من رديئه، ومحموده من مذمومه.

<sup>(1)</sup> العسكري، الصناعتين : 11. 15.

- في معرفة صنعة الكلام.
- في البيان عن حسن السبك وجودة الرصف.
  - في ذكر الإيجاز والإطناب.
  - في حسن الأخذ وقبحه وجودته ورداءته.
    - القول في التشبيه.
    - في ذكر السجع والازدواج.
- في شرح البديع، والإبانة عن وجوهه وحصر أبوابه وفنونه.
- في ذكر مقاطع الكلام ومباديه، والقول في ذلك و الإحسان فيه.

ويظهر من هذا العرض السريع لمباحث الصناعتين، أنه كتاب في النقد الأدبي أيضاً، وهذا يؤكد ما قررناه من أن قواعد البلاغة في هذا القرن الذي توفي العسكري في أخرياته، ظلت مختلطة بمسائل النقد الأدبي، وإن كان من أوائك أولك العلماء الذين حاولوا فصل قواعد البلاغة عن مباحث النقد الأدبي، وتوجيه البلاغة توجيهاً علمياً قاعدياً، يقوم على الحد والتعريف والتفريع وحصر المسائل واستيفاء الأقسام.

ومن أهم ما تنبغي الإشارة إليه هنا أن العسكري، كان من مدرسة الجاحظ التي تذهب إلى تصنيع الأدب،وإلى أن الصياغة والأسلوب كل شيء في الأعمال الأدبية ومجال التفاوت بين الأدباء، وتحقر من شأن المعنى، وترى أن المعاني لا يتفاضل فيها الأدباء، وإنما يتفاوتون في أدائها وإجادة العبارة عنها، وفي ذلك يقول تحت عنوان في تمييز الكلم: الكلام يحسن بسلاسته وسهولته ونصاعته، وتخير لفظه وإصابة معناه، وجودة مطالعه ولين مقاطعه، واستواء تقاسيمه وتعادل أطرافه وتشابه إعجازه بهواديه، وموافقة مآخيره لمباديه، مع قلة ضروراته بل عدمها أصلاً، حتى لا يكون لها في الألفاظ أثر، فتجد المنظوم مثل المنثور في سهولة مطلعه وجودة مقطعه، وحسن رصفه، وكمال صوغه وتركيبه.

فإذا كان الكلام كذلك كان بالقبول حقيقاً، وبالتحفظ خليقاً ... وإذا كان الكلام جمع العذوبة والجزالة والسهولة والرصانة مع السلاسة والنصاعة، واشتمل على الرونق والطلاوة، وسلم من حيف التأليف، وبعد عن سماجة التركيب، ورد على الفهم الثاقب \_ قبله ولم يرده، وعلى السمع المصيب، فاستوعبه ولم يمجه، والنفس تقبل اللطيف، وتنبو عن الغليظ، وتقلق من الجاسى البشع.

ثم يذكر رأيه في المعاني التي لا يتفاضل فيها الأدباء، ولا تؤثر في نفوس الذين يستمعون الى أدبهم أو يقرأونه، فيقول: وليس الشأن في إيراد المعاني، لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي، والقروي والبدوي، وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه وحسنه وبهائه (1).

وقد أفد العسكري من البديع، إذ جمع فنونه وشرحها ومثلها لها من جهسود العلماء والنقاد، الذين سبقوه إلى استخراج تلك الفنون وجمعها، وفي مقدمة أولئك العلماء عبد الله بن المعتز وقدامة بن جعفر. وقد ذكر من البديع السذي عسرفه عنهم تسعة وعشرين فناً، هي: الاستعارة والمجاز، والتطبيق، والتجنيس، والمقابلة، وصحة التقسيم، وصحة التفسير، والإشارة، والإرداف والستوابع، والمماثلة، والغلو، والمسبالغة، والكناية والتعريض، والعكس والتسبديل، والترصيع، والإيغال، والتوشيح، ورد الإعجاز على الصدور، والتكميل والتتميم، والالتفاف، والاعتراض، والرجوع، وتجاهل العسارف، والاستثناء، والمذهب الكلامي، والتشطير. وذلك بالإضافة إلى ما أخرجه عن دائرة البديع كالإيجاز والإطناب، والسجع والازدواج، والتشبيه.

والسى جانب هذه الثروة البديعية التي جمعها وشرحها وعرفها ومثل لها من محفوظه الغزير، استطاع العسكري أن يستخرج سبعة فنون جديدة، هي:

(1) المجـاورة: وهـي تردد لفظتين في البيت، ووقوع كل واحدة منهما بجنب الأخرى أو قريباً منها، من غير أن تكون إحداهما لغواً لا يحتاج إليها.

<sup>(</sup>١) العسكري، الصناعتين: 61 \_ 63.

- (2) الاستشهاد والاحتجاج: وهذا الجنس كثير في كلام القدماء والمحدثين وهـو أحسـن ما يتعاطى من أجناس صنعة الشعر، ومجراه مجرى التنبيل لتوكـيد المعـنى، وهو أن تأتي بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخر، يجري مجرى الاستشهاد على الأول، والحجة على صحته.
  - (3) التعطف: وهو أن تذكر اللفظ ثم تكرره والمعنى مختلف.
- (4) المضاعفة: وهي أن يتضمن الكلام معنيين، معنى مصرحاً به، ومعنى كالمشار إليه.
- (5) التطريز: وهو أن يقع في أبيات متوالية من القصيدة كلمات متساوية في الوزن، فيكون فيها كالطراز في الثوب، وهذا النوع في الشعر قليل.
- (6) التلطف: وهو أن تتلطف للمعنى الحسن حتى تهجنه، والمعنى الهجين حتى تحسنه.
- (7) المشتق: وهـو على وجهين، وجه منهما أن يشتق اللفظ من اللفظ، والآخر أن يشتق المعنى من اللفظ.

تلك هي الفنون التي جمعها، وهذه هي الفنون السبعة التي استخرجها، وقد جعل هذه الفنون جميعها من البديع، أي أنه لم يفصل بينها ويجعلها في علوم.

إلا أنسنا نلاحظ أنه قد خصص الباب الخامس من كتابه لدراسة الإيجاز والإطناب، وأبعدها عن دائرة البديع. كما أخرج فن التشبيه من دائرة البديع، وجعلمه الباب السابع من الصناعتين على الرغم من أنه أبقى الاستعارة فيه، وجعلها أول فن من فنونه، كما فعل عبد الله بن المعتز.

وقد درس العسكري فن التشبيه دراسة مستفيضة حتى ليعد كتاب (الصناعتين) وحده مرجعاً، من أهم ما يرجع اليه لدراسة هذا الفن والوقوف على روائعه في الأدب، وقد أفاد فيه من الدراسات التي سبقته، وأضاف إليه من علمه الشيء الكثير، كما ذكر العيوب التي تقع في التشبيه، وتباعد بينه وبين البلاغة، وكذلك أخرج من دائرة البديع السجع والازدواج.

وعلى الرغم من أن العسكري ذكر في أول الصناعتين، أثر معرفة علم السبلاغة في إثبات إعجاز كتاب الله تعالى، فإنه لم يبحث في كتابه شيئاً مهماً مسن بلاغة القرآن أو إعجازه، واكتفى بالاستشهاد بالآيات في فنون الكلام ومحاسنه، كما استشهد بغيره من مأثور المنثور والمنظوم

ومن الممكن القول إن العسكري قد تناول البلاغة بروح أدبية، كما يمكن القول إنه تناول النقد بروح بلاغية، ويمكن أيضاً القول إن كتاب (الصناعتين) يمكن أن يعد نقطة تحول في الدراسات البيانية والنقدية، وإنه جنح بتلك المعالم الذوقية اتجاهاً قاعدياً، بما وضع من أسس فن البلاغة يعد كتابه مصدراً من أهم مصادرها(1).

<sup>(1)</sup> طبانة، البيان العربي: 126.

## النقد نواة البلاغة

مما عرضنا يبدو أن هذا النقد الذي اختلفت ألوانه ومناهجه، وتلك الآراء والأحكام الأدبية كانت نواة علم جديد من علوم العربية، أو العلوم اللسانية هو (علم السبلاغة) فإن هذه الملاحظات وتلك الآراء قد استحالت فيما بعد الى قوانيان علمية ترشد الكتاب والشعراء الى ما يجب اتباعه في التعبير عن الفعل والشعور وهي قوانين البلاغة وأبواب المعاني والبيان والبديع.

ولقد عاش النقد والبلاغة مختلطين من أقدم العصور، وليس هذا بالأمر الغريب بل هو أمر طبيعي، إذ إن كلاً من النقد والبلاغة يدور حول تحقيق الصدق والقوة والجمال في الأداء والتعبير الأدبي، فالبلاغة تأخذ بيد الأديب وتهديم الى الصواب، والنقد يوقفه على ما أصاب من حسن، وما تورط فيه من قبح، فهما متحدان موضوعاً.

وإذا كان هنالك من اختلاف بين النقد والبلاغة في منهج كل منهما وغايته فهو من هذه الوجوه:

- 1 إن السبلاغة إيجابية سابقة، فإنها تضع للأديب القوانين التي تساعده على التعبير، وتأليف الكلام الواضح الجميل، ولكن النقد يفرض لأن الكلام قد تسم إنشاؤه، ثم يتخذ من قوانينه مقاييس يقدر بها هذا الكلام، لبيان ما فيه من محاسن أو مساوئ، ولذلك يأتي النقد متأخر الوظيفة عن البلاغة.
- 2 إن البلاغة تعنى بالأسلوب أكثر فتفرض أن الأديب عنده مادة، يريد أداءها مهما تكن قيمتها، ثم ترسم لـ طرق الأداء شعراً أو نثراً، خطابة أو قصصاً أو تقريراً أو تمثيلاً، أما النقد فيعنى بالأسلوب والمادة جميعاً ويتناولهما بالتقدير على حد سواء، وإن كانت مقاييسه عامة قليلة.
- 3 ــ إن الأصل في البلاغة أنها مرتبطة بالقراء والسامعين، فالبليغ ملتزم بملاحظة حاجتهم الثقافية، ومستواهم في الفهم، وما يحيط بهم من مؤثرات، شم يؤلف كلامه مطابقاً لهذه الأحوال، والأصل في الأدب الاتصال بالأديب نفسه وتقرير مواهبه وآرائه في صدق ووضوح، وعلى القراء أن يعدوا أنفسهم لدراسته وفهمه، على أن النقد والبلاغة كثيراً ما يتلقيان إذا ما تقاربت

حاجــة الكاتــب وقــرائه، وكــان أديــباً اجتماعياً يحسن الاتصال بعصره ومعاصريه.

ويمكن أن نضيف الى هذه الوجوه وجهاً رابعاً هو اعتماد البلاغة على الأساليب العلمية والتقسيمات العقلية والمنطقية والجدل، واعتماد النقد أكثر ما يعتمد على النوق، وما يثيره الأثر الأدبي في نفس القارئ أو السامع من أحاسيس وانفعالات (1).

وبنظرة إجمالية نقول: كان النقد حراً طليقاً يتناول النص الأدبي من نواحيه المختلفة، فحيناً يقف الناقد عند المعنى، وحيناً يقف عند إحساس الأديب أو يقف عند خياله، وأسلوبه، وقد يعرض لفنون الشاعر، وقد يوازن بين الشعراء، وقد يقف النقد عند بيئة الشاعر، وغير ذلك مما يتعلق بالأدب، بين الشعراء، وقد يقف النقد عند بيئة الشاعر، وغير ذلك مما يتعلق بالأدب، شم جاء عبد القاهر الجرجاني، ودرس التراث، ووضع كتابيه (دلائل الإعجاز) و (أسرار البلاغة) وقد تناول فيهما نظرية النظم، وعلم البيان وبعضاً من مسائل البديع، وجاء بعده السكاكي ملخصاً ما شرحه الجرجاني، وقسم علوم البلاغة الى (علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع)، إلا أن جهود العلماء اتجهت الى هذه العلوم ولم تغادرها، إذ وجدت فيها الأسس لتقويم النصوص الأدبية، غافلة عن النواحي الأخرى التي كان الناقد يمارس فيها النساطه، هكذا تحول النقد الى دراسة بلاغية، وأخذ نموه يسير في الاتجاه البلاغي، فانحصر في ميدان علوم البلاغة، بعد أن كان حراً طليقاً يجول في ميدان واسع فسيح.

علوم البلاغة، إذن، تتناول بعض مسائل النقد الأدبي، وتجمع بعض ما تشابه من أسسه في أبواب هذه العلوم، فهي تتناول شروط الكلمة وبلاغة الكلم، وما يكسب الجملة القوة والوضوح والجمال، فليست علوم البلاغة شيئاً منفصلاً عن النقد الأدبي، بل هي جزء أساسي من علومه، وهي التي عكف عليها العلماء، ووقفوا عليها معظم جهودهم (2).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>i) طبانة، أبو هلال العسكري: 72.

<sup>(2)</sup> بدوي، أسس النقد الأدبى عند العرب: 7 ــ 8.

### الفصل الرابع: التقسيم التقليدي للبلاغة

#### في ضوء الدراسات الحديثة

#### عقم المقولات البلاغية القديمة

إذا كنًا نحسُ بعقم المقولات البلاغية القديمة (1)، أمام الإبداع العربي اليوم، فذلك لأنسنا ما زلنا حبيسي تصورات القرون السالفة، ومن ثم يجدر بنا أن نفستح أبواب السبلاغة لتدخل رياح التحديث، فنستنبت بها ما نراه صالحاً للعيش، ونترك ما عفا عليه الزمن، وصار تاريخاً له مسوّغاته الآنية، فنحقق بذلك تأصيل روح الدرس المعاصر.

لقد تقدمتنا، في هذا المجال، نظريات وتطبيقات، وتكاثرت علينا، بحيث لم يعد من الممكن وقف الطوفان المعرفي الذي تصبه المطابع، إلا أن نستفيد ونستثمر وننتفع بالنتائج الحقيقية، بعد أن تعهدتها الجهود العلمية بالتربية والإنضاج، وهذه محاولة للإفادة من ذلك في تسليط أضواء البحث على جانب ظل معتماً في التصور البلاغي الذي وصل إلينا، ذلك هو الجانب الكلامي التداولي من البلاغة العربية.

كانت نشأة البلاغة خطابية كلامية، فقد لاحظ الباحثون الذين أرّخوا لنشأة السبلاغة العربية أن مفهوم البلاغة، عند المتقدمين الذين وضعوا أسس علم البيان العربي، وأولهم الجاحظ، مرتبط ارتباطاً شديداً بمفهوم الخطابة، فكثيراً مسا وردت الكلمتان عند الجاحظ مترادفتين، تحمل كل منهما معنى الأخرى، وتوصف بأوصافها.

<sup>(1)</sup> نُشر هذا الفصل في مجلة (العلوم الإنسانية والتطبيقية) التي تصدرها كلية الآداب والعلوم بزليتن، جامعة المرقب، ليبيا. العدد الثالث سنة 2002 بعنوان (البلاغة التداولية، تطوير للجانب الكلامي من البلاغة العربية).

قال الجاحظ: وما تكلمت فيه الخطباء ونطقت به البلغاء أكثر من أن يبلغ أخرها ويحدرك أولها اللهاء. وهو يجعل النطق مرادفاً للتكلم، ويجعل البلغاء مرادفين للخطباء. وتساوي صحيفة الهند التي أوردها الجاحظ بين البلاغة والخطابة بشكل واضح، إذ جاء في أولها: أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة، وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش، ساكن الجوارح ....(2) وقد ظلت كتابات الجاحظ وملاحظاته في البيان والبلاغة معيناً، لا ينفد لمد الأجيال التالية بكثير من قواعدهما(3).

ولكنها تحوّلت في المراحل الأخيرة، عند السكاكي والقزويني، إلى كائن هجيسن لا هو بالكلامي ولا هو بالكتابي، وإذا كان ذلك الكائن وليد عصره، فسإن هذا العصر يضطرنا إلى فرز الصفات، بحيث تبدو ملامح البلاغة الكلامية واضحة، وهذه غاية هذه المحاولة، وقد أفادت من الدراسات اللسانية التداولية (التي تُسمّى البراجماتية)، ونظرية الأفعال الكلامية ووظائف الاتصال، وكلها جديدة على واقع درس البلاغة العربية، ولكن بعضاً منها قريب من تفكير البلاغيين القدماء، إلا أن الاختلاف بينهما يكمن في زوايا النظر إلى الظواهر، وهذه مسألة طبيعية ما دام كل منهما نشأ في بيئة ثقافية مختلفة، ولذلك فان التشابه بين الجزئيات لا يعني تطابق المباحث ووحدة النتائج، لأن الأصول المختلفة لكل منهما تؤدي إلى أفكار واهتمامات وميادين بحث تكون — في النهاية — بناء مفارقاً.

إن الاطلاع على الدوافع الفاعلة في إنتاج الدراسات الحديثة، ودراسة الناتئج التي توصلت إليها قد يفيد في تأسيس نظرات جديدة، تلبي الحاجات الملحة، وتسد الفجوة بين المقولات القديمة والواقع الجديد، ذلك الواقع الذي تشده قوتان: قديمة وجديدة، فهو مع الأولى محتلفة، وهو مع الثانية الذي ترسبت طبقاته، وتراكمت بفعل نشاطات مختلفة، وهو مع الثانية م

<sup>(1)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين 1: 202.

<sup>(2)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين1: 92.

<sup>(3)</sup> ضيف، البلاغة تطور وتاريخ: 57.

تراكم نظريات حديثة، مختلفة الأصول، ظهرت في ثقافات متعددة ودخلت في بيئة الثقافة العربية.

. . . . .

من المسلمات البلاغية المتوارثة ذلك الأثر الكبير للإعجاز البلاغي القرآني، المحرك لأبحاث كثيرة، اجتهدت، في أوقاتها المتباينة، للوصول إلى منطقة السر البلاغي في القرآن. كان الجو المخيّم على تلك الأبحاث دينياً، تغذيه عاطفة جامحة، أثرت في نتائجه، ووجهتها شطر العقيدة، فكانت البلاغية تتنزل معرفياً بعد معرفة الله سبحانه وتعالى، قال العسكري: إن أحق العلوم بالتعلم، وأولاها بالتحفظ، بعد المعرفة بالله جل تتاؤه علم البلاغة، ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى(1). وطبيعي ألا تقود تلك العاطفة إلى نتائج نهائية، بل إلى عجز الخلق، وحيرة العقول، لأنها تبحث في شأن إلهي.

وتسربت العاطفة الدينية إلى الميدان التطبيقي التعليمي للبلاغية، فاستنبطت فينون بلاغية، اكتسبت شرعيتها لورودها في القرآن، وعد الشاهد القرآني أعلى الشواهد قيمة، وجر هذا إلى الخلط بين مستويات خطابية متباينة، ذلك التقنين البلاغي القديم مزج بين القرآن والشعر والنثر، مع الإجماع على أن القرآن كلم الله، الخارج عن مألوف كلام الشرع، فضلاً عن المزج بين الشعر والنثر دون مراعاة خصائص الأجناس الأدبية.

وفي الجو الديني نفسه كان يدور جدل كلامي، استخدمت فيه البلاغية للتأثير في الخصوم، واندفع المتكلمون (علماء الكلام) للبحث عن مبادئ البلاغية الخطابية، لأنها عنصر مهم في الإقناع والإقناع غاية الجدل الكلامي، فكان بعض علماء المعتزلة معلمي بلاغة كبشر بن المعتمر، وقد قررت صحيفته المشهورة أشياء، ستصبح مشتركة بين بلاغة الخطابة وبلاغة الخطابة وبلاغة الشعر، وغدا، من جانب آخر، التناسب بين المعاني

<sup>(1)</sup> العسكري، الصناعتين: 1.

والمستمعين، مدار القول في البلاغية الخطابية، ومنه استمد تعريف البلاغة: مطابقة الكلام لمقتضى الحال.

وفي سبيل استخراج التشريعات من القرآن درس الفقهاء أسلوب القرآن، وطريقة فهمه، ومراميه في القول، فكانت المقدمات اللغوية لعلم الأصول، وهي تتضمن مباحث بلاغية رئيسة، أوضحها الحقيقة والمجاز الذي بقي مفهومه التقليدي سائداً إلى اليوم<sup>(1)</sup>.

وهناك مؤثر آخر، لا يقل خطراً عما مضى، هو إسهام الدراسات اللغوية والسنقدية في بناء صرح البلاغة، فكانت آراء النحاة والكتاب والشعراء واضحة في إقامة مفهوم للبلاغة، اصطبغ بالصبغة النقدية ذات المفهوم القديم، أي تمييز جيد الكلم من رديئه، لذلك كان النقد الأدبي القديم لا ينفصل عن البلاغة، فهو، في جزء منه، بلاغة محدودة، وفي جزء آخر، بلاغة موسعة، حيث إنهما نبعا من أصل واحد، وسارا معاً شوطاً بعيداً في المراحل الأولى من تاريخهما، ثم أخذ كل منهما، بحكم وظيفته، يشق لنفسه طريقاً خاصة (2).

# التقسيم التقليدي للبلاغة

يُعزى التقسيم التقليدي للبلاغة على ثلاثة علوم: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البيان، وعلم البديع، إلى البلاغيين المتأخرين، وأشهرهم اثنان: السكاكي (626 هـ) والقزوينيي (739 هـ)، بل بدأ التقسيم بكتاب السكاكي (مفتاح العلوم) الذي درس فيه النحو والصرف والعروض علم الاستدلال (المنطق)، وأفرد القسم الثالث منه للبلاغة، وذكر فيها علم المعاني وعلم البيان، وجعل علم البديع تابعاً لهما (3)، وتطرق بعده إلى معنى البلاغة والفصاحة. وكان هذا العمل بداية لظهور التقسيم التقليدي المتوارث.

<sup>(1)</sup> للتقصيل ينظر الخولي، دائرة المعارف الإسلامية: البلاغة.

<sup>(2)</sup> عتيق، تاريخ النقد عند العرب: 11.

<sup>(3)</sup> الممكاكي، مفتاح العلوم 3: 220.

وجاء القزويني بعده، فوجد كتاب السكاكي غير مصون عن العشو والمنطويل والتعقيد، قابلاً للاختصار، فألف مختصراً يتضمن ما فيه من القواعد، ويشتمل على ما يُحتاج إليه من الأمثلة والشواهد، وسمّاه (تلخيص المفتاح)(1) وقد اكتسب التلخيص شهرة واسعة، وصار عمدة البلاغيين، فوُضعت كتب أخرى لشرحه، والتعليق عليه، وقد وصل إلينا المنهج الذي اختطه القزويني، وما زلنا نقرأ البلاغة على وفق تخطيطه.

بدأ القزويني بمقدمة، ذكر فيها الفصاحة والبلاغة. وجعل الفصاحة وصفاً للمفرد وللكلام (المركب) وللمتكلم. أما البلاغة فيوصف بها الكلام والمتكلم فقط. أي أنه قدم معنى الفصاحة والبلاغة، بعد أن كان السكاكي يؤخر هذا المبحث، ثم إنه جعل البلاغة مختصة بالكلام وبالمتكلم، خارجة عن وصف الألفاظ. وتطرق إلى شروط فصاحة المفردة (الكلمة المفردة) والكلام والمتكلم.

وعرف بلاغة الكلام بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، وهو (مقتضى الحال) مختلف، لأن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام كل من التتكير والإطلاق والتقديم و الذكر، يباين مقام خلافه، ثم إن لكل كلمة مع صاحبتها مقام، وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه بعدمها، فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، وتكون البلاغة، في هذه الحالة، راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب(3).

ولكي نتبين الفرق بين عمل عبد القاهر الجرجاني الذي يُعدُ المؤسس لعلم السبلاغة العربية، وعمل القزويني البلاغي المتأخر، نشير إلى أن القزويني، فسي هذا النص، يشرح مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني، وقد بين الجرجاني كثيراً من هذه الأفكار في كتابه (دلائل الإعجاز) حيث قال:

<sup>(1)</sup> القزويني، التلخيص: 23.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفسه: 32.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> نفسه: 35.

واعلم أن من الكلام ما أنت ترى المزية في نظمه والحسن، كالأجزاء من الصبغ تتلاحق وينضم بعضها إلى بعض حتى تكثر في العين، فأنت لذلك لا تكبر شأن صاحبه، ولا تقضى لسه بالحذق والأستاذية، حتى تستوفى القطعة، ومنه ما أنت ترى الحسن يهجم عليك منه دفعة واحدة، ويأتيك ما يملأ العين، حستى تعرف من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل. ثم يستشهد لذلك بمواضع من ورود (الفاء) و (ثم) في بعض الشعر، كما في قول العباس بن الأحنف:

قالوا خراسان أقصى ما يُراد بنا ثم القفول، فقد جئنا خراسانا يقول الجرجاني: انظر إلى موضع (الفاء) و (ثم) قبلها.

ومثل قول ابن الدُّمينة:

أبيني أفي يُمنى يديكِ جعلتني فأفرحَ أم صيَّرتِني في شمالكِ أبيت كأني بين شقِين من عصا حذار الردى أو خيفة من زيالكِ تعاللتِ كي أشجى وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرتِ بذلكِ

ويعقب الجرجاني بقوله: انظر إلى الفصل والاستئناف في قوله (تريدين قتلي، قد ظفرت بذلك) (١).

وقول القزويني: إن لكل كلمة مع صاحبتها مقام. هو شرح لفكرة الجرجاني حيث يقول: إنك ترى تروقك وتؤنسك في موضع، ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر، ومن ذلك لفظة (شيء) في قول عمر بن أبي ربيعة:

ومن مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدُمي<sup>(2)</sup> وقول أبى حية:

إذا ما تقاضى المرء يوم وليلة تقاضاه شيء لا يمل التقاضيا (3)

<sup>(1)</sup> الجرجاني، دلائل الإعجاز: 90.

<sup>(2)</sup> والشاعر يصف مشهداً من مشاهد الحج، حين يمشي الحجيج نحو رمي الجمرات.

<sup>(3)</sup> يريد بكلمة (شيء) الزمن أو الدهر.

فإنك تعرف حسنها ومكانها من القبول، ثم انظر إليها في بيت المتنبي: لو الفلك الدور البغضت سعيه لعوقه شيء عن الدوران

فإنك تراها تقلُّ وتضول بحسب نبلها وحسنها فيما تقدم(١).

فالمفهوم من جهد الجرجاني أنه يضع يده على البلاغة في مواضع محددة من النص، ويطلب من المتلقي أن يشاركه تذوق تلك المواضع، والإحساس بمواطن الجمال فيها، أما عمل القزويني فكان جامداً، معتمداً على تقرير القواعد، وتوضيح التعريفات.

شم إن مرجع البلاغة عند الجرجاني، وغيره من العلماء المتقدمين، إلى السنوق، أما عند القزويني فترجع إلى (الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المسراد، وإلى تمييز الفصيح من غيره، والثاني (أي التمييز) منه ما يبين في علم متن اللغة أو التصريف أو النحو أو الحس، وهو ما عدا التعقيد المعنوي (مسن مبحث الفصاحة). وما يُحترز به عن الأول (تأدية المعنى المراد) علم المعاني، وما يُحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان، وما يُعرف به وجوه التحسين علم البديع<sup>(2)</sup>.

ومضى يفصل فنون البلاغة الثلاثة أو علومها الثلاثة:

علم المعاني يُعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، وينحصر في ثمانية أبواب: أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل، القصر، الإنشاء، الفصل والوصل، الإيجاز والإطناب والمساواة.

<sup>(</sup>۱) الجرجاني، دلائل الإعجاز: 48.والبيت من قصيدة للمتنبي في مدح كافور، وربما وجد الجرجاني أن المتنبي قد بالغ في مدحه، فلم تعجبه الكلمة.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> القزويني، التلخيص: 36.

- علم البيان، وهو علم يُعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة
   فـــي وضـــوح الدلالة عليه، ويشتمل على التشبيه، والحقيقة والمجاز،
   والاستعارة والكناية.
- علم البديع يُعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة،
   ووضوح الدلالة، وهي ضربان: معنوي ولفظي. وتناول هذا، فنون البديع المعنوية واللفظية<sup>(1)</sup>.

ويجمع الباحثون المعاصرون على جمود البلاغة، وهي بين يدي السكاكي والقزويني وأمثالهما من العلماء، الذين غلبوا المنطق والفلسفة على النص الأدبي، فأماتوا روحه، وأبقوا على قشره، فقد أشاع السكاكي كثيراً من الالتواء والعسر، بسبب ما عمد إليه من وضع الحدود والأقسام المتشعبة، فإذا المباحث البلاغية تشبه دغلاً ملفاً، لا يمكن سلوكه إلا بمصابيح المنطق، ومباحث المتكلمين والفلاسفة (2)،ولم يفسد البلاغة العربية مثل تمحيص السكاكي وتهذيبه وترتيبه (3).

وتجمّعت في مفتاح السكاكي وفي تلخيص القزويني ثلاثة علوم، واستقرت على أنها الشكل النهائي للبلاغة، وصرنا نتعلم ونعلم: أن البلاغة هي علم المعاني وعلى البيان وعلم البديع ومقدمة في مفهوم البلاغة والفصاحة. وظللت، منهجيا، الجملة والإسناد المحور الرئيسي الذي تجري البلاغة مقولاتها عليه. وإن هذا المنهج لهو المنهج الذي اختطه مفسرو القرآن: شرح لمعنى الكلمة، وتوضيح لأصلها اللغوي، ثم ضمها مع أختها لمعرفة معنى الآية، فلا ضير \_ إذن \_ من أن يقلد البحث البلاغي منهج التفسير القرآني، والسبلاغة وليدة الدراسات القرآنية، نشأت وترعرعت في أحضانها، وهكذا كان. لذا لم يمد أحد من علماء البلاغة ناظريه أبعد من الجملة والإسناد، فقد تنوعت أسلحة كل منهم، ولكن المعركة والفريسة واحدة، فمنهم من أسرع إلى

<sup>(1)</sup> نفسه: 38. 346. 347 وما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> ضيف، البلاغة تطور وتاريخ: 313.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> طبانة، البيان العربي: 260.

معاني النحو، ومنهم من رفع سهام الجدل، ومنهم من شغل نفسه بقضايا السلب والعموم والنفي والإثبات، ولم يكن ذلك مقصوراً على علم المعاني، بل على البيان والبديع<sup>(1)</sup>.

\* \* \* \* \*

إن السبقاء في مجال (الجملة) مع تغير فلسفات العلوم وإجراءات المناهج الحديثة، جعل السبلاغة منكمشة على نفسها. بالية المقولات، لا تكاد تفي بمتطلبات الإبداع الحديث، حتى كان الرأي السائد في البحوث التي عرضت للبلاغة وتطورها وتاريخها: لم يعد هناك من يستطيع أن يبدي ملاحظة قيمة في أي شأن من شؤون البلاغة، وعليه فإن التطور الواسع لأدبنا العربي في شكله ومضمونه وأساليبه وفنونه، يجب أن يقابله تطور في بلاغتنا، بحيث تكون صورة صادقة لحياتنا الأدبية<sup>(2)</sup>.

ومن جانب آخر نلاحظ أن البلاغة القديمة انتهت إلى دراسة الأدب، وبقيت في حدود الأدبية بشكلها التقليدي القديم، تاركة مجال الكلام المتداول، وهنا نشير إلى أن نشأة البلاغة كانت شفاهية لفظية، بدليل الاهتمام بالمتكلم لا الكاتب، وبالكلام لا بالكتابة، وتجسد ذلك الاهتمام ببيان طبيعة بلاغة المتكلم التي هي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ (3)، ولا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك (4)، وبيان طبيعة الفصاحة بأنها تمام آلة البيان، فهي مقصورة على الألفاظ (5)، فضلاً عن اقتران الملاحظات البلاغية الأولى بالخطابة، وهيئة الخطيب، وما يعرض له في أثناء خطبته، مما نجده مبثوثاً في كتب الجاحظ، كل ذلك يوضح النشأة الخطابية للبلاغة، وعليه نخلص إلى القول: كانت البلاغة في نشأتها شفاهية كلامية.

<sup>(1)</sup> عيد، فلسفة البلاغة: 14

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) ضيف، البلاغة تطور: 376 \_ 378

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> القزويني، الإيضاح: 11.

<sup>(4)</sup> الجاحظ، البيان و التبيين 1: 115.

<sup>(5)</sup> العسكري، الصناعتين: 7.

وتعود اليوم الدراسات البلاغية الحديثة واللسانيات الحديثة، لتجعل الكلام وعمليتي التكلم والتلقي محوراً لجهود كثيرة، أثمرت أفكاراً ناضجة، ورسمت ملامح واضحة، مما أسهم في تطوير واستحداث ميادين جديدة للبحث البلاغي واللساني. إن هذا منحي واحد، من مناحي عديدة، يقضي بضرورة إعادة النظر في البلاغة القديمة، وإنشاء بلاغة جديدة ذات أسس مستمدة من واقع العصر الحديث، بل إنشاء بلاغات جديدة، تتفرع بحسب المستوى الشفاهي / الكتابي، وبحسب الجنس: بلاغة الشعر / بلاغة النثر، وربما بحسب تفريعات أخرى.

### محاولات التجديد

لم تستطع أية محاولة تجديد، منذ بدء التفكير بالتجديد في العصر الحديث، أن تتمو وتكبر وتستحوذ على المنهج الذي اختطه السكاكي في القرن السابع الهجري، وما زلنا نقرأ البلاغة بمنظوره، على الرغم من الدعوات الجدية العديدة للتجديد، ذلك أن العصر الحديث احتوى مذاهب أدبية كثيرة، تعددت معها، في أذهان المعاصرين، المفاهيم البلاغية، فدعوا دعوات كثيرة حول البلاغة، بعضهم دعا إلى الاهتمام بالمضمون، وإلى الالتزام في الأدب، ودعا أخرون إلى العناية بالشكل والمضمون، أو إلى التوازن بينهما، أو إلى نبذ السبلاغة القديمة، بلاغة الانفعال والعاطفة، ورأى آخرون أن البلاغة العربية تلاقيي صعوبات ثلاثاً هي: الصحافة والسرعة والتطفل، وكتب آخرون في الأسلوب، وفي فن القول، وهنا لمعت أسماء أحمد حسن الزيات وسلامة موسى وأحمد الشايب وأمين الخولي (1)، وسوف نقف عند اثنين من هؤلاء، نتبين طبيعة عملهما.

<sup>(1)</sup> خفاجي، نحو بلاغة جديدة: 14.

### (الأسلوب) لأحمد الشايب

رأى المؤلف! أن الدراسة النظرية للبلاغة العربية انتهت عند المتقدمين السي علوم المعاني والبيان والبديع، يدرسون في الأول الجملة منفصلة أو متصلة، ويدرسون في الأخيرين الصورة بسيطة أو مركبة من تشبيه ومجاز وكسناية وحسن تعليل، مع توابع أخرى في علم البديع. وهذه الدراسات، على خطرها، لا تستوعب أصول البلاغة كما يجب أن تكون، لتساير الأدب الإنشائي في أساليبه وفنونه، فلا حاجة بنا إلى هذه الأسماء العلمية: كالمعنى والبيان والبديع التي تطلق على نقط جزئية، لا تستوعب هذه العنوانات.

وقد أدَّى ذلك بالمؤلف إلى أن يحصر موضوع البلاغة في بابين:

1 — الأسلوب: وفي هذا القسم من علم البلاغة تدرس القواعد التي إذا التبعث كان التعبير بليغاً، أي واضحاً مؤثراً، فندرس الكلمة والصورة والجملة والفقرة والعبارة، والأسلوب من حيث أنواعه، وعناصره وصفاته ومقوماته وموسيقاه. وفي هذا القسم نضع علم المعاني وعلم البيان وأغلب علم البديع، وهسناك موضوعات مهمة أهملتها غالبية كتب البلاغة القديمة، وهي تتعلق بفنية العبارة الأدبية، توجد في بعض الكتب القديمة ولكنها غير منظمة ولا مستوفاة.

2 \_ الفنون الأدبية: وسمًاه قسم الابتكار، وهنا ندرس مادة الكلام من حيث اختيارها وتقسيمها، وما يلائم كل فن من الفنون الأدبية، وقواعد هذه الفنون، كالقصة والمقالة والوصف والرسالة والمناظرة والتاريخ، وزعم أن البلاغة القديمة قاصرة هنا، كما كانت قاصرة في قسم الأسلوب، إلا فقرات مسنها أو فصول درست لأغراض غير أدبية، كما في آداب البحث والمناظرة (2).

<sup>(1)</sup> تخرّج في كلية دار العلوم بمصر سنة 1918، وتقاعد عن العمل سنة 1955، له عدة كتب منها أصول النقد الأدبي، وتاريخ النقائض في الشعر العربي، والأسلوب.

<sup>(2)</sup> الشابك، الأسلوب: 38.

وبالموازنة بين أبحاث البلاغة، كما دونتها الكتب العربية الأخيرة، وبين موضوعها كما يجب أن يكون ــ استطاع المؤلف أن يقرر النتائج الآتية:

- □ إن نصف البلاغة النظرية مفقود في اللغة العربية، أكثره في قسم الفنون الأدبية، وباقيه في باب الأسلوب.
- □ إن شـطراً مـن الأسـلوب قد درس تحت عنوان المعاني والبيان والـبديع، وهو شطر على خطورته، يعوزه التنسيق، ولا حاجة بنا الآن إلى هذه الأسماء.
- □ إن الـبلاغة العربية في حاجة إلى وضع علمي جديد، يشمل هذه الأبواب والفنون، ويصل بينها وبين الطبيعة الإنسانية، وملابساتها الزمانية والمكانية، حيتى يخدم الأدب، وذلك كله غير البحث التاريخي الذي يفرد له درس خاص.
- ☐ إن الأدباء همم أولمى الناس بدرس البلاغة حتى يخلصوها من أسماليب الفلاسفة ومذاهبهم وألغازهم، فذلك هو الذي أفسد بلاغتنا، وحولها أبحاثاً لفظية عقيمة أشبه بالرياضة والكيمياء(1).

وقد سار المؤلف في دراسة الأسلوب على تقسيم البحث فيه إلى خمسة أبواب:

- السباب الأول لمقدمات تتناول البلاغة بين العلوم الأدبية، وتعريف البلاغة وعلومها، ومكانها بين العلم والفن، وموضوع البلاغة.
  - ♦ الباب الثاني للتعريف بالأسلوب، والكلام في حده وتكوينه وعناصره.
- ❖ الباب الثالث في دراسة الأسلوب، وعلاقته بالموضوع، وتكلم فيه عن الأسلوب العلمي، والأسلوب الأدبي، وأسلوب الشعر، واختلاف أساليب النثر.

<sup>(1)</sup> الشايب، الأسلوب: 39.

- السباب السرابع درس فسيه العلاقة بين الأسلوب والأديب، والأسلوب والشخصية، ودلالة الأسلوب على الشخصية، وأثر تفاوت الشخصيات في اختلاف الأساليب.
  - الباب الخامس مخصص لدراسة صفات الأسلوب.

ويتبيس مسن عرض موضوعات الكتاب أنه مخصص لدراسة الأسلوب ولسيس لدراسة السبلاغة، أو لبعثها وتجديدها، ولما كانت نظرية الأسلوب العربي لا تنفك من مقومات بلاغية، فقد خلط الأستاذ الشايب بينهما، ونحن، بعد مضي عقود من الزمان على دراسته، نفصل بين البحث الأسلوبي الحديث والبحث البلاغي القديم، فصلاً أفدنا به من تقدم الدراسات الأسلوبية الحديثة، ولم يقم المؤلف ببعث البلاغة القديمة، لسبب منطقي بسيط، هو أن هذه البلاغة نشأت تحت ظل مؤثرات انتفت من الساحة الفكرية الحديثة، ولم يقدم نظرية في دراسة الأسلوب العربي، لأن أسس هذه الدراسة لم تكتمل في عدم نظرية المعاصرة. ويُذكر حينه، لا في الدراسات العربية المعاصرة. ويُذكر للأسستاذ الشايب أنه من أوائل المنبهين على سعة آفاق الدرس الأسلوبي الحديث، الذي واكب حركة التجديد في علم اللغة (۱).

# (فن القول) لأمين الخولد

وبعد أن جال الأستاذ الخولي<sup>(2)</sup> في التراث العربي الإسلامي منقباً عن ظروف نشأة البلاغة، وعن ما يمكن الإفادة منه لتجديد الدرس البلاغي، وجد أن هناك مدرستين للبلاغة، تُسمَّى الأولى المدرسة الكلامية، وهي تضم أبحاث علماء الكلام والفلاسفة، وهي،كما رأى ذات أصول أعجمية، والثانية المدرسة الأدبية، وتضم جهود الأدباء والنقاد ومتذوقو الفن، وهي أدخل في الروح العربى الأصيل.

\_

<sup>(1)</sup> الكواز، الأسلوب في الإعجاز البلاغي:69.

<sup>(2)</sup> تَخَرَّجُ في مدرَّسة القضاء الشرعي سنة 1920 توفي سنة 1966 له من الكتب مناهج تجديد في النحو البلاغة والتفسير والأدب ومشكلاتنا اللغوية، وفن القول،والأدب المصري وغيرها.

وخلص إلى أن البلاغة اليوم، يريد النصف الأول من هذا القرن، حركات تجديدية، بلا مراء، وقال إن التجديد الأدبي يرمي إلى غرضين: قريب، وبعيد. فالغرض القريب: هو تسهيل دراسة المواد الأدبية، وتوفير ما يبذل فيها من جهد ووقت، مع تحقيق المطلوب من دراستها تحقيقاً عملياً.

وأما الغرض البعيد فهو أن تكون هذه الدراسات الأدبية مادة من مواد السنهوض الاجتماعي، تتصل بمشاعر الأمة، وترضي كرامتها الشخصية، وتساير حاجتها الفنية المتجددة. ولا يتحقق هذا الغرض إلا بتغيير قد يمس الأصول والأسس البعيدة، ويدخر له العزم والجهد، حتى تصير اللغة ناحية من كيان الأمة، وجانباً من وجودها العملي.

وإذا كان الأمر كذلك فقد رأى أن نعمد رأساً إلى تحقيق الغرض البعيد في تجديد السبلاغة العربية تجديداً يمس الأصول والأسس فيغيرها، وينفي منها ويثبت، مع حذف المباحث الفلسفية من البلاغة وإضافة مباحث جديدة، لكي تتصل البلاغة بالحياة، وتمكّنها من التأثير الصالح فيها، وقدَّم بياناً لذلك هو:

1 ــ من حيث وصل البلاغة بالحياة الأدبية، وجعلها دراسة ذات جدوى، ناخذ بآراء القدماء القاضي بضرورة البلاغة لتمييز جيد الكلام من رديئه، ولفظ حسن وآخر قبيح.وبهذا نحكم حاجة الحياة الأدبية، وينتفع بكل ما يجد في تلك الحياة من نافع، ونخدم الفنون القولية الرائجة.

2 - ومن حيث إخضاع البلاغة للمنهج الأدبي الفني في الدراسة، يكفي
 أن نحيي رسوم المدرسة الأدبية الأولى و آثار ها وكتبها.

3 — نبدأ الدرس البلاغي من اللفظة المفردة، ولا نحده بالجملة، كما كان يفعل القدماء، بل نمده إلى الفقرة، والعمل الأدبي الكامل، فنبحث فيها الأسلوب واختلافه، وأوجه تفاوته ومزايا أنواعه المختلفة، وننظر النظرة الشاملة في العمل الأدبى كله.

4 ـ قصر القدماء البحث البلاغي على الألفاظ، من حيث أدائها للمعاني الجزئية بالجملة الواحدة، أو الجمل المتصلة في معنى واحد، ولم يجاوزوا ذلك،فعلم المعاني تعرف به أحوال اللفظ العربي من حيث مطابقته لمقتضى

الحال، وعلم البيان يعرف به إيراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفة، والمعنى هـو تشبيه أو مجاز أو استعارة أو كناية لا غير أما المعاني الألبية، والأغراض الفنية التي هي روح الفن القولي، ومظهر عظمة الأديب، وأثر ثقافته وشخصيته، فلم ينظروا فيها.

ولا بد أن نفرد المعاني بالبحث المستقل بعد بحث الألفاظ، مفردة وجملاً وفقراً، فنعلم الدارس كيف توجد هذه المعاني، وكيف يصححها وكيف يرتبها ويعرضها.

5 — وإذا اتسع البحث البلاغي، فشمل مع الألفاظ المعاني جزئية وكلية، وشمل مع الألفاظ المعاني جزئية وكلية، وشمل مع الجملسة اللفظة المفردة، ثم جاوزهما إلى الفقر والقطع الأدبية والأساليب، فقد صار التقسيم القديم للبلاغة إلى المعاني والبيان والبديع لا أساس له، ولا غسناء فيه، ولزم أن يوضع التقسيم على أساس غير الأول، فستكون كلمة (البلاغة) وصفاً لجمال الكلمة والكلام، وكان القدماء يقصرون السبلاغة على الكلام فحسب. ونوفر كلمة (الفصاحة)، وكان القدماء يجعلونها لازمسة للدخول إلى البلاغة، لأنها تبحث الألفاظ قبل أن يتركب منها الكلام. ونقسم الدرس إلى بلاغة الألفاظ وبلاغة المعاني.

وحين نستبعد ما حشدته طريقة العجم (المدرسة الكلامية في البلاغة) من مقدمات منطقية، واستطرادات فلسفية مختلفة، نضم إلى البلاغة مقدمات جديدة، لا بد منها لدراسة فنية تقوم على الإحساس بالجمال والتعبير عنه.

6 ــ نضم إلى البلاغة مقدمة فنية في طبيعة الفن ونشأته وغايته. ومقدمة نفسية، لأنا نريد وصل البلاغة بالحياة، فنعرف الدارس بالقوى الإنسانية ذات الأتر في حياته الأدبية كالوجدان والذوق والخيال مع الإلمام بالعواطف الإنسانية التي هي مادة المعاني الأدبية (1).

ويبدو أن تجديد البلاغة، أو أي علم آخر لا يكون ببيان يتضمن القانون الجديد الذي يتوجب على الأدباء اتباعه، أو يلزم الدارسين اتخاذه، فالبلاغة،

<sup>(1)</sup> الخولى، دائرة المعارف الإسلامية (البلاغة).

كغيرها، تخضع للبيئة الثقافية وللذوق الأدبي السائد في حقبة معينة، فقد كانت السبلاغة قديماً مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مستمدة دلالتها من جو الخطابة السذي كسان يلزم أن يكون لكل مقام مقالاً. ثم كانت البلاغة تعني التأثير في المتلقي، وذلك من خلال الإجادة في تعبيره، والتفنن فيه، والبلاغة القرآنية تسنحو هذا المنحى. وكانت البلاغة تعني، في مدة لاحقة، التزويق اللفظي والاعتاء بالسزخارف البديعية، والخصائص الفنية لأدب عصور الانحطاط تشهد بذلك.

وأما البلاغة الحديثة فلا بد أن تستمد دلالتها من اختلاف مفهوم الجمال، ومن تحول الذوق الحديث عن الذوق القديم، ومن اختلاف الأنواع الأدبية الجديدة عن الأنواع القديمة، وذلك وغيره كثير، صار نتيجة لاختلاف نمط الثقافة الحديثة عن القديمة، ولا شك في أن الثقافة هي المحضن الطبيعي لكل العلوم.

\* \* \* \* \*

إن حصيلة تلك الدراسات والدعوات لم تثمر شيئاً سوى المناداة بالتجديد، وذهبت أصداؤها مسع الأيام، ويبدو أن ركام القرون أقوى من أن يزال بدعوات، وأن صلابة البناء البلاغي القديم، يستمد قوته وديمومته من واقع السثقافة التقليدية التسي ما انفكت تسم عقول فئات كثيرة من الباحثين المعاصرين.

إن الـتجديد بالمعنى الذي نفهمه، لا يعني الترميم، وإنما إقامة نظام جديد شامل على أسس منهجية متفاعل مع المستحدثات العلمية التي أنتجها العصر. لـو قـرأنا، بهذا المنظور، واقع البحث البلاغي الجديد لأمكن لنا وضع اليد على مساربه التي توجّهت إليها در اسات حديثة، ذات منطوق مغاير لما كانت علـيه الدر اسات البلاغية علـيه الدر اسات البلاغية القديمـة، ولما صارت إليه الدر اسات البلاغية التقليدية، يتبين ذلك المنطوق المغاير في اجتماعية الظاهرة اللغوية الذي أعاد ترتيـب المفاهيم اللغوية، فاللغة بالمفهوم القديم أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، ولكـنها لا تقوم إلا بالمجتمع، إذ ليس لها وجود في نفسها، بل وجودها في مظاهرها الخارجية وسبل انتقالها، اللغة إذن، كائن مثالي لا

سبيل إلى إدراكه إدراكاً مباشراً، إنما يوجد عندما يتكون لعدد من الأفراد، عادات متشابهة في النطق، وعلاقات تقوم بين أصوات معينة، وكل فرد يتكلم لغسة ما يملك، على نحو ما، كل هذه الحقيقة التي هي حقيقة نفسية صرف، ولا يقتصر وجود اللغة على هذا الجانب، فهي أداة اتصال تستخدم لكي تثير عند الأفراد الآخرين، استجابات محددة (١).

### اللفة والإتصال

والاتصال، بمعنى من معانيه، انتقال للمعاني بين الأفراد، وهذا الانتقال هـو الذي يحدد العملية الاجتماعية، بل يحدد جميع الأشكال المجتمعية، حيث يصبح بقاء الحياة الاجتماعية، واستمرارها متوقفاً على انتقال الرموز ذات المعنى (الكلمات مثلاً)، وتبادلها بين الأفراد، لذا فإن أوجه النشاط الجماعية، أياً كان نوعها، متفقة على الخبرات المشتركة في المعاني.

إن مد النظر إلى أفق الاتصال يؤدي إلى فهم أوسع، عن طريق إدخال مجالات أخرى، كانت بعيدة عن اجتماعية الاتصال، ذلك أن كل اتصال بوساطة إشارات معينة هو لغة، فاللغة ليست حكراً على الإنسان، إذ يمكن أن تكون للحيوان لغة، ولكل كائن حي لغة، بل في حدود الفرض ويصبح للموسيقى والمسرح والرقص والسينما والنحت والفنون عامة، والإشارات الضوئية و اللاسلكية لغات<sup>(2)</sup>.

وعلى هذا أخذ الباحثون في علم الاتصال يبحثون في اللغة، بوصفها عنصراً أساسياً في عملية الاتصال الإعلامي، فاللغة هي العروة الوثقى التي جعلت الاتصال في اللغة، يهدف إلى البحث في ماهية اللغة، من حيث كونها أداة اتصال، يستعملها المشتغلون في وسائل الاتصال<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> ماييه، منهج البحث في الأدب واللغة: 449 .

<sup>(2)</sup> كرم، مدخل إلى لغة الإعلام: 11.

<sup>(3)</sup> مرزوق، مدخل إلى علم الاتصال: 99.

ومن هنا يتولد مفهوم جديد البلاغة، مرتبط بمجالات الاتصال المختلفة، وهذه البلاغة الجديدة ترتبط بخطى التقدم الإنساني السريعة وبالتحكم بالطاقات الهائلة، فهي تعبر عن حاجة العصر إلى لغة اتصالية جديدة (1).

## البلاغة والإنصال

في دراسة مصطلح (البلاغة) وجد أحد الباحثين تقارباً بينها وبين (علم الاتصال) معتمداً في ذلك على الجذر اللغوي لكلمة (بلاغة) الذي ينبئ بالوصول والانتهاء (2)، ولو دققنا النظر في الفضاء الدلالي للكلمة العربية وجدنا أنه لا يلم بعملية الاتصال، بل يشير إلى طرف منها، ذلك أنه يُعنى بالدلالة على استجابة بالدلالة على استجابة المستقبل، أي أنها تهتم بالفعل وتغفل رد الفعل، فالفعل (بلغ) أي وصل وانتهي، و (تبلغ) بالشيء وصل إلى مراده و (البلاغ) ما يتوصل به إلى الشيء المطلوب، و (الإبلاغ) بالإيصال، ورجل (بليغ) أي حسن الكلام، فصيحه، يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه (3)، وكذا الحال في الاستعمال الاصطلاحي: سميت البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه (4).

أما مصطلح (الاتصال) فهو يشير إلى العملية، أو الطريقة التي تنتقل لها الأفكار والمعلومات بين الناس، داخل نسق اجتماعي معين، يختلف من حيث الحجم، ومن حيث محتوى العلاقات المتضمنة فيه. بمعنى أن هذا النسق الاجتماعي قد يكون علاقة ثنائية نمطية بين شخصين، أو جماعة صغيرة، أو مجتمع محلي، أو مجتمع قومي، أو المجتمع الإنساني كله (5)، وهذه الدلالة تقصير، بالرغم من كونها تصف عملية الاتصال، عن تحليل عمليات التكلم

<sup>(1)</sup> خفاجي، نحو بلاغة جديدة: 15.

<sup>(2)</sup> خفاجي، نحو بلاغة جديدة: 55.

<sup>(3)</sup> ابن منظور، لسان العرب: بلغ.

<sup>(4)</sup> العسكري، الصناعتين: 6.

<sup>(5)</sup> عودة، أساليب الاتصال: 5.

والفهم وتحليل وظائف الأقوال في ظروف معينة، وتختلف النظريات أو المقاربات الدارسة لموضوع الاتصال، وغالباً ما يرجع ذلك إلى تركيز السنظرية، أو المقاربة على عنصر معين من عناصر الاتصال، أو على علاقات محدودة، ويمكننا أن نصنف ثلاثة أنواع من المقاربات:

- 1 \_ مقاربة تقنية إعلامية.
- 2 مقاربات تربوية نفسية اجتماعية.
  - 3 مقاربات لغوية لسانية تداولية.

وقد درست هذه المقاربات العلاقات المتبادلة بين الرسالة والسنن المستثمرة في نقلها، من حيث هي لغة وعلامات مشتركة بين المرسل والمستقبل، تظهر في شكل تركيب ودلالة وتداول (1)، وهذه المقاربات الأخيرة (التداولية) هي التي تعنينا في هذا المجال، وسنقوم بتوضيحها بعد أن بينا علاقتها بالاتصال.

### النداولية

هي منهج حديث دخل الدراسات اللسانية (اللغوية) المعاصرة، بعد أن دخل مجالات الدراسات الإنسانية، يقوم على الاهتمام بكشف الدوافع النفسية للمتكلمين، وردود أفعال المتلقين، ويبين الطابع الاجتماعي للكلام، أي إن التداولية لا تدرس الكلام، من حيث هو رسالة بين المتكلم والمتلقي فقط، بل تدرسه بوصفه نتاج ثقافة عصر معين، ويشتمل على سمات مميزة للشخص المرسل، وسمات مميزة للشخص المتلقي، وهو يخضع لزمن إنتاجه وزمن تلقيه، كما يخضع لمكان إنتاجه وتلقيه أيضاً.

إذا كانت التداولية، وهي أحدث فروع العلوم اللغوية، تُعنى بتحليل الكلام و الكـــتابة، ووصــف وظائف الأقوال اللغوية، وخصائصها خلال إجراءات

<sup>(1)</sup> حبيبي، الاتصال التربوي وتدريس الأدب: 14.

التواصل بشكل عام، مما يجعلها ذات صبغة تنفيذية عملية (1)، إنها أقرب ما تكون إلى حاجتا من البلاغة بمفهومها الجديد، ولا سيما أنها تبحث في الشروط اللازمة لكي تكون الأقوال اللغوية، مقبولة وناجحة وملائمة في الموقف التواصلي، الذي يتحدث فيه المتكلم، وإن مفهوم التداولية هذا، يغطي بطريقة منهجية منظمة، المساحة التي كان يشار إليها في البلاغة العربية بعبارة (مقتضى الحال)، وهي التي أنتجت المقولة الشهيرة: لكل مقام مقال (2).

ويجدر بنا إلقاء نظرة عابرة على الميادين الأخرى التي استخدمت فيها الفلسفة (البرجماتية) لتشكيل صورة كاملة عنها في الميدان اللغوي، إذ إنها في السياسة تقوم على أن معيار الفكرة أو الرأي هو النتيجة العملية التي تترتب عليها، من حيث كونها مفيدة أو مضرة. فصار السياسي البرجماتي يعد نجاح العمل معياراً وحيداً للحقيقة، وهو لا يتخذ قراره بوحي من فكرة مسبقة أو أيديولوجية سياسية محددة، بل من خلال تحصيل النتيجة العملية المنشودة (3).

ويعود الفضل إلى الفيلسوف (فتجنشتاين) في إضاءة الجانب اللغوي من هذه الفلسفة، فلقد قدم تعريفاً للغة يقوم على مبدأ الفائدة العملية، واللغة، عنده، وسيلة الاتصال بين الناس الذين طوروها بحيث تخدم الأغراض المختلفة لنشاطات حياتهم المتعددة، وعلى هذا أصبح تحليل اللغة، في نظره، بمثابة الكشف عن التشكيلات اللغوية التي تستخدم فيها الألفاظ، أو العبارات المختلفة، وأصبح تحليل معنى اللفظ لا يعني البحث عما يشير إليه اللفظ، بل هو الكشف عن الطريقة التي يستخدم بها في اللغة بالفعل (4).

وكان فتجنشتاين يشبه اللغة باللعبة التي لها قواعد معينة، يجب معرفتها حين ممارستها. واهتم علماء اللغة، بعد ذلك بالأفعال الكلامية، وبقواعد الخطاب عامة، وكل هذه النظريات تجمع الآن، تحت اسم عام هو (التداولية)

<sup>(1)</sup> فضل، بلاغة الخطاب: 10.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> نفسه: 25، 26،

<sup>(3)</sup> الكيّالي، موسوعة السياسة 2: 767

<sup>(4)</sup> فتجنشتاين رسالة منطقية فلسفية: 169 (تعليق المترجم).

التي تتناول مظاهر لغوية عديدة بوجهات نظر متنوعة، ولكنها تكاد تتفق على أن اللغة اجتماعية، يمارسها أناس، يعيشون في مجتمع، وهذه الممارسة خاضعة لقواعد معينة(1).

## نظرية الأفمال الكلامية

لقد اهتمت الدراسات الحديثة بأحد الجوانب الأساسية في التداولية، وهو در اسه الأفعال الكلامية، ويقوم هذا الاتجاه على فرضية أساسية مؤداها: أن الكلام يقصد به تبادل المعلومات مع القيام بفعل محكوم بقواعد مضبوطة في الوقت نفسه، وهذا الفعل (الكلامي) يهدف إلى تحويل وضع المتلقي، وتغيير نظام معتقداته، ومواقفه السلوكية<sup>(2)</sup>.

يبدأ (أوستين) وهو من المؤسسين لنظرية الأفعال الكلامية، بنقض التقسيم الفلسفي القديم للكلام على أنه خبر وإنشاء، فالفلاسفة طالما توهموا، حينما افترضوا أن شأن الحكم في القضية إما أن (يصف) حالة شيء ما، وإما أن (يثبت واقعة عينية) مما يعني أن حكم القضية إما أن يكون صادقاً أو كانباً.

وقدم جملة عبارات لا تصف، ولا تخبر بشيء، ولا تثبت أمراً، ومن ثم فهمي لا تدل على تصديق ولا تكذيب. واستنتج أن النطق بالجملة هو إنجاز لفعل، أو إنشاء لجزء منه. والأمثلة التي أوردها لذلك هي:

- نعم، أقبل أن تكون هذه المرأة زوجتي الشرعية. وهذه العبارة تقال
   في أثناء مراسم حفلة الزواج.
  - \_ أُسمِّى هذه الباخرة: الملكة إليز ابيث. والعبارة تقال في حفل التدشين.
    - \_ أترك هذه الساعة ميراثاً لأخي. كما يحصل عند قراءة الوصية
      - \_ أراهنك على أن السماء ستمطر غداً.

<sup>(1)</sup> مفتاح، تحليل الخطاب الشعري: 137.

<sup>(2)</sup> نفسه: 139

ويطلق أوستين على هذا النوع من العبارات الإنشاء (per formative) من (أنشأ) بمعنى أنجز، وهو فعل يستخدم عادة مع الاسم الحديث (action) فيدل على أن إحداث التلفظ هو إنجاز لفعل، وإنشاء لحدث (1).

إن مفهوم الخبر عند اوستين مطابق لما في كتب البلاغة، ويبقى الإنشاء مخالفاً لذلك، فمن خلال الأمثلة نستنتج أنه يريد نوعاً من الإنشاء هو الإنشاء غير الطلبي. والإنشاء كما هو معروف كلام لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، لأنه ليس لمدلول لفظه قبل النطق به، واقع خارجي يطابقه أو لا يطابقه. وهو قسمان: طلبي، وهو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب، وهو خمسة أنواع: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. وغير طلبي، وهو ما لا يستدعي مطلوباً. وله أساليب متعددة مثل صيغ المدح والندم، والتعجب، والقسم، والرجاء، وصيغ العقود(3).

وت تطابق أمثلته مع صيغ العقود فقط، ومعروف أن صيغ العقود تكون بغير بالماضي كثيراً، نحو: بعت، واشتريت، ووهبت، وأعتقت. وتكون بغير الماضي قليلاً، نحو: أنا بائع، وعبدي حر لوجه الله تعالى (4). إن صيغ العقود تخز مدلولاتها حال تلفظها، فقول البائع للمشتري: بعت. يعني أن البيع تم بمجرد النطق، وكذا جملة: أنا بائع.

<sup>(1)</sup> أوستين، نظرية الأفعال الكلامية: 13. 16. 17.

<sup>(2)</sup> نفسه: 19.

<sup>(3)</sup> مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية: 1: 334.

<sup>(4)</sup> طبانة، معجم البلاغة العربية 2: 621.

وهذا قريب جداً مما عناه أوستين بالإنشائيات، أما الأقسام الأربعة الباقية من الإنشاء غير الطلبي، وكذلك أقسام الإنشاء الطلبي، فتدخل ضمن تصنيف خاص للأفعال، سنبينه لاحقاً.

ومما يضاف هنا أن الأسلوب الإنشائي في البلاغة القديمة، لا يحتمل قيمة الصدق أو الكذب، من خلال صيغته، بغض النظر عما يستلزمه، أي أن القديمة الإنشائية الإنشائية الإنشائية الإنشائية الإنشائية التعبير، فالأمر، وهو إنشاء، في الفعل (اكتب)، يفهم من الصيغة، ولا يفهم من الصيغة، ولا يفهم من الكلمي نفسه مثل: أنا طالب منك الكتابة. في حين أن الفعل الكلامي في العبارتين واحد، وهكذا الشأن مع الأساليب الإنشائية الأخرى:

- متى الامتحان؟ / أسألك عن موعد الامتحان.
  - ـ لا تتكلم / أطلب منك السكوت.
    - ـ يا خالد / أنادي خالداً.

إن هذا يخلُّ بحصر الكلام في الخبر والإنشاء، ويدعم الاتجاه إلى إيجاد تصنيفات أخرى.

ولما كان جهد نظرية الأفعال الكلامية موجها نحو إنجاز الأفعال، وضع أوستين لائحة بالشروط، الواجب اتباعها لإنجاح الفعل، وقسم الشروط على فئتين:

الأولى تبطل مخالفتها إنجاز الفعل الكلامي، وهي:

- 1. وجود اتفاق يستطيع، بموجبه، المتكلمون أن يقوموا بفعل ما، عند التلفظ بكلام ما، وذلك كالصياغة اللفظية المعروفة لدى المتكلمين، إذ إن الإخلال بها لا يودي إلى إنجاز الفعل. فمن يقول: أنا أهينك. لا يكون قد أهان فعلاً، لأن صيغة المضارع لا تدل على تمام الفعل.
- 2. يجب تطبيق الاتفاق في ظروف ملائمة، وعلى أشخاص مناسبين، فلا يستطيع أن يأمر إلا من كان في مقام أعلى من المأمور، وكذا القول: نعم

أقبل هذه المرأة زوجة شرعية لي (على المعرف المسيحي)، وسبق له أن تزوج.

3. يجب أن ينفذ المستكلمون المشاركون الإجراء المتفق عليه، على وجه صحيح ومضبوط. وبشكل كامل، وتام معاً. فالمراهنة مثلاً تستدعي موافقة الشخص الآخر. كما أن تنفيذ الوصية لا يكون إلا بعد الموت.

الثانية لا تمنع مخالفتها حصول الفعل، إنما تشكل سوء استعمال للاتفاق، وهي:

- 1. عند الكلام الذي يفترض أفكاراً ونوايا وعواطف معينة، لا بد من أن تكون حسنه الأمور حاصلة عند المتكلم، فالذي يعتذر، دون أن تكون عنده أية عاطفة تحسر، هو لا شك، مُراء.
- 2. عند الكلام الإنشائي الذي يستدعي سلوكاً معيناً من قبل المشاركين، يجب على هؤلاء أن يحققوا هذا السلوك، فمن يعد بالمجيء، ولا يأتي هو متناقض مع ذاته (1).

تشبه بعض هذه الشروط، مع فارق الأسس، ما تناثر هنا وهناك في البلاغة العربية.

فالشرط الأول تكفَّل به مبحث الفصاحة، إذ أنه يقوم على الخلوص من عيوب في اللفظة المفردة وفي الكلام المركب، بحيث يؤدي التعبير مقصوده بوضوح، وليست محتويات المبحث على درجة واحدة من العلاقة مع هذا الشرط، فمفهوم الغرابة في اللفظة المفردة والتعقيد المعنوي واللفظي في الكلام، هما أشد علاقة من مفهوم تنافر الحروف والكلمات<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> أوستين، نظرية الأفعال الكلامية 27. 28. وفاخوري، الموسوعة الفلسفية العربية 1331، نظرية الأفعال الكلامية .

<sup>(2)</sup> مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية 3: 116.

وكـذا الحال مع الشرط الخامس، فهو قريب مما عدَّه الجاحظ واسطة بين الصدق والكذب، فهو ليس بصدق ولا بكنب، ومنه ما طابق الواقع ولم يعتقده المتكلم أصلاً (1)، إلا أن ما جاء في الشرط الخامس كان إنشاء، وهذا خبر.

وما ذكر في الشرط السادس يُسمَّى (الخلف) ويستعمل في القول، إذا كان وعداً دون غيره، وهو أن يعمل بخلاف ما وعد، فيقال أخلف فلان وعده<sup>(2)</sup>.

ولا تندرج بقية الشروط إلا بتعسف في مباحث البلاغة. وهذا طبيعي لتبادين الأسس أو الأصول التي أنتجت كلا منهما، والشيء الظاهر في ملاحظة هذه الشروط أنها تُعنى بعملية الكلام، بدءا بالمتكلم وانتهاء بالمتلقي، مرورا بالفعل الكلامي وسياق إنجازه، وليس جديدا أن نقرر أن البلاغة القديمة أغفلت معظم هذه العناصر، وأغفلت الجانب التداولي من الكلام، الذي يُعدُ العمود الفقري في نظرية الأفعال الكلامية.

### الفمل الكلامج

وتذهب هذه النظرية إلى أن الوحدة الصغرى للاتصال الإنساني ليست الجملة، ولا أية عبارة أخرى، بل هي إنجاز بعض الأنماط من الأفعال، ونعرف أن أصغر وحدة في الدراسة اللغوية هي الجملة، المعرَّفة بما يحسن السكوت عليه. وما يلاحظ على اتخاذ إنجاز الفعل (أصغر وحدة)، هو الفائدة العملية المسرجوة من الفعل، فلم يقف التعريف إلا عند النهاية المتمثلة بالإنجاز، في حين أن التعريف القديم (الفعل ما دل على حدث مقترن بزمن) يشير إلى دلالة الفعل المقترنة بزمن فقط.

إن الفرق بين التعريفين يتضح في تباين الرؤية التي صدر عنها كل تعريف، فاللغة حديثاً وسيلة اتصال تكتسب حقيقتها من كونها نافعة، أما اللغة قديماً، فمهمتها تقتصر على الإخبار عن العالم(3).

<sup>(1)</sup> طبانة، معجم البلاغة 1: 412.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفسه.

<sup>(3)</sup> فاخوري، الموسوعة الفلسفية العربية: نظرية الأفعال الكلامية 1330.

والفعل هنا يتميز من سائر الأحداث التي تجري في العالم، بأن الإنسان من حيث هو فاعل، يتبع غايات معينة، يختارها هو لنفسه، خلافاً لما هو عليه الحال عسند الحيوانات العجماء، التي تُسيَّر بقوى خارجة عنها، ففي البناء والحياكة وقيادة السيارة وغيرها، ينجز الإنسان أفعالاً، تتوخى غايات متنوعة.

ويقابل الفعل الفهم الذي هو، أيضاً، فعل على نمط خاص من الأفعال الإنسانية، يستم به التمييز بين الأفعال الإنسانية التي تستهدف غاية ما، وإن الحاجة إلى أفعال الفهم تنجم أساساً من كون الناس، يريدون تنظيم حياتهم الاجتماعية، ففهم حدث ما على أنه فعل، يعني ربطه بالمقاصد والغايات التي يقوم عليها المجتمع، وبين الفعل والفهم تتحدد مجموعة من الأفعال، غايتها إحداث الفهم في إنسان آخر، أي إفهامه أمراً ما. وهذه الأفعال يطلق عليها اسم (الأفعال الدلالية) أو (العلامة) كالتكلم والإيماء والدق على الجرس وغيرها، ومن مميزات هذه الأفعال أنها تتطلب المشاركة بين طرفين، وأنها ذات معنى تقوم على تبليغه، وإيصاله من طرف إلى طرف من أطراف في المجتمع الموجودة في المجتمع الموجودة أو غير صريح، يتم داخل الأعراف الموجودة في المجتمع (١٠).

إن العلامات اللسانية نوع من الأفعال الكلامية، وعليه سيتجه البحث نحوها، بل ستركز النظرية جهدها في دراستها وتصنيفها.

# أنواع الأفعال الكلامية

هناك ثلاثة أنواع منها هي:

\_ فعل القول أو فعل الكلام (iocutionary act):

وهـو إنجاز فعل التلفظ بأصوات تحدث في مخارج خاصة، أي هو فعل صوتي، ذلك أن اللفظ إحداث صوت على صورة معلومة، وتنتمي الأصوات المحدثة (الألفاط) إلـى معجم، وهي تنتظم في الكلام بحسب قواعد اللغة،

<sup>(1)</sup> فاخوري، الموسوعة الفلسفية العربية (السيمياء): 767 ــ 768.

والألفاظ عندما تندرج في عبارة، يظهر الفعل اللفظي، وعندما تستعمل العبارات بحسب مرجع ما، فإنها تؤدي دلالة خاصة، وهنا يظهر الفعل الدلالي.

ــ الفعل في أثناء القول أو قوة فعل الكلام ( illocutionary act ):

عند النطق بعبارة، لا يقوم المكلم بفعل القول فقط، بل هو يخبر أو يحذر أو ينصـــح أو يـنهى. أي أن في هذا القول (وهو فعل) قوة أو قيمة داخلية، تتعين من خلال نوع العبارة، والسياق الذي تُنطق فيه.

- الفعل بالقول أو لازم فعل الكلام:

وهـو ما يحدث من آثار في مشاعر الملقي، أو أفكاره أو أفعاله، كالإقناع أو الإبعـاد أو إثارة الفزع وغيرها، فعند قولنا: والله سوف أزورك. يتم فعل القـول بالـنطق المجـرد للعبارة، ويتم الفعل في القول أو قوة الفعل بإسناد الـزيارة إلـي فـي المسـتقبل، وأما الفعل بالقول أو لازم القوة، فهو الوعد بالـزيارة. إن التميـيز المذكور بين هذه الأفعال الثلاثة لا يعني أنها تجري بالتتابع، بل هي أوجه مختلفة لفعل تعبيري مركب واحد(1).

ورأى أحد الباحثين أن هذا التقسيم الثلاثي قريب من قسيم الدلالة عند البلاغيين المناطقة، حيث يقسمون الدلالة على ثلاثة أقسام: مطابقة أو تضمن أو التزام (2).

ولا نرى بين التقسيمين صلة أو سبباً، وذلك لأن القدماء كانوا يبحثون في دلالــة اللفــظ المفرد على مسماه، وعندهم أن اللغة موضوعة بإزاء الأشياء، فكلمــة (شــجرة) تشير إلى النبات المعروف وهكذا، وهم ينطلقون من مبدأ التوقــيف فــي اللغــة، وعلى ذلك قسموا الدلالات على ثلاثة أنواع: فدلالة المطابقة هي أن يعتبر اللفظ بالنسبة إلى تمام مسماه، كدلالة الإنسان والفرس

<sup>(</sup>۱) أوستين، نظرية الأفعال الكلامية: 115 وما بعدها، وفاخوري، الموسوعة الغلسفية العربية (نظرية الأفعال الكلامية): 1332.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> أو سنين، نظرية الأفعال الكلامية، مقدمة المترجم: 7.

والأسد على هذه الحقائق المخصوصة، فإنها مرشدة بالوضع عند إطلاقها على معانيها المعقولة، ولذا لا يقع التفاوت (الإبداع) فيها، لأن معرفتها بالتوقيف(1).

ودلالة الالتزام ما ينقل فيها الذهن من المسمّى إلى لازمه، كدلالة الإنسان والفري والأسد على كونها متحركة وشاغلة الجهة، وغير ذلك من الأمور اللازمـة.أمـا دلالة التضمن فهي العلاقة بين الشيء وجزئه، كدلالة الإنسان والفرس والأسـد علـى المعاني التي تتضمنها هذه الكلمات، كالإنسانية والحيوانية، فإن هذه المعاني مستوحاة من تلك الكلمات، فالدلالة عليها من جهة تضمنها في الكلمات.

أما في نظرية الأفعال الكلامية، فالبحث في الفعل الكلامي من حيث إنجازه، وهو ليس لفظاً مفرداً (كلمة واحدة) كما عند القدماء.

وإذا كانت أنواع الفعل الكلامي الثلاثة وجوهاً لفعل تعبير واحد، فيمكن أن تُدرس بوصفها مستوية مرابطة لظاهرة واحدة، ولغرض الدراسة والتفحص لا ضير من أن نفصل بينها، لتتبين الملامح المميزة لكل وجه.

ففي المستوى الأول (الفعل الدلالي) أو فعل القول تشرك مجموعة من العناصر لتشكيل مؤشر القضية، وهي، بلغة البلاغة، المسند والمسند إليه والإسناد، والعلامات الإعرابية الدالة عليها، ففي جملة: أنا قادم. أسند القدوم إلى ضمير المتكلم، ودلّت صيغة اسم الفاعل (قادم) على وقوع الفعل في الحاضر أو المستقبل، فالقضية تشير إلى وقوع القدوم من قبل المتكلم في زمن مخصوص.

وعلى المستوى الثاني، وهو الفعل في القول، هناك عدة معايير لتحديد الخصائص المهمة، وهي تسمح بتصنيف الأفعال بشكل دقيق، ذلك أن جملة: أنا قادم. من خلال نظرية الأفعال الكلامية، تُعدُ مادة أولية، إذ لا يُعرف

<sup>(1)</sup> الرازي، نهاية الإيجاز: 8.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> السكاكي، مفتاح العلوم: 5.

الستكلم، ولا قصده، ولا الأثسر الذي أحدثه في العالم، ولبيان هذه الأمور الأساسية وغيرها، وُضعت معايير للأفعال الداخلة في القول.

# ممايير الأفمال الداخلة فح القول

#### 1 \_ غرض الفعل:

وهو الهدف الذي من أجله يتلفظ المتكلم بقوله، فالاستفهام عن الوقت: كم الساعة الآن؟. يختلف عن: أنت جميلة. فالمستفهم في القول الأول، على فرض عدم امتلاكه ساعة، يسأل عن الوقت، أما في القول الثاني، فللمتكلم غرض آخر.

وقد يكون الاختلاف في الغرض من حيث القوة، فالطلب في الأمر، والأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، يخلف درجة عن الطلب في العرض، وهو طلب برفق ولين، كما هو واضح في المثالين الآتيين:

اكتب الدرس.

لو تكتب الدرس.

#### 2 \_ المطابقة بين الكلمات والعالم:

من أغراض بعض الأفعال الداخلة في القول، جعل محتوى القضية مطابقاً للكلمات، فالخبر من الفئة الأولى، إذ ينحو بالكلام نحو العالم، أي أن اتجاه الفعل في العبارة: الشمس مشرقة. نحو العالم، فإن كانت الشمس مشرقة فعلاً، فهو صادق، وإن كانت غائبة، فهو كاذب.

أما الأمر، وهو من الفئة الثانية، فيتجه فيه الفعل من العلم إلى الكلام، ففي قولنا: اغلق الباب. يتم الفعل بدءاً بالعالم، أي ينحو الفعل إلى أن يكون العالم مطابقاً للكلام. إن اتجاه المطابقة مختلف متعاكس في كل فئة.

### 3 \_ الحالة النفسية المعبّر عنها:

عـند القيام بفعل داخل في القول يعبر المتكلم عن موقفه، أو حالته بالنسبة الى محتوى القضية، بشكل مختلف في كل حالة، فمن يقول مؤكداً: إن السماء

ممطرة. يعبر عن اعتقاده. ومن يقول مقسماً: والله لأعبرن النهر. يعبر عن عزمه. ومن يقول راجياً: لعلك تساعدني. يعبر عن رغبته.

وإن الكلام أمام القضية يصحُ، ولو كان المتكلم يفتقد الصدق، أي ليس عنده الاعتقاد أو العزم أو الرغبة، سبب ذلك أن اللغة لا تتقبل القول ونقيضه معاً، ولذلك لا يمكن للمتكلم أن يقول:

- \_ إن السماء ممطرة، ولا أعتقد ذلك.
- \_ والله لأعبرن النهر، ولست عازماً على ذلك.
- ـ لعلك تساعدني، وليس لى رغبة في مساعدتك.

#### 4 ـ العزم في عرض الغرض الداخل في القول:

إن الأمر مع نون التوكيد الثقيلة التي تفيد توكيد الفعل، أكثر عزماً منه مع نون التوكيد الخفيفة، وهذه أكثر عزماً من الأمر المجرد، كما في الأمثلة الآتية:

- ــ لنذهبنَّ إلى السوق.
- \_ لنذهبن إلى السوق.
- \_ لنذهب الى السوق.

#### 5 \_ مقام المتكلم والمتلقى:

يختلف المقام هذا، من حيث تحديده القوة الداخلة في القول، فإذا طلب المستكلم الأعلى مقاماً من الأدنى، فهذا أمر حقيقي على جهة الاستعلاء والإلزام، أما إذا طلب الأدنى من الأعلى، فهذا الطلب يُسمّى دعاء أو اقتراحاً، ولا يُسمّى أمراً، ومثال الأمر قول الضابط للجندي: نظف الغرفة.. أما إذا قال الجندي للضابط ذلك، فلا يمكن أن يكون قوله أمراً، فإذا كان الطرفان (المتكلم والمتلقى) متساويي المقام، فإن الطلب يُسمّى التماساً.

#### 6 - علاقة الكلام بالمصالح الخاصة بالمتكلم والمتلقى:

ينشأ الفرق بين المدح والذم من التقابل بين ما هو موافق، وما هو مخالف

لمصلحة المستكلم، فعند القول: نعم الرجل زيد. يكون المدح بالنظر إلى مصلحة المستكلم من (زيد)، وكذا الذم: بئس الرجل زيد. أما بالنظر إلى مصلحة المتلقي، فالفرق يظهر في التهنئة والتعزية، فالأولى كالتهنئة بالعيد: عيد سعيد. والثانية قولنا عند المواساة: البقاء لله.

### 7 ـ العلاقة بين أجزاء الكلام:

مهمة بعض العبارات في الفعل الكلامي ربط أجزاء الكلام بالسياق، وذلك كالجمل الاعتراضية، ومنها: الربيع وقد أقبل الجمل الفصول. والجمل الجوابية، ومنها: الحمد لله. جواباً عن السؤال المعهود: كيف حالك ؟. وهناك روابط غير الجمل، تقوم بالمهمة نفسها مثل: بالرغم من، إذن، أن، كما في: أعتقد أنك ناجح.

#### 8 ـ اختلاف في محتوى القضية:

وهو ما ينتج عن مؤشر القوة الداخلة في القول، فالفرق بين العبارتين:

\_ قد ينزل المطر.

\_ الزيارة واجبة.

أن في الأولسى توقعاً فهي تتعلق بالمستقبل أو تشير إلى المستقبل، أما الثانية ففيها وصف، فهي تشير إلى الماضي أو الحاضر.

9 ــ اخــتلف بيـن الأفعـال التي تتطلب، لإنجازها، مؤسسة أو تنظيماً خارج النظام اللغوي، والأفعال التي تتطلب ذلك، ومن تلك الأفعال مثلاً قول القاضي للمجرم: أنت محكوم بالسجن المؤبد. إن الفعل هنا لا يمكن أن يُنجز الا إذا تفوه به القاضي. وهناك معايير أخرى تبدو تابعة لما مضى (١).

أما تصنيف الأفعال الكلامية على وفق هذه المعابير وغيرها فقد اختلف فيه، بحيبت ولّد أنساقاً مختلفة، نرى أن نعرض لها من خلال عناصر

<sup>(1)</sup> فاخوري، الموسوعة الفلسفية العربية (نظرية الأفعال الكلامية): 1334.

التواصل ووظائفها، التي تطرق إليها رومان جاكبسون، (1) أي إننا سنقوم بمحاولة تركيب وظائف الكلام مع التصنيفات المختلفة للأفعال الكلامية، موظفين بعضاً من مباحث البلاغة. ولا يعني هذا أننا سندخل كل المباحث البلاغية في هذا التركيب، إنما سنهتم بالمباحث المتعلقة بالكلام منها فقط.

### عناصر عملية التواصل

لقد انطلق جاكبسون من نظرية الاتصال، في دراسة الظاهرة اللغوية (الكلامية) فدرس عناصره الستة، وحدد لكل عنصر وظيفة معينة، وهي:

- 1. المرسِل (المستكلم، الكاتب، الرستام، محطات البث الإذاعي والتلفزيوني...) وهو الطرف الأول في جهاز الاتصال.
- 2. المرسسَل إليه (السامع، القارئ، المشاهد، كل متلق) وهو الطرف الثانسي، الدي يقوم بعملية تفكيك الرسالة، بعد أن قام المرسلِ بعملية تركيبها.
- 3. القــناة الموصــلة للرسالة، وهي تموجات هوائية في حالة الاتصال الكلامي، وذبذبات كهربائية في حالة الاتصال الهاتفي، وأشعة ضوئية فــي حالــة الاتصــال الكتابي، وذبذبات كهربائية مغناطيسية في حالة الاتصال الإذاعي والتلفزيوني.
  - 4. الشفرة المستعملة في الاتصال، وهي الكلمات في الاتصال الكلامي.
- 5. السياق، أو المرجع، وهو الذي تُفسر به الرسالة، ففي الكلام يتم التفسير (فهم المعنى) بعملية ثلاثية، سماعنا لسلسلة من الأصوات يحدد لنا اللفظ (الدال)، واللفظ يحيلنا على متصور قائم في ذهننا، هو المعنى (المدلول)، وذلك المدلول يحيلنا على الشيء الموجود فعلاً، في العالم

<sup>(1)</sup> من علماء اللسانيات المعاصرين ولد سنة 1896 بموسكو، ودرس في مدينة براغ وانتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودرس في جامعاتها، وهناك نظر للدراسات اللسانية، وقد اشتهرت أبحاثه في وظائف عناصر الرسالة (الكلام).

الخارجي المحسوس أو الخيالي، وذلك الموجود فعلاً هو المرجع، أو السياق الذي نفهم الكلام من خلاله.

الرسالة (الكلام، الكتابة، اللوحة الفنية، الشريط السينمائي..).
 وتنتظم هذه العناصر في الشكل الآتي:

لقد لفت جاكبسون بعمله هذا، الانتباه على أن تلك العناصر التكوينية، يستألف منها أي عمل كلامي، والنقطة الجوهرية التي تظهر في تفسيره للاتصال هي أن الرسالة لا تقدم، ولا يمكن أن تقدم،كل معنى الاتصال، وأن نسبة عالية من المعنى الذي يراد إيصاله يفهم من السياق وغيره، وأن المعنى يكمن في الفعل الاتصالي بمجمله.

واكتشف جاكبسون أن كل عنصر من عناصر الاتصال، يولد وظيفة في الكلام، تتميز نوعياً من وظائف الكلام الأخرى، وتكون عملية التخاطب تأليفاً لجملة هذه الوظائف، مع بروز إحداها، لذلك تكون بنية الكلام مصطبغة بسمات الوظيفة الغالبة (1).

<sup>(1)</sup> المسدّى، الأسلوبية والأسلوب: 158.

# الوظائف والأفمال

سنستثمر، هنا، الفكرة القائلة بغلبة إحدى الوظائف، وظهور أثرها على الكلام، في تصنيف الأفعال الكلامية التي أشرنا إليه آنفاً، بصياغة جديدة لكل وظيفة مع صنف من أصناف الأفعال الكلامية، والاستشهاد لذلك بشواهد البلاغة المناسبة.

### 1 - المتكلم والوظيفة التمبيرية

تتشا الوظيفة التعبيرية أو (الانفعالية) من المتكلم (المرسل)، فتتركز في نقطة الإرسال، لتعبر عن عواطفه، ومواقفه إزاء موضوع ما، وقد أسندت نظرية الأفعال الكلامية للمتكلم صنفاً من الأفعال، أطلقت عليه اسم (البوحيات)، وغرض هذا الصنف هو التعبير عن الحالة النفسية صراحة، تجاه حالة من الأشياء تضمها العبارة، ومثلت لأسماء الأفعال البوحية بنشكر، هذا، اعتذر، عزى، تحسر، رحب (١).

وتتجلى الوظيفة التعبيرية في المظاهر الآتية:

1 ـ طريقة النطق من حيث تصوير المعنى خلال الأداء، ذلك أن المعنى المقصود يختلف بحسب نغمة الأداء، كما في الأمثلة الآتية:

- ــ سافر أحمد وتزوج. / إقرار
- ــ سافر أحمد وتزوج ؟ / استفهام
  - ــ سافر أحمد وتزوج! / تعجب
    - ــ سافر أحمد وتزوج. / تهكم
    - ــ سافر أحمد وتزوج. / تأكيد
    - ــ سافر أحمد وتزوج. / تحسر

<sup>(1)</sup> فاخوري، الموسوعة الفلسفية العربية (نظرية الأفعال الكلامية): 1336.

2 ـ أدوات لغوية تقيد الانفعال، كالتأوه، وصيحات الاستنفار (1)، ونستطيع أن نضيف أنواعياً بلاغية لها المنطلق نفسه، أي المتكلم وموقفه أو حالته النفسية، وسنصنفها في فئتين:

#### ما يظهر موقف المتكلم في محتوى القضية:

ومنه (التهكم) بمعنى الاستهزاء، وذلك حين يكون الكلام بلفظ الإجلال في سياق التحقير، أو البشارة في سياق التحذير، أو الوعد في سياق الوعيد ونحو ذلك، فعندما يقال للمهزوم: أنت أشجع الشجعان. تنشأ المفارقة بين الكلام (الإجلال) والعالم (سياق التحقير).

ومنه قول ابن الرومي:

يرفعه الله إلى أسفل

فيا له من عمل صالح

ومنه أيضاً (التعجب)، وهو حيرة المتكلم أو دهشته، التي تنشأ من جهله أمراً ما، وهو في اللغة إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده، ومثاله:

- \_ يا لك من لاعب ماهر !.
  - \_ شدر م فارساً!.
  - \_ ما أجمل السماء!.
    - \_ أجمل بالربيع !.

ونلاحظ قلة استعمال صيغتي التعجب القياسيتين في استعمالها العصر، وكثرة الصيغ الأخرى المستفادة من النداء أو الاستفهام، أو المستفادة من نغمة الأداء.

ومــنه (الترجــي)، والـرجاء في الأصل، في الأمل القريب المحتمل الوقـوع<sup>(2)</sup>، ولا يـامل الإنسان عادة إلا ما يحبه ويرغب فيه، فهو يعبر عن موقف المتكلم من الأمر المأمول فيه، ومثاله:

<sup>(1)</sup> المسدى، الأسلوبية والأسلوب 158.

<sup>(2)</sup> ابن منظور، لسان العرب: رجا.

- \_ لعلك تأتى.
- \_ عسى العمل مربحاً.
- أرجو منك المساعدة.

#### ما يظهر الحالة النفسية للمتكلم:

ومنه (عناب المرء نفسه) (1)والمراد به إظهار الندم جراء موقف ما، ويكثر اقتران عبارات الحزن الناجم عن الندم برمع الأسف) أو (للأسف) أو (أنا آسف).

ومنه (الخبر لإظهار التحسر) الذي يكثر في المراثي، كقول الشاعر:

ولما دعوتُ الصبر بعدك والأسى أجاب الأسى طوعاً ولم يجب الصبر

ومنه (الترحيب)، وهو إظهار السرور بمقدم الضيف، فقولنا: أهلاً وسهلاً. أو مرحباً. تعبير عن الفرح وإظهار له باسلوب خاص، ولكثرة استعماله اتخذ شكلاً نهائياً، فحذفت منه الأفعال اللازمة. أي إن الأفعال الناصبة للمفاعيل في هذه العبارات محذوفة، وذلك للاهتمام بما يعبر عن الحالة دون غيره.

وهناك قسم آخر من الأفعال الكلامية تتعلق بالمتكلم أيضاً، فيشكل المتكلم فيها نقطة الانطلاق، وهي الوعديات، الغرض منها إلزام المتكلم بالقيام بفعل في المستقبل، ويجب فيها أن يطابق العالم الكلمات، وهي مبنية على النية الصحادقة للمتكلم، كالأفعال: وعد، تعهد، قرر (2). ومنها في البلاغة، الخبر الخارج للوعد أو للوعيد، ويكون عادة، مقترناً بحرف استقبال مثل: سأعطيك ما تريد. أو سأنتقم منك، وهناك عبارات تدل على ذلك مثل: نذر علي منه. وعهد في عنقى ....

<sup>(1)</sup> مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية 3: 79.

<sup>(2)</sup> فاخوري، الموسوعة الفلسفية العربية (نظرية الأفعال الكلامية): 1333 وأوسنين، نظرية الأفعال الكلامية: 180.

ومنه أيضاً (التمني)، وهو توقع أمر محبوب في المستقبل، وهو نوعان:

❖ توقع الأمر المحبوب الذي لا يرجى حصوله، لكونه مستحيلاً ومثاله:

ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب

❖ توقـع الأمر المحبوب الذي لا يرجى حصوله لكونه ممكناً غير مطموع في نيله، ومثاله: ليتني أعيش في القمر(1).

### 2 - المتلقح والوظيفة الإفهامية

تستولد عن المتلقي الوظيفة الإفهامية، وقد جعلت نظرية الأفعال الكلامية، غسرض قسم من الأفعال أن يحاول المتكلم إقناع المتلقي بفعل ما، وأسمتها التوجديهات (directive)، وفيها يكون اتجاه المطابقة من الألفاظ إلى العالم، ويقوم محتوى القضية على إنجاز المتلقي للفعل، مثل الأفعال: طلب، أمر، استفهم (2).

وقد أفردت البلاغة العربية فناً من فنونها، يؤدي إلى استمالة المتلقى بحسب حالته، سمن (الاستدراج)، وهو استمالة المخاطب بما يؤثره، ويأنس السيه أو بما يخوفه ويرعبه، قبل أن يفاجئه المتكلم بما يطلب منه، ويكون الاستدراج بأن يقدم المتكلم ما يعلم أنه يؤثر في نفس المتلقى، في ترغيب وترهيب وإطماع وتزهيد، ولأن أمزجة الناس تختلف في ذلك، فينبغي أن يستمال كل شخص بما يناسبه (3).

وت تجلى التوجيهات في صيغة الدعاء، وصيغة الأمر، وهما صيغتان متميزتان في تركيبهما وأدائهما ونبرة وقعهما، ومعلوم أنهما، في البلاغة، تندرجان في الإنشاء الطلبي.

<sup>(1)</sup> مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية: 2: 353.

<sup>(2)</sup> فاخوري، الموسوعة الفلسفية العربية (نظرية الأفعال الكلامية): 1335.

<sup>(3)</sup> مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية 1: 123.

والإنشاء الطلبي ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب، وهو خمسة أنواع: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. ونرى أن التمني يخرج من هــذا التقسيم، لأنه يعبر عن موقف المتكلم تجاه القضية ، فهو تشهي حصول الأمر المرغوب فيه، وقد كان الأمر مستحيلاً أو ممكناً صعب المنال، فإنجازه لا يتم بالطلب من المتلقي، لذلك أدرجناه في الوظيفة التعبيرية. والأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، أو هو صيغة تستدعي الفعل، وله أربع صيغ معروفة، وهي: فعل الأمر، والفعل المضارع المقرون بلام الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر.

وقد يُفهم الأمر من عبارات أخرى كالاستفهام أو الخبر الخارجين إلى معنى الأمر، ومن ذلك الأمر المفهوم من الاستفهام في: نصحتك بالكف عن الكدنب، فهل أنت منته عنه ؟. وكذلك الأمر بطاعة الآباء في قول المعلم: الأبناء يطيعون آباءهم.

والنهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، وهو يتفق مع الأمر في أن كل واحد منهما، لا بد فيه من اعتبار الاستعلاء، وأنهما يتعلقان بالمتلقي، فلا يمكن أن يكون الإنسان آمراً لنفسه أو ناهياً لها، وأنهما لا بد من اعتبار حال فاعلهما، في كونه مريداً لهما، أما الاختلاف بينهما، فلكل واحد صديغة خاصة، وأداة النهي المعروفة هي (لا) الناهية، وأن الأمر دال على الطلب، وأن النهي دال على المنع (١٠).

ومن خلال معايير الأفعال الداخلة في القول، يتبين اتفاق الأمر والنهي في الغرض، لأن كلاً منهما يتوخى جعل المتلقي يقوم بفعل، والواضح أنهما لا يمتلكان القوة نفسها، لأنهما مختلفان في اتجاه القوة بالنسبة إلى المتلقي، فالأمر، بمفهوم البلاغة، لا بد فيه من إرادة فاعله (المأمور)، والنهي، لا بد فيه من كراهية فاعله (المنهي).

والاستفهام لطلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل، وقد يُسمَى استخباراً، ومسن العلماء من فرَّق بين المصطلحين، فقال: الاستخبار ما سبق أولاً، ولم

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> العلوي، الطراز 3: 285.

يُفهم / فيإذا سألت عنه ثانياً كان استفهاماً. وللاستفهام أدوات خاصة، هو نوعان:

الأول: حرفان، الهمزة و هل.

الثاني: أسماء، وهي:

- (ما) ويطلب بها شرح ماهية الشيء، مثل: ما البلاغة ؟.
- (أي) للســؤال عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، مثل: أي الثياب عندك؟.
  - (كم) للسؤال عن العدد، مثل: كم كتاباً عندك ؟.
  - (كيف) للسؤال عن الحال، مثل: كيف أحمد ؟.
    - (أين) للسؤال عن المكان، مثل: أين كنت ؟.
- (متى وأيّان) للسؤال عن الزمان، مثل: متى جئت، وأيّان يوم الامتحان ؟.
- (أنَّى) وتُستعمل بمعنى (كيف) أو بمعنى (من أين) أو بمعنى (مــتى) (١).

والسنداء طلب إقبال المدعو إلى الداعي، وله أدوات خاصة، هي: الهمزة، آي، آي، هيا، يا. وبعض هذه الأدوات للقريب وبعضها للبعيد<sup>(2)</sup>.

ويبدو أن النداء لا يقوم بذاته فعلاً من الأفعال الكلامية إلا إذا أقرن بطلب بعده، فنحن لا نقتصر، حين ننادي، على النداء فقط، بل نقرنه بطلب، مثل: يا خالد، أقبل. با خالد، لا تذهب.

ومن الأفعال الكلامية الأخرى التي تتجه نحو المتلقي (العرض والتحضيض)، وهما نوعان من الطلب، إلا أن العرض أكثر رفقاً، والتحضيض أكثر عزماً، فمن العرض: ألا تنزل. ومن التحضيض: هلا تنزل.

<sup>(1)</sup> مطاوب، معجم المصطلحات البلاغية 1: 181.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> نفسه 3: 326.

ومنها، كذلك، (التنبيه)، وهو موجه إلى المتلقي، وله أدوات، منها: (ها) كما في: ها أنا جئت. و (ألا) التي يُستفتح بها الكلام نحو: ألا إن الحق واضح.

### 3 - الرسالة والوظيفة التداولية

الرسالة، هانا، مجموعة الأفكار والمفاهيم، أو المهارات أو المبادئ أو الاتجاهات أو القيم التي يرغب المرسل توجيهها إلى من هم بحاجة إليها، من الأفسراد أو الجماعات لإشراكهم فيهاً. ويتم نقل محتوى الرسالة إلى المتلقي من خلال رموز لغوية أو وسائل توصيلية أخرى، بما فيها الوسائل الآلية، كتلك التي تنقل موجات الصوت أو الضوء (الهاتف والمذياع والوسائل السمعية والبصرية عامة)، أو حسب قواعد النحو والصرف، وتنويعها بالوسائل البلاغية المختلفة (اله

وقد جرَّ البحث في العلاقة بين الرسالة ووظيفتها الأدبية (الشعرية) إلى بعض المواقف المتناقضة، فذهب بعضهم إلى أن هذه الوظيفة ليست موجودة في الكلام العادي، حين تؤدي اللغة وظيفتها الاجتماعية الأساسية، قائلين إن الوظيفة الأدبية تكون، في هذه الحالة، في الدرجة الصفر.

واعترض آخرون بأن ذلك يدفع البحث في شعاب مغلقة، إذ يصعب تحديد نقطة الانطلاق أو المعيار الذي تكون فيه اللغة في الدرجة الصفر، وحسم جاكبسون ذلك النزاع بأن كل رسالة، مهما كانت غايتها، تتضمن وظيفة أدبية، بقي أن درجة هذه الوظيفة تختلف من نص لنص آخر (2).

لذلك يجب التفريق بين نوعين من الرسائل:

♣ الرسائل الشعرية التي يمثلها النص الأدبي، إذ إن الصفة الشعرية أو الوظيفة الشعرية النص، تغلق نوافذ الفعل الكلامي، إلا النافذة التي يطل منها على نفسه، لأن الشعرية في النص هي النص نفسه، وفي هذا المضمار تكثر

<sup>(1)</sup> وهبة، معجم المصطلحات العربية: 177.

<sup>(2)</sup> المسدّي، الأسلوبية والأسلوب: 11.

الدر اسات الحديثة التي تهتم بشعرية النص، وقد كان جاكبسون رائداً فيها، إذ حدد معياراً للوظيفة الشعرية، يقوم على التعادل بين محور الاختيار ومحور التأليف، كان عمله أساساً من أسس الدراسة الأسلوبية الحديثة(١).

❖ الرسالة التواصلية التي تمثلها النصوص غير الأدبية، حيث تقوم تلك النصوص بنقل معلومات أو أفكار أو قيم، إن أهم خاصية للرسالة التواصلية أنها تسنقل المعلومات اللفظية نقلاً، أكثر اقتصاداً، وأجدى فعلاً، ولعلنا نجد تقارباً بين هذا المفهوم وأحد تعريفات البلاغة،الذي ينص على أن البلاغة سُميّت بلاغة، لأنها تنهي المعنى إلى قلب السماع فيفهمه (2).

وإذا نظرنا إلى الرسالة من خلال وظيفتها التداولية، بدا لنا علم المعاني (أحد علوم السبلاغة الثلاثة) وقد عُني بجوانب منها، فمعرفة أحوال اللفظ العربي التي به يطابق مقتضى الحال، هي التي تحقق الوظيفة التداولية، وذلك لأن هذه الوظيفة لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود مرسل (وهو المتكلم) ومرسل إليه (وهو المخاطب) ورسالة (وهي الكلام، أو اللفظ).

وقد تكفَّل علم المعاني بدراسة هذه العناصر أو المكونات الأساسية، فهو يسدرس (الإنشاء) الدي تطرقنا إليه آنفاً، ويدرس الخبر وأحوال إسناده، كالحذف والذكر، والتقديم والتأخير، والإيجاز والإطناب والمساواة، وغير ذلك. مما يحتم إعادة توزيع مباحث علم المعاني توزيعاً جديداً، ليس هذا محال تفصيله.

### 4 ـ السياق والوظيفة المرجعية

السياق هـو الموقف الذي ينجز فيه القول، ذلك الموقف الذي تسهم في تكوينه ظواهر زمانية ومكانية، مع معرفة المتكلمين لهذه الظواهر، ومعرفتهم أيضاً للفكرة التي يتواصلون من خلالها.

<sup>(1)</sup> ينظر لتفصيل، الكواز، علم الأسلوب: 83 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> العسكري، الصناعتين: 6.

إن مجموعة الجمل التي يتكون منها الكلام، هي جزء من الوضعية التواصلية (السياق)، وذلك من حيث الإفادات (المعلومات) التي يوحي بها، وهي متداولة بين المتخاطبين، فقد تحصل الإفادة من معطيات حافة بعملية الكلام، وذلك كصيغ الجمل وتركيبها. وهناك إفادات أخرى، تحصل في أثناء عملية الكلام كالإشارة، والإيماء، والنبرة، وارتفاع الصوت وانخفاضه، وغير ذلك أ. ومن المسلم به في الدراسات الحديثة أن للسياق أثراً بارزاً في دلالة العبارات، فغالباً ما تتحدد الدلالة المتبادلة بناءً على السياق الذي وردت فيه.

وت تولد عن السياق الوظيفة (المرجعية) التي تؤدي إلى التواصل، وذلك لأن اللغة في السياق تحيلنا على أشياء وموجودات نتكلم عنها، وتقوم اللغة، هنا، بوظيفة الرمز إلى تلك الموجودات والأحداث المبلَّغة (2).

وتتضمن نظرية الأفعال الكلامية قسماً من الأفعال يُسمَّى (الإثباتيات)، غرضها جعل المتكلم مسؤولاً على درجات مختلفة عن تحقق واقع ما. أي عن صدق القضية المعبر عنها، وعليه فالإثباتيات هي التي تتحمل الصدق أو الكذب، وتتجه الكلمات فيها لأن تكون مطابقة للعالم مع اعتقاد المتكلم (3).

في الموروث البلاغي ذهب جمهور العلماء إلى أن الخبر إما صدق وإما كنب. أو هو ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه، واختلفوا في تفسير الصدق والكذب:

1 — قيل: (صدق الخبر) مطابقة حكمه للواقع، وهو الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري، و (كذبه) عدم مطابقته للواقع.

وفسر واذلك بأن الشيئين اللذين أوقعنا بينهما نسبة كلامية في قولنا: (علي مسافر) أو (علي غير مسافر)، وهي ثبوت السفر لعلي أو نفيه، إما أن تكون النسبة الخارجية بينهما مطابقة للنسبة الكلامية، ثبوتاً في الأول، وسلباً في

<sup>(1)</sup> مفتاح، في تحليل الخطاب 88.

<sup>(2)</sup> المسدّي، الأسلوبية والأسلوب: 159.

<sup>(3)</sup> فاخوري، الموسوعة الفلسفية العربية (نظرية الأفعال الكلامية): 1335.

الثانسي، فيكون الخبر صادقاً، وإما أن تكون إحداهما ثبوتية، والأخرى سلبية، فيكون الخبر كاذباً.

2 ـ وقيل: (صدق الخبر) مطابقته لاعتقاد المخبر، ولو كان ذلك الاعتقاد خطا، غير مطابق للواقع. و(كذبه) عدم مطابقته لاعتقاد المخبر، ولو كان مطابقاً للواقع، فقول القائل: (السماء تحتنا) وهو يعتقد ذلك، صدق. وقوله (السماء فوقنا) غير معتقد ذلك، كذب(1).

وبالنظر إلى السياق، تحدد البلاغة مصطلحين مهمين هما: الحال، ومقتضى الحال، اللذان ستمر كل المباحث البلاغية من خلالهما، فالحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر، مع الكلام الذي يريد به أصل المراد، خصوصية ما، تلك الخصوصية هي مقتضى الحال. فمثلاً كون المخاطب منكراً للحكم هو حال، يقتضي التأكيد للحكم، وذلك التأكيد اعتبار مناسب، وهدو مقتضى الحال، وقولك: إن زيداً لعالم. كلام مطابق لمقتضى الحال. ويتفاوت مقتضى الحال بحسب المقامات والأحوال، إذ المقام الذي يدعو إلى تنكير المسند إليه أو المسند، يباين المقام الذي يناسب تعريفه، أي لا يكون هناك مقام يناسب التنكير والتعريف معاً(2).

وفي منحى آخر يساعد السياق على إنتاج دلالات زائدة عن الدلالة الحرفية، كما في مباحث المجاز والاستعارة والكناية، ومن هذا القبيل أيضاً بعض المعانى المجازية التي يخرج إليها الخبر، وهي:

الإنكار في: ما له عليَّ حق.

والتحذير في: الفشل مكروه.

والتوبيخ في: الصلاة ركن في أركان الإسلام.

والدعاء في: غفر الله لزيد (3).

<sup>(</sup>١) طبانة، معجم البلاغة العربية: 410.

<sup>(2)</sup> طبانة، معجم المصطلحات البلاغية: 94.

<sup>(3)</sup> نفسه 2: 469

ولما كان الإنشاء الطلبي يخرج إلى مثل هذه المعاني، فإنه يشترك مع الخبر فيها، فتدخل جميعها في هذا المجال، مع ملاحظة أن المعاني المجازية، التي يخرج إليها الخبر والإنشاء الطلبي كثيرة، كما تقدمها لنا مباحث البلاغة، وأنا استشهدنا ببعضها فيما مضى، حيث أرجعنا قسماً منها إلى المتكلم، وقسماً آخر إلى المخاطب.

وتُسمِّي نظرية الأفعال الكلامية هذا النوع، الأفعال الكلامية غير المباشرة، وهمي بوجه عام ما يتم القيام فيه بفعل داخل في القول، بوساطة فعل آخر داخل في القول.

وهـنا يتبادر سؤالان: كيف يمكن للمتكلم أن يقول شيئاً ويعني ذلك، وهو في الوقت نفسه، يريد أن يقول شيئاً آخر ؟. وكيف يمكن بعد ذلك للمتلقي أن يفهم الفعل الكلامي غير المباشر، مع أن ما يسمعه يدلُّ على شيء آخر ؟.

لم تقدم البلاغة جواباً لهذين السؤالين، ولم تبين آليات الفعل الكلامي، ولا الفهم، إلا ما كان من أمر الدلالة، ومباحث الدلالة في البلاغة أقرب إلى المنطق وحدوده، منها إلى عملية التكلم وعملية الفهم.

وأجيب عن هذين السؤالين بأن المتكلم يستطيع في الأفعال الكلامية غير المباشرة، أن يبلغ المتلقي أكثر مما يقول فعلاً، ويتم ذلك باستناده إلى معلومات خلفية، لغوية وغير لغوية، مشتركة فيما بينهما، كما أنه يستند إلى إمكانية المتلقى العقلانية والاستدلالية.

وتم فحص عينة عامة لفعل كلامي غير مباشر، تمثَّلت في حديث بين شخصين:

الأول ـ لنذهب إلى السينما هذا المساء.

الثاني - عليّ أن أدرس من أجل الامتحان.

تضمنت العبارة الأولى عرضاً، والثانية رفضاً، وقد تحصلت دلالة الرفض من خلال السياق، لا من معاني الألفاظ الظاهرة، ولو كانت العبارة الثانية:

ــ سوف أكل فستقاً هذا المساء.

لما كان جوابه رفضاً للذهاب إلى السينما. ومن هنا نشأ سؤال: كيف فهم الأول عبارة الثاني على أنها رفض ؟. ثم كيف أمكن للثاني أن يعني بعبارته الرفض ؟.

للإجابة على هذين السؤالين افترض أن يكون في العبارة الثانية معنيان: معنى حرفي شانوي غير مقصود، ومعنى أولي مقصود، والمطلوب هنا البحث عن كيفية إنجاز فعل أولي مقصود، وهو العرض، بوساطة فعل ثان غير مقصود، لذلك يمكن تتبع اشتقاق الفعل الأولي من الثانوي على وفق المراحل الآتية:

- 1 تقديم العرض والإجابة عنه.
- 2 \_ افتراض أن الإجابة ملائمة. أي مطابقة لمقتضى الحال.
- 3 ــ قــد تكون الإجابة قبولاً أو رفضاً أو اقتراحاً. أي أن إجابة العرض غير محددة، وإنما الذي يحددها هو قصد المجيب.
- 4 \_ لكن المعنى الحرفي للإجابة لا يفيد شيئاً من ذلك، فهي لا تشكل جواباً ملائماً.
- 6 ــ معروف أن الدرس من أجل الامتحان يتطلب وقتاً طويلاً من السهر، وكذلك الذهاب إلى السينما.
  - 7 \_ يستحيل إذن الذهاب إلى السينما، والدراسة في سهرة واحدة.
    - 8 ــ لما كان إنجازه مشروطاً بإمكانية القيام به.
      - 9 \_ إذن، يترجح الرفض للعرض(١).

وما قدمناه يكفي للتدليل على إمكانية تطوير جوانب من البلاغة القديمة، وذلك باستثمار بعض النظريات الحديثة، وقد قام الشاهد الكلامي مقام الشواهد القديمة، لأنه يعبر عن روح العصر، ويدخل في عملية تداول الكلام.

<sup>(1)</sup> فاخوري، الموسوعة الفلسفية العربية (نظرية الأفعال الكلامية): 1340.



# أُمم الدَراء البلاغية والنقدية في التراث العربي

- منهج عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم - منهج حازم القرطاجني في نظرية القول الشعري

### ونهج عبد القلهر الجرجاني في نظرية النظم

#### النشأة

لم تتشأ نظرية النظم فجأة، ولم تظهر الى الوجود من خلال باحث واحد، فقد أسهم فيها علماء كثيرون، ومرّت في ظروف مختلفة، الى أن استوت ناضجة، لها معالم واضحة، ومنهج مستقر، ولهذه النظرية شبه كبير اليوم، بالدراسات الأسلوبية الحديثة، ولها امتداد تاريخي في عمق التراث العربي الإسلامي، حين بدأ العلماء يبحثون في الوجه المعجز من القرآن الكريم، لذلك نشهد بذور نشأتها وتكونها في الدراسات القرآنية، وبعد أن ظهرت ونضجت، انتقلت الى الدراسات الأدبية.

والـنظم، في اللغة، التأليف، وهو ضم الخرز بعضه الى بعض في نظام واحد، ويستعمل النظم في كل شيء، حتى قيل: ليس لأمره نظام، أي لا تستقيم طريقته، والنظام الخيط الذي يُنظم به اللؤلؤ وغيره (1)، والنظم في مجال الدراسة القرآنية وجه من وجوه الإعجاز القرآني، لا يختلف العلماء في الإشارة الى أنه أوضح الوجوه التي تحدى القرآن بها الناس، حتى روي عن بعضهم أنه قال: ليس الإعجاز المتحدى به إلا في النظم، لا في المفهوم، لأن المفهوم لا يمكن الإحاطة به (2)، وتوزع (النظم) بين مفهوم (النوع أو الجنس) بالمعنى الأدبي في العصر الحديث، حيث يراد به تقسيم الأدب على الشعر والـرواية والمسرحية وغير ذلك، ومفهوم الضم والتأليف، لذلك سنعرض لأراء العلماء، نستوضح منها تحديد كل مصطلح.

ويُعدُ الجاحظ من أوائل العلماء الذين بحثوا النظم القرآني، ودلالة النظم عنده، لا تعني النوع الأدبي، كالشعر أو الخطب أو الرسائل، ولا تعني كذلك، التأليف أو الضم، وإنما هي دلالة متكونة من المعنيين، فحين يكون القرآن نوعاً من الكلام متميزاً، فلا شك أن في أسلوبه خصائص برغية، تخرجه عن

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الفراهيدي،العين وابن فارس،مقابيس اللغة: نظم.

<sup>(2)</sup> البرهان، الزركشي 2: 99 \_ 100.

خصائص كلام البشر، دليل ذلك أنا نجد، عنده، نصوصاً متفرقة تؤيدنا في ذلك، مسنها قوسله في القرآن الكريم: إنه تحدى البلغاء والخطباء والشعراء بنظمه وتأليفه في المواضع الكثيرة، والمحافل العظيمة، فلم يرم ذلك أحد، ولا تكلفه، ولا أتى ببعضه ولا شبيه منه، ولا ادعى أنه قد فعل (1).

فقول النظمه وتأليفه ليس كلمتين مترادفتين، وإنما هما كلمتان مختلفتان في الدلالة، الأولى تعني النوع، والثانية تعني الضم،وقد مهد لدلالتيهما أنه ذكر البلغاء والخطباء والشعراء، فالبلغاء يعرفون قدر بلاغة القرآن وتساميها على درجة بلاغتهم، وهو لاء عامة العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، والخطباء والشعراء، من خاصة البلغاء، ممن اشتهروا بنوع أدبي، فهؤلاء وأولئك وقفوا موقف الخضوع أمام نظم القرآن وتأليفه.

ومن ذلك وصفه لكتابه المفقود (نظم القرآن) الذي ألفه للفتح بن خاقان، فلسم يقع عنده الموقع الذي أراده، لأنه يبحث في تفضيل القرآن وعجيب نظمه، ويقف عند آياته مفصلاً مبيناً وجوه الإعجاز، وأسرار الروعة في التعبير بالقياس إلى كلام العرب، وكان الفتح يريد كتاباً في الاحتجاج لخلق القرآن بوجه عام، ولا يدخل في تفاصيل الأسلوب من الناحية البلاغية، فرد الجماحظ عليه قائلاً: فكتبت لك كتاباً أجهدت فيه نفسي وبلغت فيه أقصى ما يمكن لمثلبي في الاحتجاج للقرآن، والرد على الطعان، فلم أدع فيه مسألة لرافضي، ولا لحديثي ولا لحشوي ولا لكافر مباد ولا لمنافق مقموع، ولا لأصحاب النظام، ممن يزعم أن القرآن حق، وليس تأليفه بحجة، وأنه تنزيل وليس برهان، ولا دلالة، فلما ظننت أني بلغت أقصى محبتك، وأتيت على معنى صدفتك، أتاني كتابك يذكر أنك لم ترد الاحتجاج لنظم القرآن، وإنما أردت الاحتجاج لخلق القرآن (2).

وبالرغم من أن الكتاب لم يصل إلينا، إلا أن إشارته إلى النظام وأصحابه، وأن الكستاب في السرد علسيهم، تدلنا على أنه جهد فيه إلى بيان الإعجاز

<sup>(1)</sup> الجاحظ، حجج القرآن، ضمن (رسائل الجاحظ) 3: 229.

<sup>(2)</sup> الجاحظ، خلق القرآن، ضمن (رسائل الجاحظ) 3: 287.

البلاغي، مما يخرج أسلوب القرآن نوعاً وبلاغة عن الأساليب المتعارفة عند البشر (1).

وعلى هذا فالجاحظ إمام المذهب القائل بأن الإعجاز في نظم القرآن، وهو ما صار مذهباً غالباً دفع العلماء إليه دفعاً، ومهد لعلماء الإعجاز دراسة أسلوب القرآن، ومنهم الباقلاني.

ويُعددُ الباقلاني (404 هـ) من أشهر علماء الإعجاز القرآني، ممن قال بأن الإعجاز القرآني في (النظم)، وفسر النظم بـ (النوع الأدبي)، فذهب إلى أن القرآن (بديع النظم، عجيب التأليف) ومعنى بديع النظم عنده، أن نظمه لا علـى مثال، حيث جاء القرآن، على تصرف وجوهه، وتباين مذاهبه، خارجاً عـن المعهـود مـن نظـام جميع كلام العرب، ومبايناً للمألوف من ترتيب خطـابهم، ولــه أسلوب يختص به، ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد (2).

وواضح من هذا أنه يستعمل (النظم) بمعنى النوع، مرادفاً لأساليب الشعر والنثر، التي صاغ منها العرب كلامهم وأدبهم، لا بالمعنى النحوي الذي صار عند عبد القاهر الجرجاني، كما سنرى فيما بعد.

ولكن النظم عنده لا يقتصر على هذا المعنى، ففي نصوص أخرى سياقات، تؤكد أنه كان يفهم النظم بمعنى تأليف العبارة، وبناء النص بناء تراعى فيه العلاقات بين الكلمات، كما جاء في قوله: وقد تأملنا نظم القرآن، فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه، كذكر القصص والمواعظ والاحتجاج والحكم والأحكام والأعذار والإنذار إلى غير ذلك، على حد واحد في حسن النظم، وبديع التأليف والرصف(3).

ووقف الباقلاني عند سورة النمل، يتلمس مواضع النظم المعجز فيها، فطلب من القارئ أن يتأمل السورة، كلمة كلمة، وفصلاً فصلاً، وقال: بدأ

<sup>(1)</sup> ولملاستزادة ينظر الكواز، الأسلوب في الإعجاز البلاغي: 218.

<sup>(2)</sup> البقلاني، إعجاز القرآن: 35.

<sup>(3)</sup> نفسه:37.

بذكر السورة إلى أن بسيسن أن القرآن من عنده ساتعالى سوهو يريد قوله ساتعالى سال أيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين. الذيان يقسيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زيسنا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العداب وهم في الآخرة هم الأخسرون، وقوله ساتعالى ساقى القرآن من لدن حكيم عليم (1).

وقال: ثم وصل بذلك قصة موسى عليه السلام وأنه رأى ناراً: ﴿إِذَ قَصَالَ مُوسَى لَا اللَّهِ وَانَهُ رَأَى نَاراً وقَصَالَ مُوسَى لَا هُلَهُ إِنِي آنست ناراً سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون ، ثم قال: ﴿فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين ﴾(2).

قال الباقلاني: فانظر إلى ما جرى لسه الكلام، من علو أمر هذا النداء، وعظم شأن هذا الثناء، وكيف أنتظم مع الكلام الأول، وكيف اتصل بتلك المقدمة، وكيف وصل بها ما بعدها من الإخبار عن الربوبية، وما دل به عليها من قلب العصاحية، وجعلها دليلاً يدله عليه، ومعجزة تهديه إليه ؟.

وانظر إلى الكلمات المفردة القائمة بنفسها في الحسن، وفيما تتضمنه من المعاني الشريفة، تم ما شفع به هذه الآية، وقرن به هذه الدلالة من اليد البيضاء \_ عن نور البرهان \_ من غير سوء، ثم انظر في كل آية، وكل كلمة، هل تجدها كما وصفنا: من عجيب النظم وبديع الرصف ؟. فكل كلمة ليو أفردت، كانت في الجمال غاية، وفي الدلالة آية، فكيف إذا قارنتها أخواتها، وضامّتها ذواتها مما تجري في الحسن مجراها، وتأخذ في معناها(٥).

ويلاحظ أنه لا يريد بـ (الكلمة) اللفظة المفردة، وإنَّما يريد بها العبارة أو الجملة، وأنه يُعنى بربط الموضوعات التي تحتوي عليها السورة،على نحو ما

<sup>(1)</sup> سورة النمل، الآيات: 1-6.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سورة النمل، الأيتان: 7، 8.

<sup>(3)</sup> الباقلاني، إعجاز القرآن: 189 – 190.

فعل في الآيات التي اشتملت على قصة موسى عليه السلام \_ فيكون ميدان النظم ليس الجملة الواحدة، بل ما بين الجمل.

وفسر الخطابي (388 هـ)، وهو عالم آخر من علماء الإعجاز، (بلاغة السنظم) بأنها وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام، موضعه الأخص، الأشكل به، الذي إذا أبدل مكانه غيره، جاء منه إما تبديل المعنى الذي يكون فيه فساد الكلام، وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط السبلاغة، وهو يشير الى قضية مراعاة الفروق اللغوية بين معاني الألفاظ، التي تبدو مترادفة، كالعلم والمعرفة، والحمد والشكر وما إليهما (1).

### النظم الممجز

لـم تستعمل كلمة (النظم) استعمالاً يستغرق مفهوم الإعجاز تماماً، ولكن جميع العلماء شعروا أن معنى الكلمة، إذ تُجمع بجانب كلمة أخرى، هو أكثر المسائل صـعوبة، وأعلاها قدراً، لذلك شاعت كلمة (النظم) شيوعاً كثيراً، وجعلها غير واحد من العلماء،عنوان البحث في العبارة القرآنية، وهم يبحثون عـن تنظـيم الكلمات، أو الصورة التي جعلت المعاني الإلهية في متناول العقـول، ذلك التنظيم الذي يعطي الدليل على وجود الله ـ تعالى \_ أو على إعجاز القرآن (2).

### وفي هذا قال الشيخ عبد القاهر:

إن المعول في دليل الإعجاز على النظم، ومعلوم كذلك، أن ليس الدليل في المجيء بنظم، لم يوجد من قبل فقط، بل في ذلك، مضموماً إلى أن يبين (يتميَّز) ذلك النظم، من سائر ما عرف، ويُعرف من ضروب النظم ـ البينونة التي لا يعرض معها شك لواحد منهم (من الذين تحدًاهم

<sup>(1)</sup> الخطابي، بيان إعجاز القرآن: 26.

<sup>(2)</sup> ناصف، نظرية المعنى: 27 \_ 28.

القرآن) أنه لا يستطيعه، ولا يهتدي لكنه (سر) أمره، حتى يكونوا في استشعار اليأس... على صورة واحدة (١).

وكأن هذا القول يوضح لنا نهاية الرأي القائل بالإعجاز في النظم المجرد، لأن هذا لا يكفي في مفارقة أسلوب القرآن لأساليب العرب، بل يجب أن تضاف إليه جملة خصائص، تُشعر فصحاء العرب وبلغاءهم، أنهم عاجزون عن إدراك كنه الإعجاز.

كيف إذن، كيان النظم وجهاً للإعجاز ؟. أكان في طيات دلالته ما يعين على تحمل معاني الإعجاز ؟. وهل يصلح النظم لأن يكون وجهاً للإعجاز ؟.

نقول: لمح العلماء ذلك، وأوحوا به إيحاء، فمنهم من فرق بين دلالة الألفاظ المفردة ودلالة التأليف، من حيث إن الأولى متناهية، أي أن للمعنى لفظ موضوع له، والثانية غير متناهية، أي أن لكل تأليف (تركيب) معنى، والتراكيب لا يمكن حصرها، وهذا يعني أن في دلالة التأليف مرونة وتفاوتا، يصلحان لتحمل شأن الإعجاز، ولهذا صح التحدي فيها بالمعارضة، لتظهر المعجزة (2).

ويبدو أن الأمر لم يُحسم بهذا الشكل، فذهب علماء آخرون الى أن كلامنا ـ نحن البشر \_ له حدٌ في العادة، أي له حدود يصل إليها، ولا يتجاوزها، نتيجة قدراتنا المحدودة، وأما القرآن فقد خرق العادة (الحدود البشرية) وزاد عليها(3).

ويتبيّن لنا أن التأليف ليس له نهاية، إذا قسناه بالعدد، أما إذا قيس بتأليف البشر وقدرتهم على الامتداد فيه، واستطاعتهم ذلك، فإن للتأليف نهاية، هي نهاية قدرتهم واستطاعتهم، ثم تأتي صورة التأليف المعجز في القرآن الكريم، فالاختلف بين الرأيين، يعود إلى طبيعة المعيار: الأعداد عند الأول، والأنواع الأدبية عند الثاني.

<sup>(1)</sup> عبد القاهر الجرجاني، الرسالة الشافية، ضمن (دلائل الإعجاز):596.

<sup>(2)</sup> الرماني، النكت في أعجاز القرآن: 99.

<sup>(3)</sup> الباقلاني، إعجاز القرآن: 297.

### النظم عند عبد القاهر الجرجاني

لا يعني السنظم عسند عبد القاهر الجرجاني (471 هـ) النوع، فيتميز أسلوب القرآن الكريم، بموجبه، من الشعر أو الخطب، ولا يعني كذلك، أن تكسون حروف القرآن منظومة نظماً، لا على أساس واضح، كما تهيًا لبعض العلماء، ولم يستطيعوا كشفه (1)، وإنّما النظم عنده يقوم على معاني النحو، وهنا نشير إلى أن النحو قبل عبد القاهر، كان يهتم بحدّ أدنى متمثل بالصوت المفرد، وبحد أعلى متمثل بالجملة، أو ما هو في حكم الجملة، ولا يتعدى هذين الحدين إلى الاهتمام بالتركيب الكلي للأسلوب، ولا للأفكار، وإنّما ترك ذلك لفروع أخرى من الدراسة كالبلاغة.

ولمّا اتجهت الدراسات النحوية إلى القرآن الكريم لضبط نصه، لم يكن ذلك كافياً لإبراز نواحي الإعجاز فيه، مما هيًا لبعض النحاة، أن يوجهوا الدراسة المنحوية إلى نواحي جمالية في تركيب القرآن، تبرز عن طريقها ملامح إعجازه، وذلك برصد العلاقات التركيبية بين الآيات، ونسقها المعنوي،كما فعل عبد القاهر،وهي أمور لا عهد للنحو التقعيدي بها، وهذا ما يفسر تصحيحه لمفهوم النحو في فاتحة كتابه (2).

#### وقال عبد القاهر في هذا:

هذا كلام وجيز، يطلع به الناظر على أصول النحو جملة، وكل ما به يكون النظم دفعة، وينظر منه في مرآة، تريه الأشياء المتباعدة الأمكنة، قد التقت له، حتى رآها في مكان واحد.

#### وقال أيضاً:

معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض، والكلم ثلاث: اسم وفعل

<sup>(1)</sup> ضيف، البلاغة تاريخ وتطور: 114.

<sup>(2)</sup> الجرجاني، دلائل الإعجاز: 28.

وحرف، وللتعليق فيما بينها طرق معلومة، وهو لا يتعدى ثلاثة أقسام، تعلق اسم باسم، وتعلق اسم بفعل، وتعلق حرف بهما. وقال: ومختصر كل الأمر أنه لا يكون كلام من حرف واحد، وأنه لا بد من مسند ومسند إليه، وكذلك السبيل في كل حرف رأيته، يدخل على جملة.

ونفهم من هذا أنه يقدِّم للنظم ببعض من أصول النحو، وقد ذكر منها الإسناد، فالنظم، إذن، أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي فهمت، فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تخل بشيء منها.

وقد يبدو أن أصول النحو تتطابق مع النظم، أو مع معاني النحو، لذلك بادر عبد القاهر إلى التفرقة بينهما، فأصول النحو تعني قوانين التركيب التي تنتمي إلى اللغة، من حيث هي مفاهيم مجردة مشاعة بين المتكلمين، وأما النظم، فهو الذي يحصر الخصائص الفنية أو الأدبية في الكلام، شعراً كان أو نيراً، بدليل أنه، حين تحدث عن أصول النحو، ذكر قوانين مجملة، وفي حديث عن النظم، ذكر وجوه التعلق وفروقه، مما يعود إلى المتكلم، فقال: وذلك إنا لا نعلم شيئاً، يبتغيه الناظم بنظمه، غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه... هذا هو السبيل فلست بواجد شيئاً، يرجح صوابه، إن كان صواباً وخطؤه، إن كان خطأ، إلى النظم، ويدخل تحت هذا الاسم، إلا وهو معنى من معانى النحو، قد أصيب به موضعه، ووضع في حقه (1).

### النظم والمتكلم والإعجاز

لما كان المتكلم يحدد طبيعة غرضه، ووجوه التعلق بين عناصره في نفسه، وبخالص فكره، فقد دلّت معاني النحو على تطابق اللفظ مع المعنى (الفكرة قبل أن تتشكل)، وإذا لم يتم التطابق المذكور فسد النظم، والتبست الطرق المؤدية إلى الغرض من الكلام، واضطر القارئ إلى إعادة تركيب

<sup>(1)</sup> الجرجاني، دلائل الاعجاز: 3، 4، 7، 81، 82 - 83.

الأجزاء وتنسيقها، حتى يحصل على صورة المعنى، يتضم هذا في تحليل عبد القاهر لبيت الفرزدق (110 هـ):

وما مثلُهُ في الناس إلا مُملَّكاً أبو أمه حيٌّ أبوه يقاربه (١)

فقد اتفق النقاد على فساده، بسبب ما فيه من تقديم وتأخير على غير الوجه، أما عبد القاهر فقد بيَّن فساد نظمه، بالاعتماد على المفارقة الحاصلة فيه، بين تركيب المعنى في الفكر، وترتيب الألفاظ في الذكر، فقال:

انظر أيتصور أن يكون ذمك للفظه، من حيث إنك أنكرت شيئاً من حروفه، أو صادفت وحشياً غريباً، أو سوقياً ضعيفاً، أم ليس إلا لأنه لم يرتب الألفاظ في الذكر، على موجب ترتب المعاني في الفكر، فكد وكدر، ومنع السامع أن يفهم الغرض إلا بأن يقدم ويؤخر، ثم أسرف في إبطال النظام، وإبعاد المرام، وصار كمن رمى بأجزاء، تتألف منها صورة، ولكن بعد أن يُراجع فيها باب من الهندسة، لفرط ما عادى بين أشكالها، وشدة ما خالف بين أوضاعها (2).

فالنظم (أو معاني النحو) هو خضوع الكلام لنواميس الفكر، وبروزه على هيئة، تحاكي الروابط المنطقية التي يقيمها بين المعاني، فتكون البنية اللغوية صدى لبنية عقلية منطقية سابقة(3).

إن الاعتماد على ترتب المعاني في الفكر، في مجال الإعجاز القرآني، يقصب بالتعرض إلى ذات الله سبحانه، وهو مما ليس للبشر إليه سبيل، فلم يتوغل عبد القاهر في عمق الإعجاز، إلا أنه أراد أن يمهد السبيل إلى معرفة

<sup>(1)</sup> من قصيدة في مدح ليراهيم بن هشام خال الخليفة (هشام بن عبد الملك) وأراد بقوله مملكاً الخليفة نفسه، يقول: وما مثل الممدوح ليراهيم بن هشام في الناس حيِّ يقاربه الا المملك (الخليفة)، أبو أم المملك هو أبو هذا الممدوح، أي أن الممدوح خال الخليفة.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> الجرجاني، أسرار البلاغة: 20 ــ 21.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> صمود، التفكير البلاغي: 517.

جهة الإعجاز، وقد أفاد من علماء الإعجاز قبله، ولا سيما الرماني في مسألة التأليف، وها هو ذا يربط النظم بها ربطاً واضحاً، قال: وإذا عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحو، وعلى الوجوه والفروق، التي من شأنها أن تكون فيه، فياعلم أن الفروق والوجوه كثيرة، ليس لها غاية تقف عندها، ونهاية لا تجد از دياداً بعدها (1).

ولا شك في رجوع الإعجاز إلى تلك الفروق والوجوه، لأنها تبين مفارقة السنظم للنظم، وتوضح عظمة المفارقة والتفاوت، لهذا لم يرتض عبد القاهر أقسوال السنحاة وتعليلاتهم، لأنها لا تكفي لبيان الإعجاز، إلا لأن يتبين فيها مقدار الستفاوت، قال: وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال: إنه قُدّم للعسناية، ولأن ذكره أهم، من غير أن يُذكر من أين كانت تلك العناية، وبم كسان أهم، ولتخسيلهم ذلك صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم، وهوئوا الخطل فيه، حتى إنك لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضرباً من التكلف، ولسم تسر ظناً أزرى على صاحبه من هذا وشبهه، وكذلك صنعوا في سائر الأبواب... وليت شعري إن كانت هذه أموراً هيّنة، وكان المدى فيها قريبا، والجد (النفع) يسيراً، من أين كان نظم أشرف من نظم ؟. وبم عظم التفاوت؟، واشتد التباين، وترقى الأمر إلى الإعجاز (2).

وإذا كان عبد القاهر بصدد البحث عن إعجاز القرآن، وإذا كان النظم عنده مناط الإعجاز، فإنه غير معني بمراتب النظم الجارية على قوانين اللغة فحسب، سبب ذلك أن معاني النحو ووجوهه في كيفية التعلق، موجودة في منتثور العرب ومنظومهم، وقد استعملوها وتصرفوا فيها، وإنما الذي يعنيه مسن مراتب السنظم ما تعدى دائرة الصحة والسلامة إلى دائرة الفضائل والمزايا، ليتسنى له أن يكشف عن هذا الذي تجدد بالقرآن، من عظيم المزية، وباهر الفضل، والعجيب من الرصف، حتى أعجز الخلق قاطبة، وحتى قهر

(1) الجرجاني، دلائل الإعجاز: 87.

<sup>(2)</sup> الجرجاني دلائل الإعجاز: 108 – 109.

من البلغاء والفصحاء القوي والقدر، وقيَّد الخواطر والفِكر (1).

### مراتب النظم

ر يتبين مما تقدم أن النظم صالح لأن يتحمل شرف الإعجاز، فهو ميدان فسيح للتفاوت في فضيلة الكلام وفساده من جهة، وفي ترقي نظم على نظم، إلى أن يتجاوز الأمر حدود قدرة البشر.

وترجع مراتب النظم إلى اختيار الناظم ما يختاروه، ضمن الحدود التي رسمها علم النحو، وإلى الاهتداء إلى أفضل ما يلائم المقام من معاني النحو، إذ ليس لهذه المعاني التي يجري نظم الكلام عليها، فضيلة في ذاتها، ومن حيث هي على الإطلاق، ولكن تعرض الفضيلة والمزية لها بحسب المقام، وبحسب الأغراض التي يؤديها الكلام، ثم بحسب موقع بعضها من بعض، واستعمال بعضها مع بعض، فإذا راقك التنكير، وهو من جملة وجوه النظم، في كلمة (سؤدد) من قول الشاعر:

سماحاً مُرجًى وبأساً مهيبا(2)

تنقَّلَ في خُلُقي ســودد

أو في كلمة (دهر) من قول الشاعر:

فلو إذ نبا دهر وأنكر صاحب وسلِّط أعداء وغاب نصير (3)

فإنه لا يجب أن يروق في كل موضع، لأن ليس من فضل ومزية، إلا بحسب الموضع، وبحسب المعنى الذي تريد، والغرض الذي تؤم<sup>(4)</sup>.

وبحسب الغرض، فسر حسن التنكير في قوله \_ تعالى \_:﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةً ﴾ (5).

<sup>(1)</sup> نفسه: 8 ــ 9.

<sup>(2)</sup> السؤدد: السيادة، ومرجَّى: اسم مفعول من رجا، يصف الشارع ممدوحه بأنه في صفتين من صفات السيادة :السماحة والقوة.

<sup>(3)</sup> نبا نُبُواً ونبوةً، نبا السيف عن الضريبة:لم يصبها، ويقال: لكل سيف نبوة، ولكل جواد كبوة.

<sup>(4)</sup> الجرجاني، دلائل الإعجاز: 87.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة البقرة، الآية: 96.

#### قال عبد القاهر:

إذا أنست راجعت نفسك، وأذكيت حسك، وجدت لهذا التنكير (تنكير كلمة حياة) حسناً وروعةً، ولطف موقع لا يقادره قادر، وتجدك تعدم ذلك مع التعريف(أي مع الحياة)، وتخرج عن الأريحية والأنس إلى خلافهما، والسبب في ذلك أن المعنى على الازدياد من الحياة لا الحياة نفسها، وذلك أنه لا يحرص عليه (الازدياد من الحياة) إلا الحياة، فلا يصح منه الحرص على الحياة، ولا على غيرها.

وإذا كان كذلك، صار كأنه قيل: ولتجدنهم أحرص الناس، ولو عاشوا ما عاشوا، على أن يزدادوا إلى حياتهم في ماضي الوقت وراهنه حياة في الذي يستقبل، فكما أنك لا تقول ها ها أن يزدادوا الي حياتهم الحياة، بالتعريف، وإنما تقول: حياة، إذ كان التعريف يصلح حيث تراد الحياة، على الإطلاق، كقولينا: كل أحد يحب الحياة، ويكره الموت، كذلك الحكم في الآية (١).

وقال الزمخشري في هذا التنكير: فإن قلت: لم قال (على حياة) بالتنكير ؟ قلت: لأنه أراد حياة مخصوصة، وهي الحياة المتطاولة(2).

إن مراتب النظم، بهذا المعنى، ليس لها نهاية، وإن العقل ليتقبل بالرضا والارتباح، أن يفضل بعض الكلام بعضاً في ميدان النظم، ويعلو مرتباً بعد مرتب، ويستأنف له غاية بعد غاية، حتى ينتهي إلى حيث تنقطع الأطماع، وتحسر الظنون، وتسقط القوى، وتستوي الأقدام في العجز (3).

<sup>(1)</sup> نفسه: 298 \_ 289، والجرجاني يشير هنا إلى أحد أغراض التنكير، وهو التعظيم.

<sup>(2)</sup> الزمخشري، الكشاف 1: 298.

<sup>(3)</sup> الجرجاني، دلائل الإعجاز: 35.

وإذا كانت صفة الإعجاز في القرآن الكريم ينبغي لها أن تكون أمراً متجدداً به، أي بالقرآن، ولم يعرف قبل نزوله، وإذا كان اتفاق العقلاء على أن الوجه المعجز في القرآن هو الفصاحة والبلاغة، فقد عمد عبد القاهر، أمام هاتين الحقيقتين، إلى تصحيح كثير من المفاهيم لتتلاءم ورأيه في الإعجاز، من ذلك مثلاً، أنه فسر الفصاحة بالخفة على اللسان، وترتب على هذا، القضاء بسقوط الكناية والاستعارة والتمثيل والمجاز والإيجاز، مع أنها الأقطاب التي تدور البلاغة عليها، ولم يتعاط أحد من الناس القول في الإعجاز، إلا ذكرها، وجعلها العُمد والأركان فيما يوجب الفضيلة والمزية (أ).

إن واقع بحث عبد القاهر في نظم القرآن، يؤكد أنه صبباً اهتمامه على السنظم صباً، بحيث قرن ذلك ببلاغة القرآن في المجاز والاستعارة والكناية وضروب البديع، ولم يعمد إلى تجلية تفوق هذه البلاغة، وهي مفردة، وإنما ضمعها إلى النظم ضماً، لا تقوم إلا به. من ذلك قوله في الاستعارة: إن فيها ما لا يمكن بيانه، إلا من بعد العلم بالنظم، والوقوف على حقيقته، وضرب لها مثلاً قوله تعالى: ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾(2) حيث لم يزد الناس فيه على ذكر الاستعارة، ولم ينسبوا الشرف إلا إليها. أما هو فقد أوضح سبب ذلك بما يأتى:

إســـناد الفعـــل (اشتعل) إلى (الرأس)، والرأس لا يشتعل، وإنّما الشعر الذي في الرأس.

 <sup>-</sup> مجيء فاعل (اشتعل) تمييزاً، لبيان أن ذلك الإسناد من أجل
 هذا التمييز.

تعريف (الرأس) بالألف واللام، وإفادته معنى الإضافة من غير إضافة.

استعارة (اشتعل) للشيب، لإفادة لمعان الشيب في الرأس، وهو أصل المعنى.

<sup>(1)</sup> الجرجاني، دلائل الإعجاز: 388، 474.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة مريم، الآية: 4.

والاستعارة هنا، تفيد معنى الشمول بسبب النظم، أي أن النظم أضاف معنى آخر إلى أصل المعنى، فصار المعنى: أن الشيب قد شاع في الرأس، وأخذه من نواحيه، وأنه قد استغرقه، وعمَّ جملته، حتى لم يبق من السواد شيء، أو لم يبق منه إلا ما لا يُعتد به، وهذا ما لا يكون إذا قيل: اشتعل شيب السرأس، أو الشيب في الرأس<sup>(1)</sup>. وهكذا الأمر في الكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز، فهي من مقتضيات النظم<sup>(2)</sup>.

لقد استهدف عبد القاهر من نظريته في النظم، بيان أن جوهر الكلام، هو ذلك الكلام النفسي، وأما الكلام اللفظي، فهو ظل له، وهذا ما يتفق تمام الاتفاق مع رأي الأشاعرة في الكلام وفي القرآن الكريم، وبهذا نفهم سبب حماسه في رد شبهات اللفظيين وجلهم من المعتزلة، كما استهدف أن يكون مسناط البلاغة والبيان أمراً، يتسع للمعجزة، ويقبل العقل أن يتصل الإعجاز به، هذان الهدفان هما اللذان انتهيا به إلى قصر حقيقة الكلام، وفصاحته وبلاغيته على النظم، بالمفهوم الذي حدد، وهما اللذان رسما حدود نظريته في النظم، وأبانا أسسها ومعالمها.

# أصل فكرة النظم عند عبد القاهر الجرجانج

إن الوقوف على أصل فكرة النظم عند عبد القاهر الجرجاني، يفيدنا في تفهم مجمل نظرية النظم، وفي كشف سمات التشابه بينها وبين ما تذهب إليه، في العصر الحديث، مذاهب النقد المعاصر، لذلك سنتريث هنا قليلاً، ثم نعود الى تتبع علاقة النظم والإعجاز القرآني.

تستند فكرة النظم عند عبد القاهر الجرجاني الى التفريق بين استعمال اللغة بقصد الإشارة، واستعمالها بقصد التعبير عن الانفعال، أي التفريق بين الألفاظ التي تكتفي بالإشارة المجردة الى الصورة الباردة للشيء، والألفاظ التسيء، وعلى هذا التفريق تكون الألفاظ المفردة، عنده،

<sup>(1)</sup> الجرجاني، دلائل الإعجاز: 100.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> نفسه: 393

علامات اصطلاحية للإشارة الى شيء ما، وليست للدلالة عن حقيقة الشيء، وما دام اللفظ المفرد إشارة مجردة، فإن اللفظة المفردة لا يمكن أن تدل على معنى محدد، وإنما تدل على معنى مجرد، وما دامت تدل على معنى مجرد، فهي تحتمل مئات المعاني، ومن ثَمَّ فلا معنى لها.

ولكن متى تؤدي اللفظة المفردة معنى محدَّداً ؟ الجواب أنها تؤدي معنى محدداً إذا استعملت في سياق، فالسياق وحده هو القادر على أن يمنح اللفظة المفردة دلالتها المحددة، وهو وحده كذلك، القادر على أن يمنحها القدرة على الحركة والعمل، فالذي يحدد قيمة الكلمة المفردة هو السياق الذي وردت فيه، لأنه المجال الوحيد الذي يمكن لها أن تتحرك فيه، وتعمل، وطبيعي أن الكلمة لا تكتسب القيمة، إلا وهي تتحرك وتعمل وتؤدي وظيفة ما، ذلك لأن ما تؤديه الكلمة هو الذي يحدد قيمتها.

وفي هذا يقول عبد القاهر: اعلم أن ههنا أصلاً،أنت ترى الناس فيه في صورة من يعرف من جانب، وينكر من جانب آخر، وهو أن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة، لم تُوضع لتُعرف معانيها في أنفسها، ولكن لأن يُضمَّ بعضها السي بعضض، فيعرف فيما بينهما فوائد. وهذا علم شريف، وأصل عظيم.

والدايل على ذلك، أنا إن زعمنا أن الألفاظ، التي هي أوضاع اللغة، إنما وضحت ليُعرف بها معانيها في أنفسها، لأدى ذلك الى ما لا يشك عاقل في استحالته، وهو أن يكونوا قد وضعوا للأجناس، الأسماء التي وضعوها لها لتعرفها بها، حتى كأنهم، لو لم يكونوا قالوا: (رجل) و (فرس)، لما كان يكون لنا علم بهذه الأجناس ولو لم يكونوا وضعوا أمثلة الأفعال لما كان لنا علم بمعانيها حتى لو لم يكونوا قالوا: (فعل) و (يفعل)، لما كنا نعرف الخبر في نفسه ومن أصله ولو لم يكونوا قد قالوا (افعل)، لما كنا نعرف الأمر من أصله، ولا نجده في نفوسنا وحتى لو لم يكونوا قد وضعوا الحروف، من أصله، ولا نجده في نفوسنا وحتى لو لم يكونوا قد وضعوا الحروف، تكون ولا تتصور الا على معلوم.

فمحال أن يوضع اسم أو غير اسم لغير معلوم، لأن المواضعة كالإشارة، فكما أنك إذا قلت (خذ ذاك)، لم تكن هذه الإشارة لتُعرّف السامع المشار اليه في نفسه، ولكن ليعلم أنه المقصود من بين سائر الأشياء التي تراها وتبصرها، كذلك حكم (اللفظ) مع ما وضع له.

ومن هذا الذي يشك أنا لم نعرف (الرجل) و (الفرس) و (القتل) الا من أساميها ؟ لو كان لذلك مساغ في العقل، لكان ينبغي إذا قيل (زيد) أن تعرف المسمى بهذا الاسم من غير أن تكون قد شاهدته أو ذُكر لك بصفة (١). يضع هذا النص أمامنا الحقائق الآتية:

أو لاً: إنسنا نعرف الأشياء قبل أن نضع لها ألفاظاً تدل عليها، فنحن نعرف السرجل والفرس والدار قبل أن نضع لها تلك الأسماء، ومن ثم فنحن عندما نسطق كلمة (رجل) أو (فرس) أو (دار) لا نقصد من ذلك أن نعرف السامع بشيء، لم يكن يعرف من قبل، وإنما نستعمل هذه الألفاظ لنشير بها الى أشياء معسروفة لدينا من قبل. وهذه هي نظرية الرمزية في اللغة التي تقضي بأن لدينا، من خلال تجربتنا المباشرة وتجارب الآخرين، صورة ذهنية لكل شيء، ولكل حدث، وإنما نضع ألفاظ اللغة، ونستعملها، لنحرك هذه الصورة الذهنية الكامنة، فعندما نقول (رجل) لا يمكن أن يثير هذا اللفظ في نفوسنا شيئاً، ما لم يكن في ذهننا صورة الرجل، فاللفظ رمز لها ومحرك.

ثانياً: إن اللفظ وسيلة من وسائل الإشارة، فنحن، حين نقول (رجل) إنما نشير بها الى جين معين من الرجال، والكلمة هنا صوت، يتكون من الحروف (ر. ج. ل)، وهي أداة اصطلاحية، الغرض منها الإشارة الى موضوع ما، هو الرجل، ونحن لا نستعمل اللفظ، لنحرك الصورة الذهنية تحريكاً، ليس لم غاية، وإنما نفعل ذلك لأننا نعتزم أن نخبر عن (الرجل) بشيء ما. وهنا يلحق الجرجاني بأكبر مدرسة حديثة في تحليل اللغة، هي

<sup>(1)</sup> الجرجاني، دلائل الإعجاز: 540.

مدرسة (دي سوسير) حيث تُرد اللغة الى عنصرين: المفردات، وعوامل الصيغة. والمفردات معروفة، وهي كلفظة (رجل). وأما عوامل الصيغة، فهسي ترتيب الكلمة في الجملة، والمقطع الصوتي، كالتنوين في (رجل)، وعلامة الإعراب، وأداة النحو، كالألف واللام في (الرجل).

هذه العوامل هي التي تعطي اللفظة دلالتها التي نقصد إليها، عند تفوهنا بالكلمة، وذلك لأننا، كما قال عبد القاهر، لا ننطق بلفظة ما، إلا لكي نخبر بها، أو عنها بشيء، ومن ثم فنحن ننطق بها مضافاً إليها عوامل الصيغة، من ترتيب أو مقاطع صوتية خاصة، فالرفع لإفادة الإسناد، والألف واللام للتعريف، وغير ذلك. ثم إننا لا نكتفي، أثناء الكلام، بلفظ واحد إلا في حالات خاصة قليلة، إننا نقول (رجل) ثم نخبر عنه، فنضيف (جاء) مثلاً، ومن هنا تكون مفردات اللغة لا قيمة لها في ذاتها، لأنها لا تكتسب دلالتها المقصودة إلا بفضل عوامل الصيغة(2).

ثالثاً: إن اللفظ لا يكتسب معنى محدداً، ولا يفيد فائدة خاصة، الا إذا أدًى وظيفة معينة في سياق ما، فالألفاظ تستمد دلالاتها من علاقاتها بالكلمات السابقة لها أو اللاحقة بها، وبما يمكن لها أن تكسبه، في مكانها الذي وصعت فيه، من إشعاعات وإضافات جديدة، ومن هنا كانت الكلمة المفردة إشارة الى الصورة الباردة للشيء، وأما الكلمة المستخدمة في سياق، فهي شحنة من العواطف الإنسانية، والصور الذهنية، والمشاعر الحية، الى جانب ما فيها من معنى عقلي مجرد (3).

<sup>(1)</sup> فرديناد دي سوسير (1857 ـــ 1913) عالم لغة سويسري الأصل، رحل إلى باريس، ودرّس فيها وعاد إلى جنيف حيث ألقى محاضرات في (اللسانيات العامة) جمعها بعض تلاميذه فكانت فتحاً في الدراسات اللغوية الحديثة.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> مندور، في الميزان الجديد: 178.

<sup>(3)</sup> العشماوي، قضايا النقد الأدبي: 305.

وما انتهى إليه الجرجاني هنا، هو نفسه ما يدعو إليه النقاد المحدثون، فقد ذهب ريتشاردز (1)، الى أن النغمة الواحدة في أية قطعة موسيقية، تكتسب خصوصيتها، وتحقق إسهامها، عن طريق ما يحيط بها من نغمات أخرى، وكذلك اللون الذي نراه أمامنا، في أية لوحة فنية، لا يكتسب صفته، إلا من الألوان الأخرى التي صاحبته وظهرت معه، وحجم أي شيء وطوله، لا يمكن أن يقدرًا، إلا بمقارنتهما بحجوم وأطوال الأشياء الأخرى التي ترى معها، كذلك الحال في الكلمات، وما نجده من معنى لأية كلمة، إنما يأتيها من معانى الكلمات الأخرى التي ترافقها (2).

لقد فطن عبد القاهر الى أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ، بل هي مجموعة من العلاقات، فليست الألفاظ بمهمة في اللغة، إنما المهم مجموعة الروابط التي نقيمها بين الأشياء بفضل الأدوات اللغوية، وتلك الروابط هي المعانسي المختلفة التي نعبر عنها، قال: اعلم أن معاني الكلام كلها معان لا تتصور إلا فيما بين شيئين، والأصل والأول هو (الخبر)، وإذا أحكمت العلم بهدذا المعنى فيه، عرفته في الجميع، ومن الثابت في العقول، والقائم في النفوس، أنه لا يكون خبر حتى يكون مخبر به ومخبر عنه... من أجل ذلك المتنع أن يكون الله قصد الى فعل من غير أن تريد إسناده الى شيء، وكنت إذا قلنت (ضرَبَ) لم تستطع أن تريد منه معنى في نفسك، من غير أن تريد النص نجد فلسفة الجرجاني الخبر به عن شيء مظهر أو مقدر (3). وفي هذا النص نجد فلسفة الجرجاني اللغوية العميقة، التي صدرت عنها كل آرائه في نقد النصوص.

## اللغة والنحو

إن اللغة عند عبد القاهر أوثق اتصالاً بالشعر منها بالمنطق، وإن النحو عنده أكثر ارتباطاً بعلم المعاني والبلاغة منه بالقواعد المنطقية الجامدة التي

<sup>(1)</sup> ا. ا. ريتشاردز ناقد انجليزي معاصر، ولد سنة (1893. ودرس في الصين والولايات المتحدة الأميركية، كتب عدة دراسات في علم الدلالة والنقد الأدبي، وله دواوين شعرية ومسرحيات.

<sup>(2)</sup> ريتشاردز ، فلسفة البلاغة: 31.

<sup>(3)</sup> الجرجاني، دلائل الإعجاز: 541.

لا تسمح بأية دلالة ثانوية، يؤكد لنا ذلك عنايته بالشعر واهتمامه به، ودفاعه عسنه، في أول كتابه (دلائل الإعجاز) حيث وجد الشعر وسيلة لبيان أسباب السبلاغة والفصاحة، وطريقاً الى معرفة إعجاز القرآن، قال: إذا كنّا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت وبانت وبهرت، هي إن كان علم على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر، ومنتهياً الى غاية لا يطمح السيها بالفكر، وكان محالاً أن يعرف كونه كذلك، إلا من عرف الشعر الذي هو ديوان العرب، وعنوان الأدب، والذي لا يُشكُ أنه كان ميدان القوم إذا تجاروا في الفصاحة والبيان، وتنازعوا فيهما قصبَ الرهان، ثمّ بحث عن العلل التي بها كان التباين في الفضل، وزاد بعض الشعر على بعض \_ كان الصاد عن ذلك صاداً عن أن تُعرف حجة الله تعالى (1).

أما النحو وعلاقته بالبلاغة، فيؤكده قوله الذي صحَّح فيه المفهوم الخاطئ للبيان (البلاغة)،حين قال: إنك لن ترى على ذلك نوعاً من العلم قد لقي من الضيم ما لقيه، ومُني من الحيف بما مُني به، ودخل على الناس من الغلط في معناه ما دخل عليهم فيه.

فقد سبقت الى نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون رديّة، ترى كثيراً منهم لا يرى لحرى لحب معنى أكثر مما يرى للإشارة بالرأس والعين، وما يجده للخط والعقد (2)، يقول: إنّما هو خبر واستخبار، وأمر ونهي، ولكل من ذلك لفظ قد وُضع له، وجُعل دليلاً عليه، فكل من عرف أوضاع لغة من اللغات، عربية كانت أو فارسية، وعرف المغزى من كل لفظة، ثمّ ساعده اللسان على النطق بها، وعلى تأدية أجراسها وحروفها، فهو بيّن في تلك اللغة، كامل الأداة، بالغ من البيان المبلغ الذي لا مزيد عليه، منته الى الغاية التي لا مذهب بعدها.

ويسمع (كثير من الناس) الفصاحة والبلاغة والبراعة فلا يعرف لها معنى سوى الإطناب في القول، وأن يكون المتكلم في ذلك جهير الصوت، جاري

<sup>(1)</sup> الجرجاني، دلائل الإعجاز: 8 - 9.

<sup>(2)</sup> العقد: التفاهم بعقد الأصابع

اللسان، لا تعترضه لكنة، وتقف به حُبسة (1)، وأن يستعمل اللفظ الغريب، والكلمة الوحشية، فإن استظهر للأمر وبالغ في النظر، فأن لا يلحن، فيرفع فيي موضع النصب، أو يخطئ فيجيء باللفظة على غير ما هي عليه في الوضع اللغوي، وعلى خلاف ما ثبتت به الرواية عن العرب.

وجملة الأمر أنه لا يرى النقص يدخل على صاحبه في ذلك، إلا من جهة نقصه في علم اللغة، لا يعلم أنَّ ههنا دقائق وأسراراً طريق العلم بها الرويّة والفكر، ولطائف مستقاها العقل، وخصائص معان، ينفرد بها قوم قد هُدُوا السيها ودُلُوا عليها، وكُشف لهم عنها، ورُفعت الحُجب بينهم وبينها، وأنها السبب في أن عرضت المزيّة في الكلام، ووجب أن يفضل بعضه بعضاً، وأن يبعد الساو (المدى) في ذلك، وتمتدُ الغاية، ويعلو المرتقى، ويعز المطلب، حتى ينتهي الأمر الى الإعجاز، والى أن يخرج من طوق البشر (2).

يفرِق عبد القاهر، إذن، بين معرفتنا بقواعد اللغة وأصولها، وقدرتنا على بيان ما فيها من أسرار ولطائف، لا يستطيع كل من أحاط بقواعد اللغة ونحوها وصرفها أن يلم بها، ولكنها تسلم نفسها لمن يتحسسها بقواه الخيالية والشعورية، ليست اللغة علامات اصطلاحية مجردة، وإنما هي رموز، تجسد حالة المتكلم الباطنة، بكل ما فيها من خيال وإحساس وفن.

إن فهمــه للنحو ردَّ للغة اعتبارها، وأحلَّها المحل اللائق بها، فالنحو عنده لــيس هذا العلم الذي يبحث في ضبط أو اخر الكلمات، ولا هو جملة القواعد الجافــة، ولا هو هذا الشيء الذي لا مكان له في البلاغة ولا في الفن، النحو عـنده العلم الذي يكشف لنا عن المعاني، وما المعاني هنا إلا الألوان النفيسة المتبايـنة، التــي ندركهـا من علاقات الكلام بعضه ببعض، ومن استخدام الشاعر للغة استخداماً، يجعل من ارتباط بعضها ببعض نسيجاً حيّاً متشعباً من الصــور والمشاعر، يقول عبد القاهر: وأما زهدهم في النحو، واحتقارهم له وإصغارهم أمره، ونهاونهم به، فصنيعهم في ذلك أشنع من صنيعهم في الذي

<sup>(1)</sup> اللكنة ثقل في اللسان نتيجة النشوء على لغة أخرى، والحبسة تعذُّر الكلام عند إرادته.

<sup>(2)</sup> الجرجاني، دلائل الإعجاز: 6 - 7.

تقدم، وأشبه بأن يكون صداً عن كتاب الله، وعن معرفة معانيه. ذلك لأنهم لا يجدون بُدًا من أن يعترفوا بالحاجة إليه فيه، إذ كان قد عُلِم أن الألفاظ مغلقة على معانيها، حستى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وأن الأغراض كامنة فيها، حتى يكون هو المستخرج لها، وأنه المعيار الذي لا يتبين نقصان كلامه ورجحانسه، حستى يعسرض علسيه، والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم، حتى يُسرجع إليه، لا ينكر ذلك إلا من ينكر حسنه، وإلا من غالط في الحقسائق نفسه، وإذا كان الأمر كذلك، فليت شعري ما عذر من تهاون به، وزهد فيه، ولم ير أن يستقيه من مصبه ويأخذه من معدنه (1).

ويقول في موضع آخر:... فلست بواجد شيئاً يرجع صوابه إن كان صواباً، وخطوه إن كان خطأ إلى النظم، ويدخل تحت هذا الاسم، إلا وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعه، ووضع في حقه \_ أو عومل بخلاف هذه المعاملة، فأزيل عن موضعه، واستعمل في غير ما ينبغي له، فلا ترى كلاماً، قد وصف بصحة نظم أو فساده، أو وصف بمزية وفضل فيه، إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد، وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه، ووجدته يدخل في أصل من أصوله، ويتصل بباب من أبوابه (2).

ومن يقرأ هذه النصوص التي كشف فيها عبد القاهر عن مفهوم النحو عنده، يجد نفسه أمام اتجاه جديد في فهم النحو، فقد كان قد غلب على أفهام السناس، قبل عبد القاهر، أن مهمة النحو مقصورة على صحة التراكيب وسلمتها من الخطأ، فكان النحو أقرب إلى المنطق، منه إلى اللغة بمعناها الرحيب.

أما عبد القاهر الجرجاني، في ثورته على الزاهدين في النحو، فقد أبان عن حقيقة مهمة، غابت عن كثيرين ممن درسوا الشعر، وتعرضوا لفهم العربية، وبيان ما فيها من قوى فاعلة إذا التقت أجزاء الكلام بعضه ببعض.

<sup>(1)</sup> نفسه:28.

<sup>(2)</sup> الجرجاني، دلائل الإعجاز: 82.

ذلك أن في أعماق اللغة حركة من الخلق، مستمرة لا تنتهي عند غاية ولا تحد بنهاية، وأن الأمر في ارتباط الكلام بعضه ببعض، ليس أمر تقدير الإعراب، أو بيان صحة الكلام وسلامته من الخطأ فحسب، فتلك ناحية شكلية أو ثانوية، إذا قيست بما تقدمه اللغة إلى قارئها أو سامعها، من دلالات وفاعليات، تخرج من يد أديب فنان، عندئذ يصبح للتقديم والتأخير، والفصل والوصل، والحذف والإضمار والشرط والجزاء والتعريف والتنكير، والخبر والابتداء، وغير ذلك مما يرد على أفواه النحويين ولا يعرفونها إلا أبوابا وعناوين، تنطوي على جملة من القواعد الجامدة الجافة عندئذ تصبح كل هذه الأبواب في الكلام المنظوم مليئة، إلى جانب ما تشير إليه من فكر، بما لا يقع تحت حصر من المشاعر والصور وألوان النفس، ووسائل لحركة مستمرة، ومتغيرة في الكاتب أو الشاعر، وهنا يمزج عبد القاهر بين النحو وعلم المعانى.

وهـو لا يقـف، في النحو، عند أمر الصحة والخطأ، بل يجاوز ذلك إلى تعلـيل الجـودة والرداءة في الكلام، ويردها إلى معاني النحو، وإلى وجود خصـائص دقـيقة، وفروق في الاستخدام والاستعمال، لها القدرة على رفع كاتب، وخفض آخر.

ولما كان الأدب فناً لغوياً، ولما كانت اللغة هي موسيقاه، وألوانه، وهي صحوره ومشاعره وأفكاره، وهي العنصر الذي سوَّى منه كائناً ذا ملامح وسمات، ونسبض وحركة وحياة، فكما يجعل النحَّاتُ البارع الحجر صورة نابضة، تستطيع اللغة في يد الكاتب أو الشاعر، أن تحمل بما في أجزائها من ارتباطات وفاعليات خاصة، صورة حية للتجربة التي عاشها الشاعر أو الكاتب لما كان الأدب كذلك، فإن وسيلتنا إلى فهمه ونقده في الوقوف على معاني الكلام والفطنة إلى مظانها المختلفة. وعلى أساس هذا الفهم المثير للغية والنحو، مضى عبد القاهر قائلاً: إنا لا نعلم شيئاً، يبتغيه الناظم بنظمه، غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه، فينظر في (الخبر) إلى الوجوه التي غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه، فينظر في (الخبر) إلى الوجوه التي غير أها في قولك:

- (زيد منطلق).
- و (زيد ينطلق).
- و (ينطلق زيد).
- و (ومنطلق زيد).
- و (زيد المنطلق).
- و (المنطلق زيد).
- و (زيد هو المنطلق).
  - و (زيد هو منطلق).

وفي وجوه (الشرط والجزاء)، الى الوجوه التي تراها في قولك:

(إن تخرج أخرج).

و (إن خرجتُ خرجتُ).

و (إن تخرج فأنا خارج).

و (أنا خارج إن خرجتُ).

و (أنا إن خرجتُ خارج).

وفي وجوه (الحال) البي الوجوه التي تراها في قولك:

(جاءني زيد مسرعاً).

و (جاءني يسرع).

و (جاءني وهو مسرع أو وهو يسرع).

و (جاءني قد أسرع).

و (جاءني وقد أسرع) .

فيعرف لكل من ذلك موضعه، ويجيء به حيث ينبغي له.

ويسنظر في (الحروف) التي تشترك في معنى، ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى، فيضع كلاً من ذلك في خاص معناه، نحو أن يجيء بـ (ما) في نفي الحال. و بـ (لا) إذا أراد نفي الاستقبال. و بـ (إن) فيما يترجح بين أن يكون وأن لا يكون. و بـ (إذا) فيما علم أنه كائن.

ويسنظر في (الجمل) التي تُسرد، فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل، ثسم يعرف، فيما حقه الوصل، موضع (الواو) من موضع (الفاء). وموضع (أو) من موضع (أم). وموضع (لكن) من موضع (بل).

ويتصسرف في التعريف والتنكير، والتقديم والتأخير في الكلام كله، وفي الحسذف، والتكرار، والإضمار، فيصيب بكل من ذلك مكانه، ويستعمله على وعلى ما ينبغي له.

هذا هو السبيل فلست بواجد شيئاً، يرجع صوابه، إن كان صواباً وخطؤه، إن كان صواباً وخطؤه، إن كان خطاً، إلى النظم،ويدخل تحت هذا الاسم، إلا وهو معنى من معاني النحو، قد أصيب به موضعه،ووضع في حقه (١).

فالنظر في الفروق، والوجوه بين هذه الأبواب المختلفة ليس بحثاً في النحو، من حيث هو جملة من القواعد، ينبغي على الدارس حفظها والإلمام بها، وإنما هو البحث في معاني العبارات، وفي إدراك الفروق الدقيقة التي تكون بين استخدام لغوي وآخر.

ففي الخبر وجوه كثيرة، فلكل مبتدأ وخبر حكمه الذي ينفرد به، ولكل جملة وضعها الخاص بها، ولا يكفي في فهمها وسبر أغوارها، أن تقول فيها هذا مبتدأ وذاك خبر، وإنما العبرة بالدقائق الصغيرة التي أخفاها الكاتب، فلوّنت الجملة بألوان خاصة، تظهر في صياغة الجملة وتشكيلها.

فـــلا يمكن أن تتساوى المعاني في مثل قولك: زيد منطلق، وزيد ينطلق، وينطلق، وينطلق زيد، ومنطلق زيد، وزيد هو المنطلق،

<sup>(1)</sup> الجرجاني، دلائل الإعجاز: 81 – 83.

وزيد هو منطلق، فإن كل تغيير، ولو كان طفيفاً في أي جملة من هذه الجمل، قد أضاف للمعنى جديداً.

فالمسألة، إذن، ليست معرفة بقواعد النحو والصرف، وإنما معرفة بمعاني العبارات ووضعها مواضعها، وفائدة هذه العبارة إذا جاءت على هذا السياق أو ذاك، ومدى ما استطاعت أن تحققه من الدلالات. ويزيد عبد القاهر هذه المسسألة وضوحاً حين يفترض سؤالاً في النظم، ثمَّ يجيب عليه بقوله: قالوا: لسو كان (النظم) يكون في معاني النحو، لكان البدويُّ الذي لم يسمع بالنحو قط، ولم يعرف المبتدأ والخبر وشيئاً مما يذكرونه، لا يتأتى له نظم كلام. وإنًا لنراه يأتي في كلامه بنظم، لا يحسنه المتقدم في علم النحو.

قيل: هذه شبهة من جنس ما عرض للذين عابوا المتكلمين، فقالوا: إنّا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم، والعلماء في الصدر الأول، لم يكونوا يعرفون (الجوهر) و (العرض) و (صفة المعنى) وسائر العبارات التي وضعتموها، فإن كان لا تتم الدلالة على حدوث العالم والعلم بوحدانية الله، إلا بمعرفة هذه الأشدياء التي ابتدأتموها، فينبغي لكم أن تدّعوا أنكم قد علمتم في ذلك ما لم يعلموه، وأن منزلتكم في العلم أعلى من منازلهم.

وجوابا هو ما ما جواب المتكلمين، وهو أن الاعتبار بمعرفة مدلول العسبارات، لا بمعرفة العسبارات، فإذا عرف البدوي الفرق بين أن يقول: (جاءني زيد راكباً) وبين قوله: (جاءني زيد الراكب) لم يضره أن لا يعرف أنه إذا قال (راكباً) كانت عبارة النحويين فيه أن يقولوا في (راكب): أنه حال، وإذا قال (الراكب) أنه صفة جارية على (زيد).

وإذا عرف في قوله: (زيد منطلق) أن زيداً مخبر عنه، ومنطلق خبر، لم يضره أن لا يعلم أنًا نسمي (زيداً) مبتدا(1).

فالقاعدة النحوية ليست هدفنا، ودلالتها على المعنى هي الهدف، واللغة تُعرف بالإحساس والنوق قبل أن تُعرف بحفظ القواعد، وهي لا تعطي

<sup>(1)</sup> الجرجاني، دلائل الإعجاز: 418.

أسرارها إلا لمن يسبر أغوارها بإحساسه، ويحسن مصاحبتها ومعاشرتها، واللغــة عــند عبد القاهر خبرة عميقة بفلسفتها وروحها، وأساليبها المختلفة، والفروق التي تكون بين استخدام وآخر.

### قيمة الذوق عند عبد القاهر

اعتمد عبد القاهر في منهجه التطبيقي على أساس مهم، هو إدراكه الذوقي لكل المفارقات التي تكون في الاستخدام اللغوي للكلمات، وقد منحته ثروته اللغوية، وإلمامه الواسع باللغة، القدرة على تحسس ما تحمله الكلمة، من ظلل مختلفة من المعنى، بالقياس الى السياق التي وردت فيه، فمضمون الكلمة عنده، يقل أو يكثر، ينبسط أو ينكمش، بحسب علاقتها بالموكب المستحرك، الدي تسير فيه الكلمة مع ما تقدمها، وما تلاها، فالكلمات هنا، كالهناس، إذا أقمت بينها علاقة وثيقة، فإنك لا تملك أن تحجب تأثير الواحدة في الأخرى.

وهذا المنهج الذي يفسر القيمة في الأدب، بما يكون بين أجزاء اللغة من علاقات، هو المنهج الذي تلتقي فيه فلسفة اللغة بفلسفة الفن، حيث يتشكل التبايات في الصياغة اللغوية نتيجة التباين في الإحساس، ودعوة عبد القاهر السي المنزام المنهج اللغوي في دراسة الأدب ونقده تلتقي مع وجهة النظر المنقدية الحديثة، حيث إن المهم للشاعر أن يعرف أكثر ما يمكن عن اللغة، والسبب أنه يؤمن أن كل تطور حيوي في اللغة، إنما هو تطور في الشعور، وأن الألفاظ والفكر لا ينفصلان، والشاعر لا يستطيع أن يوحي الى غيره بأنه قد غرق في حومة أشد الأشياء البدائية، وأن فكره وعواطفه عادت الى الأصل، ورجعت وهي تحمل معنى أعمق للحياة، الا بإطلاق الإمكانات السحرية الكامنة في الكلمات.

ومهما يستعمل الكاتب من كلمات، فإنه يفيد أكثر ما يمكنه من تاريخ تلك الكلمات، ومن الاستعمالات التي جرت فيها، فهذه المعرفة تسهّل عليه إعطاء الكلمــة حياة جديدة، وإعطاء اللغة مصطلحاً جديداً، والموروث الجوهري في

هذا، هو في استخراج كل ما يمكن استخراجه، من كل ما يقف خلف الكلمة، من تاريخ لغوي<sup>(1)</sup>.

لقد أودع الجرجاني كتابه (أسرار البلاغة) تفسيرات جمالية، تتم عن ذوق قـوي أصيل، ولمحات نفسية، تكشف عمق تفكيره وتمعنه في النصوص، فكانت تحليلاته رائدة، قريبة من روح العمل الأدبي، من ذلك ما قرره من أن التمثيل (2)، إذا جاء في أعقاب المعاني كساها أبهة، ورفع من أقدارها، وشب من نارها، وزادها قوة في التأثير النفسي، قال: فإن كان مدحاً كان أبهى وأفخم... وإن كان ذماً كان مسه أوجع وميسمه ألذع... وإن كان حجاجاً كان برهانه أنور وسلطانه أقهر (3). ثم يتساءل عن السر في ذلك، فيجد العلة فيه، أن السنفوس تانس إذا هي خرجت من خفي الي جلي، ومكني الي صريح، لأنها حينئذ تنتهي الى حال، تكون بها أكثر وثوقاً، كأنما تنتقل من العقل الى الإحساس، ومما يعلم بالفكر الى ما هو معلوم بالطبع، وهذا التمثيل قد يكون إذالة للريبة بعد مقدمة غريبة، كما في قول المتنبي:

فإن تَفُقُ الأنامَ وأنتَ منهم فإن المسك بعض دم الغزال

أو قــد يكون مبيناً للمقدار، وإيراد قياس من غيره، يكشف عن حده، كما في قول الشاعر:

فأصبحتُ من ليلى الغداةَ كقابضٍ على النار خانتَه فروجُ الأصابعِ ومعلوم أن قوة التمثيل في الشاهد الأول تزيل الغرابة، وأن قوته في الثاني تكشف عن مقدار الحال.

ورفع عبد القاهر من قيمة (الفكرة) ورأى الاهتداء إليها من أهم ضروب اللهندة النفسية في تتبع صور الجمال، فالتمثيل الذي يحوج القارئ الى طلب

<sup>(1)</sup> العشماوي، قضايا النقد الأدبي: 370.

<sup>(2)</sup> التمثيل عند عبد القاهر هو التشبيه التمثيلي وهو أن يُفهم التشبيه بشيء من التأويل، وعادةً ما يكون وجه الشبه في التشبيه التمثيل حسياً أو عقلياً، أما إذا فُهم التشبيه دون تأويل، فهذا هو التشبيه الأصلي.

<sup>(3)</sup> الجرجاني، أسرار البلاغة: 84.

معناه بالفكرة، ويحرُّك الهمة والخاطر، لا يقل إمتاعاً عن التمثيل الذي ينتقل بالقارئ من منطقة العقل الى منطقة الإحساس، قال: ومن المركوز في الطبع أن الشيء، إذا نيل بعد الطلب لمه، أو الاشتياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه، كان نيله أحلى، وبالمزية أولى، فكان موقعه من النفس أجل والطف(١).

هو يعنى أن القارئ إذا جدَّ في معرفة المعنى، لأن المعنى صعب المنال، خارج من المعاني المألوفة، فإنه يجد لذة نفسية في ذلك، كلذة الغائص الذي يعثر على اللؤلؤة في جوف الصدفة بعد عناء ومشقة.

ورأى عبد القاهر أن الشاعر البحتري كان فارس حلبة (التعمية الجميلة)، إذ كان يكدُ في سبيلها، ويضع المعاني الدقيقة في صور مقرَّبة، قال: وإنك لا تجد شاعراً، يعطيك في المعانى الدقيقة، من التسهيل والتقريب وردّ البعيد الغريب الى المألوف القريب، ما يعطى البحتري، ويبلغ في هذا الباب مبلغه، فإنه ليروض لك المهر الأرن رياضة الماهر، حتى يُعنق تحتك إعناق القارح المذلّ (2).

## نماذج من التحليل

لقد وقف عبد القاهر وقفات كثيرة أمام النصوص التي استشهد بها، لكي يكشف، من خلال التحليل، الحقيقة التي آمن بها، ففي مجال تقريره لقيمة اللفظ، وهو يرد في سياق، يقول:إن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها، من ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها، أو ما أشبه ذلك، مما لا تعلق له بصريح اللفظ، ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع، تُــم تراها بعينها تثقل عليك، وتوحشك في موضع آخر، كلفظ (الأخدع) في ببت الشاعر:

<sup>(1)</sup> الجرجاني، أسرار البلاغة: 126.

<sup>(2)</sup> نفسه: 127 ــ 130. وإحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب: 438.وراض المهر: ذلُّه، و الأرن: النشط، وأعنق: طالت عنقه، والقارح من ذي الحافر ما استتمُّ السنة الخامسة.

تلفُّتُ نحو َ الحيّ حتى وجدتتي وجعت من الإصغاء ليتاً وأخدعا(١) وفي بيت شاعر آخر:

وإني وإن بلُّغتني شرف الغنى وأعتقت من رقٌّ المطامع أخدعي (2)

فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن، ثم إنك تتأملها في بيت شاعر آخر:

يا دهر ورض من أخدعيك فقد أضججت هذا الأنام من خُرُقك (3)

فــتجد لهـــا مـــن الثقل على النفس، ومن التنغيص والتكدير، أضعاف ما وجدت هناك من الروح والخفة، ومن الإيناس والبهجة.

ومن أعجب ذلك لفظة (الشيء)، فإنك تراها مقبولة حسنة في موضع، وضعيفة مستكرهة في موضع، وإن أردت أن تعرف ذلك، فانظر الى قول عمر بن أبى ربيعة:

ومن مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدُّمي (4)

### وقول آخر:

إذا ما تقاضى المرءُ يوم وليلة تقاضاه شيء لا يملُ التقاضيا فإنك تعرف حسنها ومكانها من القبول، ثم انظر إليها في بيت المتنبي: لو الفلك الدوار أبغضت سعيه لعوقك شيء عن الدوران فأنك تراها تقل وتضوّل، بحسب نبلها وحسنها فيما تقدم (5).

<sup>(</sup>١) الليت: صفحة العنق، والأخدع: عرقٍ في العنق.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> اعتقه: اخرجه من العبودية، و الرق: العبودية.

<sup>(3)</sup> الخرق: الحمق.

<sup>(4)</sup> الجمرة ما يُرمى في مناسك الحج والبيض جمع تكسير لأبيض وبيضاء، وهم الحجيج والدمى جمع دمية، وهي اللعبة.

<sup>(5)</sup> الجرجاني، دلائل الإعجاز: 47 \_ 48.

هذا النص يفيد في توضيح حقيقة نقدية، وهي أن لكل لغة معانيها الثانوية، فليس هناك معنى واحد ثابت للكلمة، وليس ما نجده في المعجم من معنى الكلمة هو كل شيء، فهو عبارة عن نواة أصيلة، يتفرع منها العديد من المعاني الثانوية، وتظل الكلمة تحتمل كل المعاني، حتى يضعها الشاعر في سياق ما وعندئذ تتحدد ألوان الكلمة وظلالها وإشعاعاتها، لأن السياق هو الذي يمنحها معنى محدداً، وقيمة فنية خاصة.

والدايل على ذلك كلمة (الأخدع) التي أورد لها عبد القاهر، أمثلة ثلاثة، فكان لها في كل مثال، من هذه الأمثلة، طبيعة تختلف عن طبيعتها في الأمثلة الأخرى، ولو كان للكلمة الواحدة معنى واحد ثابت، مع اختلاف السياق، لما كان هناك وجه للمقارنة بين الكلمة الواحدة في الأمثلة الثلاثة التي استشهد بها عبد القاهر، ولتساوى الشعراء الثلاثة في قدرتهم على استغلال الكلمة والانتفاع بها ولكن الحقيقة غير ذلك.

وتتجلى، في هذا النص أيضاً، قدرة عبد القاهر الذوقية على الاستجابة لما توحي به الألفاظ من إحساس، وما يضفي عليها السياق من معان، فإذا رجعنا إلى الكلمات التي استخدمها في تعليقه على الأبيات السابقة، نحس بأنه كان يرزن الكلمة بمدى ما تحمله من المشاعر، وما تحققه من تأثير في النفس، فيصفها بأنها (تروقك وتؤنسك في موضع، وتثقل عليك وتوحشك في موضع لآخر)، فالألفاظ عنده، تحمل، الى جانب معانيها العقلية، محصولاً من العواطف الإنسانية، والصور الذهنية، والمشاعر الحيّة التي تجمعت حول تلك المعانى العقلية(1).

وقال في أبيات إبراهيم بن العباس:

فلو إذ نبا دهر وأنكر صاحب تكون عن الأهواز داري بنجوة وإنسي لأرجو بعد هذا محمداً

وسُـلَـطَ أعداءٌ وغـابَ نصيرُ ولكـن مقـاديرٌ جــرت وأمورُ لأفضــل ما يُرجــى أخٌ ووزيرُ

<sup>(1)</sup> العشماوي، قضايا النقد الأدبي: 320.

فإنك ترى ما ترى من الرونق والطلاوة، ومن الحسن والحلاوة، ثم تتفقّد السبب في ذلك، فتجده إنما كان من أجل تقديمه الظرف الذي هو (إذ نبا) على عامله الذي هو (تكون) وإن لم يقل: فلو تكون عن الأهواز داري بنجوة إذ نبا دهر، ثم إن قال (تكون)، ولم يقل (كان) ثم إن نكر الدهر ولم يقل: فلو إذ نسبا الدهر، ثم إن ساق هذا التنكير في جميع ما أتى به من بعد، ثم أن قال (وأنكر صاحب)، لا ترى في البيتين الأولين شيئاً غير الذي عددته لك، تجعله حسناً في (النظم)، وكله من معاني النحو كما ترى، وهكذا السبيل أبداً في كل حسن ومرزية، رأيستهما قد نُسبا الى (النظم)، وفضل وشرف أحيل فيهما عليه (١).

لقد أرجع عبد القاهر أسباب الجمال، في الأبيات السابقة، الى العلاقات اللغوية، التي أقامها الشاعر، وهي:

- 1 ـ تقديم الظرف (إذ) على عامله (تكون).
  - 2 \_ استعمال (تكون) بدلاً من (كان).
- 3 ـ تنكير ((دهر) بدلاً من تعريفه، فلم يقل (الدهر).
- 4 ــ تتكــير كلمات أخرى مثل: (صاحب، أعداء، نصير، مقادير، أمور، أخ، وزير).
- 5 استعمال (أنكر صاحب) بالبناء على المجهول، بدلاً من (أنكرتُ صاحباً) بالبناء على المعلوم.

بالإمعان في ملاحظات عبد القاهر، نجد أنها ترجع الى مفارقات في المعاني، وأن الحالات النفسية هي التي حددت اختيار الشاعر، وضمنت له الجودة في التعبير، فقد قدَّم الظرف على عامله، لأنه لم يتمن بعد داره من الأهواز إلا عندما نبا دهر، وفي هذا النبو ما يحز في نفس الشاعر، فكأنه قد سارع الى نقضه.

<sup>(1)</sup> الجرجاني، دلائل الإعجاز: 86.

شم هو قد اختار الفعل المضارع (تكون) بدا الماضي (كان)، لأن المضارع يدلُ على الاستمرار، من الماضي الى الحاضر فالمستقبل، والشاعر ودَّ لو، عندما نبا دهر، لو تكون داره على الأهواز بنجوة، ولو تكون قبل نبو الدهر، ولو تستمر هكذا في المستقبل، لأن الدهر قد أثبت أنه القادر على الغدر في كل حين، وإذن فالمفاضلة بين الماضي والمضارع ليست مفاضلة بين ألفاظ بل بين معان، أو بين حالات نفسية مختلفة.

تُسم إن الشاعر قد نكر (دهر)، وهو بهذا، يفرد الدهر، لأن من معاني التنكير الإفراد، وهو مراد هنا، فالدهر هنا دهر خاص بالشاعر، لا الدهر كما هو عند الناس الآخرين.

أما تنكير (صاحب و أعداء ونصير، فيفيد الإطلاق، ويُشعر بضيق الشاعر، إذ هو ينكر كل صاحب، لما كان من غدر أولئك الأصحاب، وهو يسرى أن كل عدو قد سلط، وأن كل نصير قد غاب، فتنكير المتعدد أفاد الإطلاق، وحالة تنكير (دهر)، فقد الإطلاق، وحالة تنكير (دهر)، فقد خصصها الشاعر بنفسه، وجعلها وقفاً عليه، نحن، إذن، أمام معان مختلفة وألون نفسية متباينة، ندرك بعضها بعقولنا، ونحس ألطفها بقلوبنا، وهذا الإحساس هو أساس الذوق عند ناقدنا العظيم (1).

وقال ابن الدمينة:

أبيني، أفي يمنى يديك جعلتني أبيت كأني بين شقين من عصا تعاللت كي أشجى، وما بك علة

ف أفرح، أم صيرتني في شمالكِ حذار الردى، أو خيفة من زيالكِ ترين قتلي، قد ظفرت بذلكِ

فقال عبد القاهر: انظر الى الفصل والاستئناف في قوله (تريدين قتلي، قد

<sup>(1)</sup> مندور، في الميزان الجديد: 192.

ظفرت بذلك) (1).

وليس من شك أن الفصل والاستئناف اللذين أشار إليهما ليسا هما في ذاتهما، سر الجمال في هذه الأبيات، ولكنهما استطاعا أن يظفرا بإعجاب القارئ، لأنهما جاءا عقب هذا التقديم الذي قدم به الشاعر لموقفه من حبيبته، فهو في حيرة من أمر هذه الحبيبة التي تستخدم مع حبيبها سياسة الكر والفر، فهي لا تعطي حتى تمنع، وهي إن لانت وسمحت يوماً، عصت واستعصت أياماً.

والشاعر، من أجل هذا، في حال من الصراع النفسي، لا يعرف على أي وضع يستقر، ولا يدري أصادقة هي في حبها أم كاذبة، وهل ما يزال موضعه عندها كما كان، أم قد تحول موضعه عندها ؟، ولم يعد يعرف أين هـو بالقـياس إلى صاحبته، فقد أصبحت تكثر من التعلل، وتتلمس الأسباب للاعـتذار، وهي تعلم أن هذا يشق عليه ويحزنه، ومع ذلك، فهي تتمادى في تعلاتها، كأنها تتعمد شيئا، وهذا هو الذي دفع بالشاعر إلى أن يقطع كلامه هنا، ثم يستأنف قائلاً: تريدين قتلي، قد ظفرت بذلك. فإن الذي يفعل ما فعلته لا بـد أن يكـون متعمداً تعذيب صاحبه، فإذا كان هذا ما تريده صاحبته فقد نجحـت، وهكـذا نحس بقيمة ما يحمله الفصل ثم الاستئناف من معنى، وما يتضمنه من مشاعر، عاونت في تجميعها أجزاء الكلام كلها(2).

## التطبيق علح النظم الممجز

إذا كان عبد القاهر قد انطلق من القرآن، محاولاً الكشف عن الوجه المعجر فيه، فإنه لم يحقق ربط النظم بالإعجاز، بحيث يسوقه دليلاً على الإعجاز في كل موضع، ولهذا قل الشاهد القرآني عنده، قلة ظاهرة، مما هباً

(2) العشماوي، قضايا النقد الأدبي: 267.

<sup>(1)</sup> الجرجاني، دلائل الإعجاز: 90. والزيال: الفراق.والفصل فن بلاغي يقوم على ترك العطف بين الجمل، وعكسه الوصل وهو عطف بعض الجمل على بعض.والاستئناف أن يأتي المتكلم بعد تمام كلامه بقول، يُفهم منه جواب سؤال مقدر.

لأن يقال إن الشيخ عبد القاهر نسي الغرض الذي الله الكتاب من أجله، أو انحرف عن الطريق المرسوم<sup>(1)</sup>.

ولكن الزمخشري (538 هـ) بعده، أفاد من جهوده في النظم، ومضى يطبقها على آيات الكتاب العزيز في تفسيره، واشترط، فيما اشترط، أن يكون المفسِّر قد علم كيف يُرتَّب الكلام، ويؤلف، وكيف ينظم ويرصف(2).

وجاء تفسيره حافلاً بالكشف الكثير عن مواطن النظم المعجز، نختار منها أوائل سورة النمل، قال في قوله تعالى: ﴿طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابِ مُبِينٍ﴾ (3) إن إضافة الآيات إلى القرآن والكتاب المبين على سبيل التفخيم لها والتعظيم، لأن المضاف إلى العظيم يعظم بالإضافة اليه، فإن قلت: لم نكر الكتاب المبين؟. قلت: ليبهم بالتنكير، فيكون أفخم له، كقوله تعالى: ﴿ فِي مَقْعَد صِدْقِ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدرٍ ﴾ ، فإن قلت: ما وجه عطفه على القرآن، إذا أريد به القرآن ؟. قلت: كما تُعطف إحدى الصفتين على الأخرى، في نحو قولك: هذا فعل السخي والجواد الكريم.

وقال في قولم تعالى: (هُدئ وبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ) (5) ، (هدى وبشرى) في محل نصب أو رفع، فالنصب على الحال: أي هادية ومبشرة، والعامل فيها ما في (تلك) من معنى الإشارة، والرفع على ثلاثة أوجه:

- 1 = على أنها خبر، أي: هي هدى وبشرى.
  - ♦ 2 \_ على البدل من الآيات.
- ❖ 3 \_ على أنها خبر آخر بعد (آیات) الخبر الأول، أي جمعت أنها آیات، و أنها هدى و بشرى.

<sup>(1)</sup> حسين، أثر النحاة في البحث البلاغي: 359.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الزمخشري، الكشاف 1: 17.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> سورة النمل، الآية: 1.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة القمر، الأية: 55.

<sup>(5)</sup> سبورة النمل، الآية: 2.

وفي قوله تعالى: (الذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ ويَوْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقَنُونَ) (1). قال: فإن قلت (وهم بالآخرة هم يوقنون) كيف يتصل بما قبله؟. قلت: يحتمل أن يكون من جملة صلة الموصول، ويحتمل أن تتم الصلة عنده، ويكون جملة اعتراضية، كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصاحات، من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هم الموقنون بالآخرة، وهو الوجه (2).

وقال في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلَيمٍ ﴾(3) إنه عند أي حكيم، وأي عليم، وهذا معنى مجيئهما نكرتين، وهذه الآية بساط وتمهيد لما يريد أن يسوق بعدها من الأقاصيص، وما في ذلك من لطائف حكمته، ودقائق علمه (4).

ونشير هذا، إلى أن الزمخشري أكثر من الأخذ بمعاني النحو، وهذا لا يُعد مستابعة لمسا بدأه عبد القاهر فحسب، وإنما متابعة لسنة اللغويين في تفسير معاني القرآن، كالفرّاء وأبي عبيدة والأخفش وغيرهم، ممن سبقت تآليفهم في الجانب اللغوي من القرآن، ولا سيما إعرابه وأثره في توجيه معنى التعبير القرآنسي، من ذلك تشابه جهد الزمخشري والفرّاء، في أول آيتين من سورة البقرة من حيث الإعراب.

ولكسن إضافة الزمخشري تظهر في استثمار ذلك، لبيان الإعجاز بالنظم، على ما سبق إليه عبد القاهر، وسمًاه معاني النحو، فترك الزمخشري مثلًا، تقديسر محسل الجملة من الإعراب، وأخذ بمدار البلاغة، ومنبعها من رعاية جانسب المعنى، وفخامته، واعتبار الدلالات العقلية والروابط المعنوية، فذهب مسئلاً في قوله تعالى: ﴿ الم . ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَقِينَ ﴾ (5) إلى أن مسئلاً في قوله تعالى: ﴿ الم . ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَقِينَ ﴾ (5) إلى أن السم) جملسة أولى، و ﴿ ذلك الكتاب ﴾ ثانية، و ﴿ لا رَيب فيه ﴾ ثالثة ، و ﴿ هدى

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سورة النمل، الآية: 3.

<sup>(2)</sup> الزمخشري، الكشاف 3: 135.

<sup>(3)</sup> سورة النمل، الآية: 6.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> نفسه 3: 137.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة البقرة، الآيتان: 1 – 2.

للمتقين (رابعة، وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة، وموجب حسن النظم، حيث جيء بها متناسقة هكذا، من غير حرف نسق، وذلك لمجيئها متآخية، آخذة بعضها بعنق بعض، فالثانية متحدة بالأولى، معتنقة لها، وهلم جرا إلى الثالثة والرابعة.

وقد نظر الزمخشري، هنا، إلى كل جملة نظرتين:

الأولى: من حيث إبانة كل جملة عن معنى، وترتيب المعاني في السياق، فكانت (الم) للتنبيه على أنه الكلام المتحدَّى به (1). أي إن ورود هذه الحروف للإيقاظ، وقرع العصا لمن تُحدي بالقرآن، وبغرابة نظمه. وكالتحريك للنظر في أن هذا المتلو عليهم، وقد عجزوا عنه عن آخرهم، كلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم (2).

و كانت جملة (ذلك الكتاب) إشارة إليه، بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال، فكانت تقريراً لجهة التحدي، وشداً من إعضاده(3).

فيكون معنى قوله تعالى: ﴿ ذلك الكتاب﴾ أنه الكتاب الكامل، كأن ما عداه من الكتب في مقابلته، ناقص، وأنه الذي يستأهل أن يُسمى كتاباً، كما تقول: هو السرجل، أي الكامل في الرجولية، الجامع لما يكون في الرجال، من مرضيات الخصال (4).

وأبانت جملة (لا ريب فيه) نفي أن يتشبث به طرف من الريب، فكان شهادة وتسجيلاً بكماله، لأنه لا كمال أكمل مما للحق واليقين، ولا نقص أنقص مما للباطل والشبهة (5).

أي أن النفي لم يقع على ارتياب أحد به، بل على كونه متعلقاً للريب، ومظنة له، لأنه من وضوح الكلالة وسطوع البرهان بحيث لا ينبغي لمرتاب

<sup>(1)</sup> نفسه 1: 122.

<sup>(2)</sup> الز مخشري، الكشاف1: 96.

<sup>(3)</sup> نفسه 1: 122.

<sup>.112 = 1:11 = 1:11</sup>، نفسه

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> نفسه 1: 112

### أن يقع فيه (1).

النظرة الثانية: من حيث علاقة الأسلوب بالمعنى في كل جملة، قال: ثم لم تخلُ كل واحدة من الجمل الأربع، بعد أن رُتبت هذا الترتيب الأنيق، ونُظمت هذا النظم السري، من نكتة ذات جزالة، ففي الأولى،أي قوله تعالى: (الم) الحذف والرمز إلى الغرض بألطف وجه، وأرشقه(2).

فأما الحذف فهو حذف المبتدأ المقدَّر بـ (هذه)، ولا يقتصر الحذف على ما ذكر، فقد يكون حذف فعل القسم وحرف القسم، فيكون محل (الم) النصب أو الجـر (3). وأمـا الرمز إلى الغرض، فهو ما قدمناه من أن القرآن الكريم منظوم من هذه الحروف التى فى أوائل السور.

وفي الجملة الثانية (ذلك الكتاب) ما في التعريف من الفخامة.

وفي الجملة الثالثة (لا ريب فيه) ما في تقديم الريب على الظرف. أي نفي الريب على الظرف. أي نفي الريب عنه، وإثبات أنه حق وصدق، لا باطل وكذب، كما كان المشركون يدعونه، لمجيء حرف النفي قبل الريب، إذ لو جاء بعده، لكان المعنى أن كتاباً آخر فيه الريب، لا فيه (4)، وهو غير مطلوب في هذا السياق.

وفي الجملة الرابعة (هدى للمتقين) الحذف، لأنه خبر مبتدأ محذوف في وجه، ووُضيع المصدر الذي هو هاد، ووُضيع الوصف الذي هو هاد، وإيراده منكراً، والإيجاز في ذكر المتقين، إذ إنه يدل على أنه هدى للصائرين إلى الهدى بعد الضلال، فاختصر الكلام<sup>(5)</sup>.

إن علماء الإعجاز بعد الزمخشري، لم يضيفوا جديداً إلى نظرية النظم بعد أن اتضحت معالمها، وجرى تطبيقها تطبيقاً ذكياً، يُعدُ، بحق، لمحة من

<sup>(1)</sup> نفسه 1: 113 <u>ـ 114</u>

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> نفسه 1: 122.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> البيضاوي، أنوار التنزيل 1: 15.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الزمخشري، الكشاف 1: 114.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> نفسه 1: 119.

عبقرية المسلمين في فهم معاني كتابهم، وتحسس مواطن الإعجاز فيه.

## أثر النظم فج النقد

لاحظ ان عبد القاهر قد استخدم النظم وجعله أساساً للنقد، ومرجعاً في بيان القيمة الفنية من الحسن أو القبح، وجعل من النظم أيضاً، قواعد تهدي الذوق العربي في الكشف عن درجة الكلام، وبذل في ذلك جهداً عظيماً، حتى ترسب فكرته في الأذهان، وتستقر في العقول.

شم توالت عصور لم يعد لاستخدام الذوق فيها مجال، بدأت بعصر السكاكي وما تلاه من عصور الشروح والحواشي، فجفت نظرية عبد القاهر في النظم، وأهملت إهمالاً ذريعاً، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ترعرعت البلاغة المدرسية بمصطلحاتها، وتخريجاتها، وتقسيماتها، ومن ثم ذبل عود البلاغة الحقيقية التي تعتمد على التأثير الأدبي في النفوس، واستمر ذلك أزمانياً طوالاً، حتى كان عصرنا الحديث، واتصلت النهضة الأدبية بتيارات السنقد ومذاهبه، وخرجنا من إسار التقليد إلى رحاب الفن الأصيل، الذي نبع من المصادر الأولى في التراث العربي، فاستيقظت من جديد نظرية عبد القاهر في النظم بعد طول سبات، واستعملت أساساً، وقاعدة يرجع إليها في تناول الأعمال الأدبية بالنقد.

إن الذين أستخدموا هذه النظرية هم النقاد الكبار، الذين تُعدُ كلمتهم قانوناً في مجال الأعمال الأدبية والفنية مثل محمد مندور، ومدرسة الديوان وغيرهم من أساطين النقاد، مندور يقرر (أن محاولة إقحام العلم على الأدب قد فشلت، لأن الأدب أدق وأرهف وأعمق وأغنى من أن نخطط له طرقه... الأدب مفارقات، ونقد الأدب وضع مستمر للمشاكل الجزئية، فقد يكون جماله في تتكير اسم أو نظم جملة.. أو خلق صورة، أو التأليف بين العناصر الموسيقية فقد يخلو من كثير من العناصر التي نعددها كالخيال والعاطفة،

وما السيها، ومع ذلك يروقنا لصياغته أو سذاجته)(1)، فهو يجعل نقد الأدب قائماً على ما ذكره عبد القاهر في النظم، من الصياغة والتأليف.

وربما يكون أوضح من ذلك، وأقرب إلى إثبات تأثر النقد الحديث بنظرية النظم، ما ذكره المازني في نقده لأسلوب المنفلوطي، وهو يمثل بذلك المذهب السذي نادت به مدرسة النقد الحديثة في مصر وعلى رأسها العقاد، فهو يستعمل النظم بحذافيره، حتى لتشعر أن عبد القاهر هو الذي يخاطبك، وأنه قسد بعث من جديد، وأنك تقرأ فقرة من (دلائل الإعجاز)، وليست قطعة من كتاب (الديوان)، مثال ذلك هذه الفقرة من كلام المازني:

ومعلوم أن الكلام لا قيمة له من أجل حروفه، فإن الألفاظ كلها سواء، من حيت هي ألفاظ، وإنما قيمته وفصاحته وبلاغته وتأثيره، تكون من التأليف الذي تقع به المزية في معناه، لا من أجل جرسه وصداه، وإلا لكان ينبغي ألا يكون للجملة من النثر، أو البيت من الشعر، فضل على تفسير المفسر له. ومعلوم كذلك أن الألفاظ ليست إلا واسطة للأداء، فلا بد أن يكون وراءها شيء، وأن المرء يرتب المعاني أولاً في نفسه، ثم يحذو على ترتيبها الألفاظ، وأن كل زيادة في الألفاظ لا تفيد زيادة مطلوبة في المعنى، وفضلاً معقولاً، فليست سوى هذيان، يطلبه من أخذ عن نفسه، وغيب عن عقله.

وليست كترة الألفاظ المستعملة المسوقة، من شأنها أن تدلَّ على كثرة الاطللاع وسعة الحظيرة، وطول الباع، وإنما التأليف والتركيب والافتنان بهما، والقدرة عليهما، هي آية هذه السعة والطول والكثرة، فلا تجعل بالك إلى الألفاظ، إذا شئت أن تعرف مكان الرجل من العلم، وحظه من العرفان، ولكن اجعله إلى طريقة تأليفه الكلام، فإن رأيته يدور منها في حلقة، لا يكاد يعدوها حتى يكر إليها، فاعلم أنه ضيق المضطرب، محدود المجال، ضئيل الحال، والق بعد ذلك ألفاظه من أي حالق شئت (2).

<sup>(1)</sup> مندور، في الميزان الجديد: 170.

<sup>(2)</sup> الديوان 2: 23، 26، 27. نقلاً عن حسين، أثر النحاة في البحث البلاغي: 396.

فالألفاظ عند المازنسي لا قيمة لها في ذاتها، وإنما قيمتها وتأثيرها في العلاقات التسي بينها، وإلا لكان التفسير والمفسر بمنزلة واحدة، وترتيب المعانسي في النفس أولاً، ثم تأتي الألفاظ مرتبة بترتيب المعاني، وأن زيادة الألفاظ لا بد أن تفيد زيادة في المعنى، وأن كثرة استعمال الألفاظ، وحشدها فسي السنص ليست دليلاً على مقدرة الكاتب، بل مقدرته تقوم بتركيب الكلام وتأليفه.

كل هذه أفكار عبد القاهر رسمها طريقاً للنقد في كتابه (دلائل الإعجاز)، واستعملها النقاد في عصرنا هذا دون إضافة إليها، فكان ذلك دليلاً قوياً على أن نظرية عبد القاهر في النظم قد بُعثت من جديد، وكُتب لها البقاء والخلود، ولذلك فإننا، حين نقراً في كتب النقد عن نظرية النظم، وأهميتها في دراسة النقد الحديث، نعرف أنها الدراسة النقدية الجديرة بالاحتفال، لأنها تعين على فهم النصوص، وتربية الأذواق، فدراسة العلاقات بين الكلمات في التركيب، وفههم دلالاتها في أوضاعها المختلفة، هي الدراسة الموضوعية حقاً، وهي التي تعين على فهم النص، وتذوق ما فيه من جمال، وبذلك تربي الذوق الأدبي، وتطبعه على السيقظة، ونفاذ البصيرة، وأن الخيال والموسيقي وغيرهما عناصر، وإن كانت أساسية لا بد منها في النقد، لأنها تؤدي دوراً مهماً في الكشف عن جمال الأدب، لكنها لا تُغني عن الدراسات الفنية القائمة مهماً في الكشف عن جمال الأدب، لكنها لا تُغني عن الدراسات الفنية القائمة على سياسة الألفاظ، وما بينها من علاقات(1).

\* \* \* \* \*

<sup>(1)</sup> حسين، أثر النحاة في البحث البلاغي: 397.



# ونمج حازم القرطاجني في نظرية فن القول الشعري

## البلاغة والفلسفة اليونانية

اعستاد البحسث المعاصر إدراج جهد حازم القرطاجني في كتابه (منهاج الأدباء وسراج البلغاء)، في الأثر الذي خلفته ترجمة كتب أرسطو، ولا سيما (فسن الشعر) و (الخطابة)، وقد كثرت الدراسات التي تتاولت ذلك الأثر في السبلاغة والنقد (۱)، والحق أن جهد القرطاجني لا ينحصر في ترجمة المفاهيم ترجمة حرفية، ولا في تطبيقها على النصوص العربية، كما قد يتبادر للوهلة الأولى، فجهده يتجلى في تشكيل مفاهيم نقدية وبلاغية عربية، مثل استيعاب مفاهيم اليونان في فن الشعر وفن الخطابة، لبناء مقو لات فلسفية جديدة على الفكر العربي النقدي والبلاغي، أو موازية للمقولات العربية التراثية التقليدية، لذلك فهو يندرج ضمن مسار البحث الفلسفي في النقد والبلاغة، ولا شك في أن هذا المسار ظهر عند المعتزلة منذ القرن الثاني الهجري، حين أفادوا مما عند الأمم الأخرى من بلاغات، وذكروا ما عند اليونان، وخطابة أرسطو علم عليها.

شم كانت هناك محاولات لتحديد الأصول النظرية لمفهوم الشعر العربي، مسنها (عيار الشعر) لابن طباطبا العلوي (332هـ)، الذي أراد أن يؤسس (عياراً للشعر)، يرتبط بتصورات محددة عن مهمة الشعر وماهيته وأداته، كما حاول أن يواجه محنة الشاعر المحدث في عصره، وبقدر محاولته مساعدة الشاعر المحدث على تجاوز محنته، حاول مساعدة المتذوق على إدراك الأصول النظرية لمفهوم الشعر، وبذلك طرح قضية مفهوم الشعر

<sup>(</sup>أمنها للدكتور طه حسين (تمهيد في البيان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر) وللأستاذ أمين الخولي (البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها) وللدكتورة ألفت كمال الروبي (نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين).

طــرحاً متمــيزاً، تجاوبــت فيه خبرته، وهو شاعر، مع وعيه بأهمية الشعر وأثره في حياة الفرد والجماعة.

ومنها (نقد الشعر) لقدامة بن جعفر (337هـ) الذي أراد تأصيل (علم) يميز جيد الشعر من رديئه، على مستوى الفهم والتذوق والحكم، وتمييز ناقد الشعر عن اللغوي والسياسي والأخلاقي، وذلك بإدراك الخصائص النوعية للشعر.

فيمئل ابن طباطبا وقدامة المرحلة التي تم فيها تشكيل مفهوم الشعر في القرن الرابع الهجري، بعد محاولات تمهيدية تمت قبل هذا القرن، وتأثرت بالمناخ العقلاني الذي أشاعه الفلاسفة والمعتزلة، فالفلاسفة أكدوا على أولوية تحديد ماهية الأشياء، وضرورة البدء بتعريفها، قبل أي نقاش حول الأشياء أنفسها، وأما المعتزلة فقد أكدوا مبدأ التحسين والتقبيح العقليين، بوصفه مبدأ مرتبطا بقدرة العقل الذاتية، وفي ظل هذه الظروف ينفتح السبيل أمام قضية التأصيل النظري للشعر، ويتجاوز النقد مرحلة العراك السطحي فيما سمى بخصومة القدماء والمحدثين، وينتقل إلى المستوى الأرقى الذي تطرح فيه طرحا، يتصل بالبحث عن مفهوم متكامل، ويحرص النقد، في سبيل ذلك، علي الإفادة من كل تجارب الأمم الأخرى، والإفادة من إنجاز ات المعرفة الجديدة في مجال الفلسفة، ليقدم مفهوماً للشعر لا ينفصل عن مفهوم الحياة، ولقد تـم ذلك في القرن الرابع، بعد محاولات الجاحظ المعتزلي (255هـ) حيث هيأت هذه المحاولات لابن طباطبا ولقدامة أن يقدما مفهوما للشعر، يجمع بين إنجاز الماضي، ويواكب إنجاز الحاضر، الذي مثل المتنبي (354هـــ) ذروت الإبداعـية، ومثّل الفارابي (١) ذروته الفكرية، ومثّل ابن طباطبا وقدامة ذروته النقدية.

<sup>(</sup>۱) أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان، من أصل فارسي، ولد في فاراب من بلاد الترك فيما وراء النهر، تعلم في خراسان وفي بغداد الرياضيات والطبيعيات والإلهيات، عد فيلسوف المسلمين وله شروح على كتب أرسطو توفي سنة 339هـ..

## القرطاجني والمناخ الثقافي

أما حازم القرطاجني فقد عاش في مناخ ثقافي مختلف، حيث جاء في القرن السابع الهجري، بعد قرنين من وفاة آخر الشعراء الكبار في التراث(١)، وبعد حملة عداء للشعر، ولقد واكب جهده النقدي وعيه الجاد بأنه يعيش مرحلة تخلف متعددة الأبعاد على مستويات الإبداع والنقد والفكر والسياسة، وكان وعيه بانهيار الأندلس، موطنه، يواكب وعيه بانهيار الشعر، ولقد اختار العقل في عصر يعادي العقل، واختار الارتباط بالماضي المتقدم في عصر لم يعد يعي إلا التخلف، وكان عليه أن يطرح قضية الشعر من جديد في ضوء اختياره الخاص، وفي ضوء الظرف التاريخي المعقد الذي عاش فيه(٤).

ولم يكن غريباً على حازم الذي فقد وطنه أن يحس بالضياع، وأن ينعكس إحساسه هذا على حال الشعر والنقد في عصره؛ أما الشعر فإنه منذ مائتي عام يعاني خروجه عن مذهب الفحول في الإحكام والانتقاء<sup>(3)</sup>، وقد تضاءل جمهوره وقل المقبلون عليه، بل أصبح كثير من أنذال العالم وما أكثرهم حيقة أن الشعر نقص وسفاهة، مع أن القدماء (والإشارة هنا لغير العرب) كانوا يعظمون صناعة الشعر، وينزلون الشاعر منزلة النبي، فينقادون لحكمه، ويصدقون بكهانته.

وإنما تردى الشعر إلى هذه الدرجة من الهوان لعجمة في ألسنة الناس واختلال في طباعهم، ثم رأى هؤلاء ما ركبه الشعراء الأخساء الذين كانوا يتصبورن الشعر من جهة الوزن والقافية خاصة، فيتخذونه وسيلة لاستدرار الأعطيات من السوقة، دون أن يعرفوا حقيقة الشعر، ظانين أن كل ما ركب على وزن وقافية يعد شعراً، وضاعت التفرقة بين الشعر الحق وهذا (الشبح) السذي يرسم صورة الشعر دون حقيقته، واستنكف الذين يعرفون قدر الشعر عن أن يسلكوا أنفسهم في هذه الموجة من الانحطاط الفني، خوفاً من أن يظن

<sup>(1)</sup>القرطاجني، منهاج الأدباء:10.

<sup>(2)</sup>عصفور، مفهوم الشعر: 12.

<sup>(3)</sup> القرطاجني، منهاج البلغاء: 10.

الناس أن الشعر والرواية به، وبهذا لم يفقد الناس تقدير هم للشعر وحسب، بل إنهم فقدوا الهزة التأثرية عند سماعه(1).

وأما السنقد فإنسه صناعة سحب عليها الخمول أذياله، ولهذا يحس حازم بالسيأس من الاستقصاء فيه، لأن العناية بالشيء تكون على قدر المستفيدين، وقد أصبح المستفيدون قلة. هذا مع أن (النقد) أو (تعليم صناعة الشعر) أمر لا يستغني عنه عصر من العصور، والعرب، على ما اختصت به من جود الطباع في عصور ازدهار الشعر، لم تكن تستغني في نظم القصائد عن التعليم والإرشاد، والتنبيه على العيوب وعلى الجهات التي قد تدخل منها، يقول: وأنست لا تجد شاعراً مجيداً منهم، إلا وقد لزم شاعراً آخر المدة الطويلة، وتعلم منه قوانين النظم، واستفاد عنه الدربة في أنحاء التصاريف البلاغية، فقد كان كثير (الشاعر الأموي كثير عزة) أخذ الشعر عن جميل البلاغية) وأخذه الجميع عن هدبة بن شخرم، وأخذه هدبة عن بشر بن أبي سلمي) أبسي خازم، وكان الحطيئة قد أخذ علم الشعر عن زهير (بن أبي سلمي) وأخذه زهير عصن أوس بن حجر، وكذلك جميع شعراء العرب المجيدين المشسهورين (ع)، فإذا كان أهل ذلك الزمان قد احتاجوا إلى التعلم الطويل، فما ظنك بأهل هذا الزمان، بل أية نسبة بين الفريقين في ذلك ؟(3).

الشعر والسنقد كلاهما قد انحدر إلى الحضيض؛ ولا بد لهما من امرئ مؤمن بهما معاً ينقذهما من هذا الانحطاط الذي ترديا في مهاويه، وهذا الإنقاذ لا يحسنه إلا ناقد يستطيع أن يجمع بين الثقافتين: العربية واليونانية، فإن الشعر بعد اليوم لا يستطيع أن يعتمد على رجل واحدة، بل لا بد له، كما حاول النقاد في العصور السابقة، من رجلين اثنين، وبدأ القرطاجني من هذا الموقف يرسم الطريق التي يعتقد صحتها، وهو ينطلق من موقف إصلاحي، وإن كنا نحس أن حماسته للإصلاح، لم تكن لتخفي عنه أنه (يلقي ترنيمه في أرض غريسبة)، بدأ وأمامه تراث كبير من النقد القائم على الطريقة العربية،

<sup>(1)</sup> نفسه 122، 124، 126، 126.

<sup>(2)</sup> يشير القرطاجني إلى الخبر الذي أورده الجاحظ في البيان والتبيين 2: 13.

<sup>(3)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء: 27.

وبين يديه تلخيص ابن سينا لكتاب الشعر، ومن المزاوجة بين هذه التراثين، حاول أن يرسم (منهجاً) للبلغاء وأن يوقد (سراجاً) للأدباء.

وحين نظر في كتاب الشعر لأرسطو، كما لخصه ابن سينا ازداد اقتناعاً بان القواعد اليونانية وحدها، لا تستطيع أن تستغرق الشعر العربي، بالحكم والتفسير، وكان ابن سينا نفسه هو الذي أوحى إليه بذلك، ولهذا آمن بأن الحكيم أرسططاليس (أرسطو)، وإن كان اعتنى بالشعر بحسب مذاهب اليونانية فيه، ونبّه على عظيم منفعته، وتكلم في قوانين عنه، فإن اشعار اليونانية إنما كانت أغراضاً محدودة في أوزان مخصوصة، تدور على خرافة موضوعة، يهدفون منها على أن تكون أمثلة لما قد يقع في الوجود، ولهم طريقة يذكرون فيها انتقال أمور الزمان و تصاريفه وتتقل الدول، ولكن ليس لديهم تشبيه الأشياء بالأشياء، وإنما لديهم التشبيه في الأفعال لا في ذاتها، ولو أن أرسطو عرف الحكم والأمثال والاستدلالات وضروب الإبداع في الشعر العربي، لكان بحاجة إلى التوسع في القوانين التي وضعها.

فالطريق، إذن، مهيأ أمام القرطاجني، ليزيد على ما جاء به أرسطو، وهذا أيضاً من وحي ما اقترحه ابن سينا، فإنه ختم تلخيصه بقوله: ولا يبعد أن نجستهد نحن فنبتدع في علم الشعر والمطلق وفي علم الشعر بحسب عادة الزمان كلاماً شديد التحصيل والتفصيل<sup>(1)</sup>. ويبدو أن ابن سينا<sup>(2)</sup> لم يبتدع شيئاً من عند نفسه في هذا الموضوع، وشغلته عنه ظروفه، فليقم القرطاجني بما قصر فيه أو شغل عنه ذلك الفيلسوف.

غير أنه بوربما كان هذا من قبيل الحيطة بلم يحاول الاستقصاء إلى السنهاية في هذه البويطيقا (الشعرية) الجديدة، وإنما ترك أشياء كثيرة مكتفياً بسأن يعرض الظواهر الكبرى في صناعة الشعر، ثم ما يليها من أمور تقع على عمق غير بعيد عن الظواهر، فأما الدقائق والخفايا، فقد أعرض عنها

<sup>(1)</sup> القرطاجني، منهاج البلغاء: 68-69.

<sup>(2)</sup> أكبر فلاسفة المسلمين، لُقب بالشيخ الرئيس، وبالمعلم الثالث بعد أرسطو والفارابي، ولد في بخارى وتعلم فيها المنطق والهندسة والفلك والطب مزج بين الفلسفة اليونانية والحكمة الرقية والروح الإسلامية توفى سنة 428هـ في همدان.

لعسرها أولاً، وأنها تتطلب إطالة كثيرة ثانياً، ثم لأن من أحكم الظواهر الكبرى وما بعدها من (المتوسطات) استطاع أن يهتدي بنفسه إلى الدقائق والخفايا(1).

## هيكل الكتاب ومنهج المؤلف

ولعرض صورة واضحة لمنهج القرطاجني، نقدم أولاً هيكل كتابه، وبياناً لمصطلحات هذا الهيكل، ثم نتناول منهجه الكلي ثانياً، والكتاب على أربعة أقسام:

القسم الأول: القول، وهو مفقود من النص الذي وصل إلينا، ويفترض محققه أنه يحتوي على أجزاء القول، والأداء وطرقه، والأثر الذي يحصل للسامعين عند صدور الكلام<sup>(2)</sup>.

القسم الثاني: المعاني، وهو يحتوي على أربعة مناهج (أو أبواب)، كل منهج يبدأ بـ (الإبانة عن ماهية ...)، وهي:

- المنهج الأول: ماهيات المعاني.
- المنهج الثاني: طرق اجتلاب المعاني.
- ♦ المنهج الثالث: التخييل والإقناع في صناعة الشعر والخطابة.
  - \* المنهج الرابع: أحوال المعاني.

ويحتوي المنهج على عدة فصول، سمّاها بـ (معلم) أو (معرف)، والفرق بين الاثنين أن المعلم يومئ إلى القواعد التي تستند إلى شؤون الذهن، والقواعد المتصلة بالتفريعات المنطقية، وأن المعرف يدل في الغالب علي التقديرات النفسية، ثم يحتوي المعلم أو المعرف على عدد من الفقر سمّى كلاً منها بـ (إضاءة) أو (تنوير)، والفرق بينهما أن الإضاءة أقل سطوعاً من التسنوير، فكل فقرة تحمل عنوان إضاءة هي بسط لفكرة فرعية، وكل تنوير

<sup>(1)</sup> القرطاجني، منهاج البلغاء: 70 وإحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي: 55.

<sup>(2)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء، (المدخل): 94.

فهو مزيد بسط لفكرة جزئية قد تجيء في الإضاءة نفسها. وهنا أيضاً (المأم) أي المقصد، وجمعها (مآم) وهي مجموعة ملاحظات، يختتم بها الفصول.

وهذه المصطلحات متصلة من عنوان الكتاب بلفظة (منهاج البلغاء)؛ غير أن الساري على الطريق بحاجة إلى (سراج) (في القسم الثاني من العنوان) وهذا السراج، هو الذي يمنح الماشي على المنهاج (إضاءة) و (تتويراً)<sup>(1)</sup>.

وهسو فسي القسم الثاني<sup>(2)</sup>، يبحث في الشعر وقيامه على التخييل<sup>(3)</sup> في المعانسي، والصرف فيها وطرق اجتلابها، وتأثيرها في النفوس، وهو يفصل معانسي الشسعر عمسا لا يلائمه من المعاني العلمية، مع بيان طريقة انتقاء الشسعراء لمعانيهم ووجوه تأليفها، وبيان ما ينبغي لكل عمل فني من هيئات وأدوات وبواعست، وقد ألم، من خلال ذلك، ببعض فنون البلاغة، كالمطابقة والمقابلة والتقسيم، وببعض الآراء النقدية، فذهب إلى ضرورة أن يثير الشعر الإغراب والتعجب، ونفي علاقة المبالغة بالكذب، ونبه على أهمية الاستعارة والتشبيه، وذكر جملة من آراء علماء البلاغة والنقد.

والقسم الثالث: النظم، وفيه أربعة مناهج أيضاً، وهي:

- ♦ قواعد الصناعة النظمية.
  - ❖ الأوزان والقوافي.
- ❖ تقدير فصول القول وترتبيها.
  - مباني القصائد و هيئاتها.

وفي هذا القسم (4) بحث في الملكة الشعرية ومقوماتها، وفي أوزان الشعر واستخدامها، وحاول أن يصور تناسبها مع الأغراض الشعرية، وشدد على ترابط أجزاء القصيدة، وأشاد بصنيع المتنبي في هذا، حيث قال: وقد كان أبو

<sup>(1)</sup> إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي: 528.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء: 7-197.

<sup>(3)</sup> هو ايهام الصورة أو ما توحي به.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> نفسه: 197–325

الطيب يعتمد هذا كثيراً، ويحسن وضع البيت الإقناعي من الأبيات المخيلة، لأنه كان يصدر الفصول بالأبيات المخيلة ثم يختمها ببيت إقناعي، يعضد به ما قدم من التخييل، ويجم النفوس لاستقباله الأبيات المخيبة في الفصل التالي، فكان كلامه أحسن موقع في النفوس بذلك(1).

القسم الرابع: الأسلوب، وفيه أربعة مناهج، وهي:

طرق الشعر (الجد والهزل).

طرق الشعر (فنون أغراض الشعر).

الأساليب الشعرية.

المنازع الشعرية (2).

وفي القسم الأخير، قسم الشعر إلى جدي وهزلي، وتحدث عن موضوعات الشعر العربي، ونوه بالشريف الرضي ومهيار وابن خفاجة، كما تحدث عن الأساليب الشعرية، ونوه بابن المعتز والبحتري والمتبي وأبي تمام وابن الضحاك، وذهب إلى أن وظيفة الناقد صعبة، وأن المفاضلة بين الشعراء صعبة أيضاً إلا إذا كانوا ممتازين، ولكل منهم امتيازه وتفرده الواضح. فقال: إن المفاضلة بين الشعراء الذين أحاطوا بقوانين الصناعة، وعرفوا مذاهبها لا يمكن تحقيقها، ولكن إنما يُفاضل بينهم على سبيل التقريب وترجيح الظنون، ويكون حكم كل إنسان في ذلك بحسب ما يلائمه ويميل إليه طبعه، إذ الشعر يختلف في نفسه بحسب اختلاف أنماطه وطرقه، ويختلف بحسب اختلاف الأزمان وما يوحد فيها مما شأن القول الشعري أن يتعلق به، ويختلف بحسب اختلاف بدسه بحسب اختلاف الأرمان وما يوحد فيها مما شأن القول الشعري أن يتعلق به،

<sup>(1)</sup> نفسه: 293.

<sup>(2)</sup> هي الإلهيات الحاصلة عن كيفيات مآخذ الشعراء في أغراضهم. أو أسلوب الشاعر في غرض معين.

<sup>(3)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء: 374. وضيف، عصر الدول والإمارات (الأندلس): 106.

## عناصر منهج القرطاجني

أما مسنهج القرطاجني فقد قام على ثلاثة عناصر، هي الشعر والشاعر والمتلقي، وهذه العناصر مستمدة من كلام المؤلف المتفرق في ثنايا كتابه (١)، فقد أصبح الشعر، في عصل (نقصاً وسفاهة) و (أخساء العالم) يستجدون بكلامهم، بعد أن كان الشاعر نبياً، يُعتقد قوله ويُصدق حكمه، ويُؤمن (بكهانسته)، وأصبح الناس (المتلقون) لا يتذوقون الشعر (لعجمة الستنهم) بعد أن كان الناس يعظمون الشعر، ويتناقلونه، ويرون فيه هويتهم وسجاياهم، أو قدرتهم على تذوق الشعر ونقده. لذا رأينا أن نعرض لمنهج المؤلف من خلال هذه العناصر:

#### 1 ـ الشعر

### طبيعة الشعر

قدم القرطاجني، في أكثر من موضع من كتابه، تعريفاً للشعر، فقد عرفه بقول الشعر كلام موزون مقفى، من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها ويكره إليها ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، بما يتضمن من حسن تخييل له، ومحاكاة مستقلة بنفسها، أو متصورة بحسن هيئة تأليف الكلام، أو صدقه أو قوة شهرته، أو بمجموع لك، ولك يتأكد بما يقترن به من إغراب، فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس، إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأثرها (2).

وعرفه في موضع آخر، بقوله: الشعر كلام مخيل موزون، مختص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك، والتئامه من مقدمات مخيلة، صادقة أو كاذبة، لا يشترط فيها ـ بما هي شعر \_ غير التخييل<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> القرطاجني، منهاج البلغاء: 124- 125.

<sup>(2)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء: 71.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> نفسه: 89.

ويعمد القرطاجني إلى التركيز في تعريفه للشعر على خاصيتين: أو لاهما التخييل، وهو العنصر الإبداعي في الشعر الذي ينبع منه التأثير في المتلقي، بطريق التعجيب والاستغراب، وما لهما من أبعاد نفسية، وثانيتهما الإيقاع (الروزن والقافية)، وعليه تكون فاعلية التخيل في الشعر لا تنفصل عن البنية الإيقاعية فيه (1).

فلم ينف حازم أن الشعر كلام موزون مقفى، ولكنه وقف من هذا التعريف عند ناحية التأثير، أي فعل الشعر في التحبيب والتنفير، وذلك لأن الشعر بعتمد على عناصر تكفل له هذه القدرة منها: حسن التخييل أو المحاكاة أو الصحدق أو الإغراب، ولكن (أحسن الشعر ما حسنت محاكاته وهيئته وقويت شهوته أو صدقه أو خفي كذبه وقامت غرابته)(2)، وأردأ الشعر ما كان بضد نلك، وهذا النوع الرديء جدير بألا يسمى شعراً؛ ذلك هو تعريف الشعر بالنسبة لتأثيره، أما من حيث الإبداع فإنه وليد حركات النفس، أي وليد انفعالات تتناوب النفوس بين قبض وبسط (نزاع إلى ونزوع عن) وحركات النفس بسائط ومركبات، تتضمن الارتياح والاكتراث وما تركب منهما وهمي الطرق الشعاجية، وتحت هذه يقع الاستغراب والاعتبار والرضا والغضب والمنزوع والخوف والرجاء، ومن قيام الشعر بوصف هذه والغناك، وتتولد المعانى الشعرية(3).

#### الشعر والخطابة

ومما يزيد حد الشعر وضوحاً إقامة التفرقة بينه وبين الخطابة، ولذلك أفرد (معلماً) قال فيه: معلم دال على طرق العلم بما تتقوم به صناعة الشعر على التخييل، وما به تتقوم صناعة الخطابة من الإقناع<sup>(4)</sup>، والفرق بين الصناعتين<sup>(5)</sup>، وقد كان لا بد له من أن يتصدى لهذا الموضوع خضوعاً للأثر

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> عصفور، مفهوم الشعر: 159.

<sup>(2)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء: 71.

<sup>(3)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء: 11 – 12.

<sup>(4)</sup> الإقناع حمل الآخر على الرضا.

<sup>(5)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء: 62.

الفلسفي الذي استوحاه من الفارابي وابن سينا، ويبدو انه هنا لم يحلول أن يجري في مضمار من تقدموه وإنما انفرد باستنتاجات جديدة. فقد قرر هنا أن الشعر قائم على التخييل وأن الخطابة قائمة على الإقناع.

وكان الفارابسي قد قال: إن الأقاويل الشعرية كاذبة بالكل لا محالة لأنها قائمة على التخييل، رغم ذلك فإنها ترجع إلى نوع من أنواع القياس، وإن لهذا التخييل قيمة البرهان في العلم، وسمي هذا التخييل باسم المحاكاة (١)، وإن المحاكاة لذلك أهم عنصر في الشعر، ولكنها ليست عنصراً في الخطابة، إذ تقوم الأقاويل الخطابية على الإقناع فهي صادقة بالمساواة، أي أن الصدق والكذب فيها متساويان.

ولكن القرطاجني ذهب من الأسس التي وضعها \_ أو صاغها الفارابي في منحى آخر، فالخطابة تقوم حقاً على الإقناع، ولكنها تعتمد على تقوية الظن، لا على إيقاع اليقين، ومن ثم كانت غير صادقة إلا إن عدل بها عن الإقناع السي التصديق<sup>(2)</sup>؛ أما التخييل في الشعر فإنه \_ كما قال الفارابي \_ قد ينقل الشيء على ما هو عليه، فهو أحق بأن يقال الشيء على ما هو عليه، فهو أحق بأن يقال فيه: إن مقدماته تكون (إذا نقل الشيء على ما هو عليه) صادقة، وتكون (إذا خيل الشيء على الشيء على عير ما هو عليه) على غير ما هو عليه) كاذبة<sup>(3)</sup>.

وبعد أن يحدد القرطاجني طبيعة القياس، وهو أنه يرد دائماً محذوف إحدى المقدمتين أو النتيجة، لأنه لا حاجة به إلى الإطالة في التفصيل (إذ في قسوة القول نفسه ما يدل على المحذوف)، يتجه إلى القول بأن ما كان من الأقاويل القياسية مبنياً على تخييل وفيه محاكاة، فهو قول شعري سواء كانت مقدماته برهانية أو جدلية أو خطابية يقينية أو مشتهرة أو مظنونة؛ وعلى هذا فالقول الشعري يقبل من الخطابة بمقدار، ويظل على ذلك قولاً شعرياً.

<sup>(1)</sup> المحاكاة هي التقليد والمشابهة، ومنها في صور الكلام الشعري المحاكاة التشبيهية، والغن عند أرسطو عبارة عن محاكاة للطبيعة أو للواقع، والمحاكاة تجسيد لواقع العالم على مخيلة المبدع، أو هي تركيب ابتكاري تشكله مخيلته.

<sup>(2)</sup> التصديق نسبة الصدق بمحض الاختيار إلى المختبر،

<sup>.63 - 62</sup> نفسه (3)

فالأقاويل الصادقة تقع في الشعر، ولكنها لا يصح أن تقع في الخطابة، لأن الإقناع بعيد من التصديق، إذ هو مبني على الظن الغالب، والظن مناف لليقين.

وقد تقع فيه الأقاويل الكاذبة لأنه قد يبدأ بمقدمات مموهة وهو شعر في الحالين، لأنه لا يسمى شعراً بمقدار ما فيه من عنصري الصدق والكذب، وإنما بمقدار ما فيه من محاكاة أو تخييل<sup>(1)</sup>.

وكلمة (المقدمات) مهمة في فهم تعريف الشعر عند الفلاسفة، الذين يسنظرون إلى القول الشعري من زاوية خاصة، وهي زاوية تجعل دلالات القول الشعري منطقية، وتجعله نظير التصديق الجدلي والخطابي، وتلك السزاوية تركز على المحتوى المعرفي للتخيل الشعري، على أساس منطقي خالص، بحيث تصبح المخيلات مقدمات منطقية، لا يراد منها التصديق، بل التأثير وإيقاع المعاني في النفوس<sup>(2)</sup>.

وقد حسم القرطاجني خلافاً طويلاً بين النقاد حول قضية الصدق والكذب، ونلك حين أخرجها من طبيعة الشعر، وركز على أهمية (التخييل)، وأظهر أن الجدل حول هذه القضية إنما كان تجاوزاً عن دائرة (الانفعال) إلى منطقة السدلالات في الأقوال نفسها، وأن النقاد بدلاً من أن يسألوا هل هذا صدق أو كذب، كان عليهم أن يسألوا عن (المحاكاة) ومدى تأثير ها(3).

### الغموض والوضوح

وحديث القرطاجني عن الغموض والوضوح في الشعر قريب من مبحث (التعقيد اللفظي والمعنوي) من الفصاحة في البلاغة العربية، بل هو إعادة ترتيب الأغلب موضوعات ذلك المبحث. قال فيه: ووجوه الإغماض في المعاني: منها ما يرجع إلى المعاني أنفسها، ومنها ما يرجع إلى الألفاظ

<sup>(</sup>١) القرطاجني، منهاج الأدباء: 70 – 71.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> عصفور، مفهوم الشعر: 158.

<sup>(3)</sup> إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي: 557.

والعبارات والمدلول بها على المعنى، ومنها ما يرجع إلى المعاني والألفاظ معاً(1).

فما يرجع إلى المعاني، أن يكون المعنى في نفسه دقيقاً، أو يكون مبنياً على مقدمة غائبة من العبارة، أو يكون مضمناً معنى علمياً أو خبراً تاريخياً، لا يفهم المعنى إلا باستحضاره. وقد يكون غير ذلك.

وأما ما يرجع إلى الألفاظ، فهو الحوشي أو الغريب أو المشترك وقد أفاض الجاحظ من قبل في الإشارة إلى هذا الموضوع، ونقله عنه ابن سنان الخفاجي في كيتابه (سر الفصاحة)، والقرطاجني يفيد هنا، من ابن سنان كثيراً.

وما يرجع إلى الألفاظ والمعاني معاً أن يقع في الكلام تقديم وتأخير أو يستخالف وضمع الإسناد فيصير الكلام مقلوباً، أو يقع بين بعض العبارة وما يرجع إليها فصل بقافية أو سجع، فتخفى جهة التطالب بين الكلامين ....

وعلى هذه الوجوه ووقوع بعضها مع بعض في الكلام مدار الأقاويل التي يقصد بها الكنايات والألغاز وما جرى مجراهما، مما لا يقصد فيها الإبانة والتصريح<sup>(2)</sup>.

ومع أنه يقر أن بعض أنواع الغموض لا بد أن يتوفر في الشعر مثل اللغز والكناية، والإشارات إلى الأحداث الماضية والقصص مما يتطلب من القارئ ثقافة خاصة، فإنه في الجملة منحاز إلى جانب الوضوح، فبعد أن يعد وجوه الغمسوض السناجمة عسن طبيعة المعنى، كدقة المعنى أو تجمله لأوجه من السناويل. وعسن طبيعة العبارة، كالتقديم والتأخير أو طول العبارة وكثرة المعترضات، نسراه يصف للشاعر حيلاً يستطيع أن يخفف بها من درجة الغموض في شعره أو يزيلها، فإذا كان المعنى نفسه دقيقاً وجب على الشاعر أن يؤديسه بأبسط عسارة، أو أن يقرن المعنى بما يناسبه من الأمور التوضيحية؛ وانتصاراً منه للوضوح ينص باعتماد القصص المشهورة حتى

<sup>(1)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء: 172 وما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفسه: 175

لا تكتسى الإشارات بالغموض، وينصح الشاعر أن يبتعد عن العبارات المتعلقة بصنائع أهل المهن، أو العبارات الدالة على المعاني العلمية<sup>(1)</sup>.

#### أغراض الشعر

<u>ذ</u>كر القرطاجني هنا، اختلاف النقاد في قسمة الشعر على أغراض، فمنهم من قسمه على ستة أقسام: مدح وهجاء ونسيب ورثاء ووصف وتشبيه. وبعضهم أدخل التشبيه في الوصف، ومنهم من قال أربعة: الرغبة والرهبة الطرب والغضب. وبعضهم أدخل في الرغبة والرهبة فقط، وهي أقوال ترجع إلى النقاد القدماء، اعتمد في نقلها المؤلف على (العمدة) لابن رشيق، ثم عقب بقوله وهذه التقسيمات كلها غير صحيحة ... وأنا أذكر الوجه الصحيح، والمأخذ المستقيم في القسمة التي لا نقص فيها و لا تداخل.

وهنا عدد إلى قدامة بن جعفر في كتابه (نقد الشعر) يفيد منه في جعل أعراض الشعر نابعة من منبع واحد أخلاقي، هو الفضيلة (وما يناقضها)، وأنها ترتسم في صورة واحدة هي المدح (وما يناقضه).

ولكن القرطاجني اخستار طريقاً جديدة لإبراز هذه الوحدة فقال: (إن الأقساويل الشسعرية لما كان القصد بها استجلاب المنافع واستدفاع المضار، ببسطها النفوس إلى ما يراد من ذلك، وقبضها عما (لا) يراد، بما يخيل لها فيه من خير أو شر، وكانت الأشياء التي يرى أنها خيرات أو شرور منها ما حصل ومنها ما لم يحصل، وكان حصول ما من شأنه أن يطلب يسمى ظفراً، وفوته في مظنة الحصول تسمى نجاة سمى القول في الظفر والنجاة تهنئة، وسسمي القول بالإخفاق إن قصد تسلية النفس عنه تأسياً وإن قصد تحسرها تأسفاً، وسمى القول في الرزء إن قصد استدعاء الجلد على ذلك تعزية، وإن تقصد استدعاء الجلد على ذلك تعزية، وإن قصد استدعاء الجدي على ذلك على يدي قاصد للنفع، جوزي على ذلك بالذكر الجميل وسمي ذلك مديحاً، وإن كان الرزء الضار على يدي قاصد لذلك على ذكر قبيح سمي ذلك هجاء، وإذا كان الرزء بفقد شيء فندب ذلك الشيء سمي ذلك رثاء.

<sup>(1)</sup> نفسه: 172–192.

— تنوير: ولما كانت المنافع كأنها تنقسم إلى ما يكون بالنسبة والملاءمة، مثل ما يوجد من مناسبة بعض الصور لبعض النفوس، فيحصل لها بمشاهدة تلك الصور المناسبة لها نعيم وابتهاج ... وعلى ما يكون بالفعل والاعتماد، منثل ما يعتمده الإنسان من إسعاف آخر بطلبته، فيكون في إسعافه بها منفعة لله، وإلى ما يكون منفعة بالقوة والمال أو بتشفي النفس فقط، مثل ما تحيل مضرة بعدو إنسان ... اقتضى لك انقسام الذكر الجميل إلى ما يتعلق من المناسبة لهوى النفس وسمي ذلك نسيباً، وعلى ما يتعلق بالأشياء المستدعية رضا النفس وسمى ذلك — كما تقدم — مديحاً(١).

لقد كان القرطاجني في موقف الدفاع عن الشعر، فلا بد من أن يوضح قيمته، ومحتواه الأخلاقي، وآثاره الإيجابية في السلوك، في مجتمع عربي إسلامي، كانت مهمة الكلام فيه، كما يرى، للوعظ والحض على المصالح<sup>(2)</sup>، ولا سبيل للدفاع عن الشعر غير تأكيد مهمته الأخلاقية، وتأكيد أن الأقاويل الشعرية يقصد بها (استجلاب المنافع واستدفاع المضار).

أما عن صلته بقدامة بن جعفر، فهما ينهلان من الأصول الفلسفية نفسها، ثم أن ما طرحه قدامة من مخطط أخلاقي يسند موقف القرطاجني في دفاعه عن الشيعر، وهما يشتركان \_ كلاً على طريقته \_ في تأكيد قدرة الإنسان على المجاهدة والانتقال من الأخلاق القبيحة إلى الأخلاق الجميلة، وهذا يعني ضحمناً، قدرة الشعر على توجيه السلوك الإنساني، وتحويل هذا السلوك من القبح إلى الجمال، أو من الرذيلة إلى الفضيلة(3).

شم إن حديثه بعد ذلك، عن الشؤون التي يجب على الشاعر مراعاتها في كل من المدح والنسيب والرثاء والفخر والاعتذار وغيرها، لا تخرج عن عموميات ما جاء به النقاد السابقون من وصايا<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup>القرطاجني، منهاج الأدباء:337-338.

<sup>(2)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء: 222.

<sup>(3)</sup> عصفور ، مفهوم الشعر :175.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء:349-353.

#### 2 \_ الشاعر

#### تكوين الشاعر

تنسبع نظرة القرطاجني إلى الشاعر من منطلقين: يوناني وصورة الشاعر فيه صورة النبي، وعربي والشاعر فيه أمير، وإذا كان النبي يؤمن بكلامه، في الأمير الله حق التصرف في الكلام، (لاستخراج ما كلت الألسن عن وصفه ونعته، والأذهان عن فهمه وإيضاحه)(1).

ولكن تكوين الشاعر لا ينطلق من مبدأ غيبي، بل هو تعلم، وأفكار وتأمل، وكلما تعلم الشاعر قوي طبعه على صوغ الشعر، والطبع، فيما يقول، هو استكمال للنفس في فهم أسرار الكلام، والبصيرة بالمذاهب والأغراض التي من شأن الكلام الشعري أن ينحى به نحوها، فإذا أحاطت بذلك علماً قويت على صوغ الكلام<sup>(2)</sup>.

ولذلك كان لا بد من معاينة العوامل المؤثرة في تكوين الشاعر، وقد جعلها القرطاجني على قسمين:

الأول: العوامل الخارجية، وهي ثلاثة:

المهيئات: وأهمها البيئة ذات الهواء المعتدل والمطعم الطيب والمناظر الجميلة، والنشأة بين الفصحاء الذين دربوا على الإحساس بالإيقاع، وحفظ الكلم الفصيح، حيث توجه البيئة طبع الناشئ إلى الكمال في صحة اعتبار الكلم، وحسن الروية في تفصيله وتقديره ... وعلى هذه الحال كان نشء شعراء العرب، وبذلك تهدوا من تشقيق الكلم وتحسين هيئاته اللفظية والمعنوية إلى ما تهدوا. وتوجه النشأة إلى حفظ الكلام الفصيح، وتحصيل المواد اللفظية والمعرفة بإقامة الأوزان.

الأدوات: وهي العلوم التي تتناول الألفاظ والأخرى التي تتناول المعاني.

<sup>(1)</sup> نفسه:144

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفسه:199.

البواعث: وهي نوعان: أطراب وآمال (فالأطراب كعوامل الحنين والآمال كالاستشراف إلى العطاء وما أشبه). ولهذا قلما يبرع في الشعر إلا من نشأ في بقعة فاضلة وفي أمة فصيحة (ليجود اللفظ) وحدته آماله إلى التجويد وإعمال الروية، وخلق لديه الحنين رقة في الأسلوب.

الثاني: العوامل الداخلية، وهي ثلاثة قوى:

القوة الحافظة: وذلك بأن تكون خيالات الفكر منتظمة متمايزة، تعرف طبيعة الموضوع الذي يقبل عليه الشاعر فترعده بالتصور المناسب، دون أن يعتكر خياله فيقع في التخليط وعد انتظام الصور.

القـوة المائـزة: وهي التي تعين الشاعر على أن يميز ما يلائم الموضع والنظم والأسلوب والغرض مما لا يلائم.

القوة الصانعة: وهي التي تتولى ربط أجزاء الألفاظ والمعاني والتركيبات النظمية والمذاهب الأسلوبية إلى بعض مع الاحتفاظ بالتدرج. فإذا اجتمعت هذه القوة معاً في شاعر أطلق عليها (الطبع الجيد)(1).

وهـذا يذكرنا بما ذهب إليه ابن طباطبا من قبل، حين قال: للشعر أدوات يجب إعدادها قبل مرساه وتكلف نظمه، فمن تعصت عليه أداة من أدواته، لم يكمـل هـل ما يتكلف منه، وبان الخلل فيما ينظمه، ولحقته العيوب من كل حهة (2).

\* \* \* \* \*

وفي موضع آخر يفصل القوة الضرورية لنظم الشعر، وهي عشر قوى: القـوة على التشبيه فيما لا يجري على السجية ولا يصدر عن قريحة لما يجري على السجية ويصدر عن قريحة.

<sup>(1)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء: 42، 43.

<sup>(2)</sup> ابن طباطبا، عيار الشعر: 4.

القــوة على تصور كليات الشعر والمقاصد الواقعة فيها والمعاني الواقعة في تلك المقاصد...

القوة علمى تصور صورة تكون بها أحسن ما يمكن (من حيث توالي أجزائها).

القوة على تخيل المعاني بالشعور بها.

القوة على ملاحظة الوجوه التي يقع بها التناسب بين المعاني.

القوة على التهدي إلى العبارات الحسنة الوضع والدلالة على تلك المعاني. القوة على تسيير تلك العبارات المتزنة، وبناء مباديها على نهاياتها، ونهاياتها على مباديها.

القوة على الالتفاف من حيز إلى حيز والخروج منه إليه والتوصل به. القوة على تحسين وصل بعض الفصول ببعض الأبيات ببعضها.

القوة المائزة حسن الكلام من قبيحه، بالنظر إلى نفس الكلام وموضعه(١).

وهذا يذكرنا أيضاً بما قاله ابن طباطبا في نظم القصيدة، قال: فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة، مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثراً، وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذي يسلس له القول عليه. فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته، وأعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه من المعاني على غير تنسيق للشعر، وترتيب لفنون القول فيه، بل يعلق كل بيت يتفق له نظمه، على تفاوت ما بينه وبين ما قبله، فإذا كملت له المعاني، وكثرت الأبيات وفق بينها بأبيات، تكون نظاماً لها، وسلكاً جامعاً لما تشتت منها، ثم يتأمل ما قد أداه السيه طبعه ونتجته فكرته، فيستقصي انتقاده، ويرم ما وهي منه، ويبدل لكل افيظة مستكرهة لفظة سهلة نقية، وإن اتفقت له قافية قد شغلها في معنى من

<sup>(1)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء:200-201.

المعاني، واتفق له معنى آخر مضاد للمعنى الأول، نقلها إلى المعنى المختار الذي هو أحسن، وأبطل البيت أو نقص بعضه، وطلب لمعناه قافية تشاكله(1).

إلا أن ابن طباطبا كنان يستحدث عن الخطوات العملية، بينما حول القرطاجني هذه الخطوات إلى (قوى) قائمة في طبيعة الشارع، ولو قال إن (قوة الخيال) وهي قوة واحدة بستطيع أن تحقق هذا وما هو أكثر منه، لما لجأ إلى هذا الالتواء، ولكن القرطاجني بكما اتضح في غير مواطن مسرف في شغفه بالتقسيمات، لأن لها دلالة على ثقافة منطقية.

ثم يرتب الشعراء، من خلال هذه القوى، على ثلاث مراتب، فيرى أن من اجتمعت فيه هذه القوى كاملة فهو الشاعر الكامل، الذي يقوى على تصور (كليات المقولات) ثم من حصل له قسط متوسط من هذه القوى، فهو الشاعر المتوسط (الذي تغلب الدرية لديه على الخيال) ثم من حصل له قسط قليل من تلك القوى، وهم أدعياء الشعراء ومنهم المتلصصون المغيرون على ما لدى غيرهم، وهم شر العالم نفوساً وأسقطهم همماً، وهم النقلة للألفاظ والمعاني على صورها في الموضع المنزل منه من غير أن يغيروا في ذلك إلا ما لا يعتد به (2).

### التجربة الشعرية

وعلى الشاعر، وهو بمنزلة النبي، أن يكون ذا خبرة واسعة، وثقافة ممتدة، وقد رسم القرطاجني كيفية طرق اقتباس المعاني واستثارتها بطريقين، الأول يكون بالقوى الشاعرة، وذلك باقتباس المعاني وملاحظة الوجوه التي ناتئم بها، وهذا من مستلزمات الصناعة الشعرية، والطريق الثاني بالإفادة من كلام جرى في نظم أو نثر أو تاريخ أو حديث أو مثل (3).

وقد يكون الشعر تجربة تخييلة، ولكن الخيال لا يعمل بعيداً عن الواقع، ففاعليته مرتبطة باتساع الخبرة بالحياة، والقدرة على النفاذ إلى العلاقات

<sup>(1)</sup> ابن طباطبا، عيار الشعر:5.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء: 201-202.

<sup>(3)</sup> نفسه: 38 وما بعدها.

الفاعلــة في الأشياء، والعلاقات التي تربط بين الأشياء، مثلما ترتبط بالقدرة على ممثل تجارب الآخرين في الماضي والحاضر.

وإذا كان الشعر لا يخلو من أن يكون وصفاً أو تشبيهاً أو حكمة أو تاريخاً، فالشاعر محتاج إلى أن تكون له معرفة بنعوت الأشياء التي من شأن الشعر أن يتعرض لوصفها، ولمعرفة مجاري أمور الدنيا، وأنحاء تصرف الأزمنة والأحوال، وأن تكون له قوى ملاحظة لما يناسب الأشياء والقضايا الواقعة من أشياء أخر تشبهها، وقضايا متقدمة، تشبه التي في الحال(1).

ولهذا كان من الطبيعي أن يوجه الشاعر ليستمد معانيه من التجربة الحية، بحيث ترتسم صور المحسوسات في خياله، ثم يستطيع خياله أن يقيم ضروب العلاقات بينها؛ غير أنه في مقدور الشاعر أن يؤيد التجربة المستمدة من عالم الطبيعة بقوة التخيل والملاحظة والتجربة المستمدة عن طريق الثقافة، كدراسة ما جرى من قبل في تجارب غيره من الشعراء والأدباء أو ما أورده المؤرخون والقصاص، أو ما تبلور من التجربة الشعرية في صورة أمثال، والإفادة منه زائداً على التجربة الطبيعية، وشاعريته هي التي تستطيع أن تهديه إلى كيفية التصرف بهذا الزاد الثقافي في شعره.

وعلى الشاعر، في كل حال، أن يخضع شعره للتناسب الصحيح والتطالب الحتمي بين ضروب المعاني من أضداد وأشباه ومتقاربات.. الخ وقد حدد له البلاغيون نماذج من هذه المناسبات كالمطابقة والمقابلة والتقسيم والتفسير، وعليه أن يراعي ذلك، فإن هذه المذاهب في مناسبات المعاني بعضها لبعض، إنما استخرجت من نماذج شعرية سابقة، سارع الذوق إلى استحسانها<sup>(2)</sup>.

كذلك عليه أن يتدبر العيوب، أي المناحي السلبية، التي تنشأ عن الإخلال بصور المناسبات والتطالبات والتطابقات، كالاستحالة بسبب الإفراط في المبالغة وفساد التقسيم وفساد التقابل والغموض (3).

<sup>(</sup>۱) نفسه:42.

<sup>(2)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء: 44-61.

<sup>(3)</sup> نفسه: 137–196.

ويتميز الشعراء، من خلال قواهم الشعرية، على مراتب ثلاث:

- أهل المرتبة العليا هم الشعراء في الحقيقة.
- أهل المرتبة السفلى غير الشعراء في الحقيقة.
- أهـــل المرتبة الوسطى شعراء بالنسبة إلى من دونهم، غير شعراء بالنسبة إلى من فوقهم (1).

والشعراء في عملية النظم، من حيث التروي أو الارتجال، اثنان:

شاعر مترو يحتاج الروية قبل أن ينظم وحال النظم وعند الفراغ، وبعد الفسراغ من النظم، وهذا يعني أنه يعتمد على قوى التخيل والقوى الناظمة وقسوة الملاحظة وقوة الاستقصاء، وقد تصيب الروية تغييراً في المعنى أو تغييراً في العبارة (طلباً للغاية القصوى من الإبداع).

وشاعر مرتجل، وأحسن حالاته حين يجيء بقول مستقصى، تقارنت فيه المعاني، وأسوأ حالاته أن يكون قوله غير مستقصى ولا مقترن<sup>(2)</sup>.

ولـم ينس القرطاجني أن يفيد من التجارب الماضية في تحضير الشاعر نفسـه لعملـية الـنظم، واختيار الحالة الملائمة والوقت المناسب، ومن ذلك وصـية البحتري، حين قال: كنت في حداثتي أروم الشعر. وكنت أرجع فيه إلى طبع. ولم أكن أقف على تسهيل مأخذه، ووجوه اقتضابه، حتى قصدت أبا تمام، وانقطعت فيه إليه واتكلت في تعريفه عليه.

فكان أول من قال لي: يا أبا عبادة، تخير الأوقات وأنت قليل الهموم صغر مسن الغموم، واعلم أن العادة في الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شيء أو حفظه في وقت السحر، وذلك أن النفس قد أخذت حظها من الراحة وقسطها من النوم. فإن أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقاً والمعنى رشيقاً وأكثر فيه من بنات الصبابة وتوجع الكآبة وقلق الأشواق ولوعة الفراق. وإذا أخذت في مدح سيد ذي أياد فاشهر مناقبه وأظهر مناسبه وأبن معالمه وشرف مقاومه.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>نفسه: 201

<sup>(2)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء: 213.

وتقاص المعاني واحذر المجهول منها، وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ السزرية، وكن كأنك خياط يقطع الثياب على مقادير الأجسام. وإذا عارضك الضجر فأرح نفسك، ولا تعمل إلا وأنت فارغ القلب، واجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة إلى تحسن نظمه، فإن الشهوة نعم المعين.

وجملة الحال أن تعتبر شعرك من شعر الماضين، فما استحسنه العلماء فاقصده، وما تركوه فاجتنبه، ترشد إن شاء الله.

وعقب القرطاجني: فقد تضمنت هذه الوصية جملاً مما يحتاج إليه في هذا السباب. وأضاف جملة ملاحظات، تدور في فلك الوصية، فعلى الناظم (الشاعر) أن يستحضر في خياله المعاني ثم يقسمها في فصول مرتبة، مختاراً الوزن الملائم، والعبارات، ويجب أن يتجنب الشاعر الحالات النفسية النبي تعوق دون النظم، كالكسل في الخاطر أو التشتت فيه أو استيلاء السهو عليه، أو تكلفه لمواد العبارات، وأن يحاذر، وهو يصوغ شعره، من أن يكون قدر الوزن فوق قدر المعنى أو العكس، أو يكون المعنى دقيقاً داعياً إلى إيراد عبارة عنه، على صورة يقل ورودها عفواً، أو يكون المعنى من المعاني التي يقل عنها التعبير في اللفظة، فالخاطر يكد كثيراً لإيرادها موزونة(١).

# منازع الشعراء والمفاضلة بينهم

ويختلف الشعراء في المنازع الشعرية، وهو يريد بالمنزع أسلوب الشاعر، وما قصد إليه من الإبداء في غرض معين، دون غيره، قال: أما المنازع فهي رد الهيئات الحاصلة عن كيفيات مآخذ الشعراء في أغراضهم، وأنحاء اعتماداتهم فيها وما يميلون بالكلام نحوه أبداً، ويذهبون به إليه، حتى يحصل بذلك للكلام، صورة تقبلها النفس أو ممتنع من قبولها.

والدذي تقبله النفس من ذلك ما كانت المآخذ فيه لطيفة، والمقصد فيه مستطرفاً، وكان للكلام به حسن موقع من النفس.

<sup>(1)</sup> نفسه: 203–204.

والمعين على ذلك أن ينزع بالكلام إلى الجهة الملائمة لهوى النفس من حيث تسرها أو تعجبها أو تشجوها، حيث يكون الغرض مبنياً على ذلك، نحو منزع عبد الله بن المعتز في خمرياته، والبحتري في طيفياته، فإن منزعهما، فيما ذهبا إليه من الأغراض، منزع عجيب(1).

وهـو هـنا يتسلل بدقة إلى تمييز شيء جديد، قد نسميه (الاستمرار على أسلوب شعري مؤثر)، كمنزع ابن المعتز في وصف الخمر، ومنزع البحتري في وصف الخمر، ومنزع البحتري في وصف الطيف، وقد يتفرد الشاعر في منزعه، أو يقتفي أثر شاعر، فتصبح طريقته مركبة من عدة طرائق. وأحياناً يكون مفهوم (المنزع) هو القانون العام في شعر المتنبي مثلاً هو طريقته المفضلة في توطئة صدور الفصول للحكمة؛ ومقطع القول أن المنزع يمثل العنصر البارز في الطريقة الشعرية، فإذا كان هنالك شاعر يبني عبارته على التضاد، أو على منحى من الاستعمال التعبيري فذلك هو منزعه.

وحدد بعضاً من المآخذ اللطيفة، وهي تقترب من مفهوم التصرف في النظم، بحيث يقع ذلك التصرف موقعاً جميلاً، فقد يكون لطف المأخذ من:

- 🗖 جهة تبديل.
  - أو تغيير.
- أو اقتران بين شيئين.
  - أو نسبة بينهما.
- أو نقلة من أحدهما إلى الآخر.
- 🗖 أو تلويح به إلى جهة، وإشارة به إليه.

وهذه الأنحاء التي ينزع بالمعاني إليها، منها ما يتيسر التهدي إليه على أكثر الشعراء، ومنها ما لا يتيسر التهدي إليه إلا على بعضهم. وقدم أمثلة على ذلك، منها قول المتنبي، وقد أضاف الشيء إلى ضده بقوله:

<sup>(1)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء:365.

صلة الهجر لي وهجر الوصال نكساني في السقم نكس الهلال فقد أضاف المتنبي الصلة إلى الهجر وهي ضده، وكذلك أضاف الهجر إلى الوصال.

وقوله، وقد أسند الفعل إلى ما اشتق منه:

تمرست بالأفات حتى تركتها تقول أمات الموت أم ذعر الذعر

ويجب على الشاعر أن يلتزم بالكلام الجاري على قانون العرب، في النحو والصرف، وفي استعمال الكلمة بحسب ذلك، ونبه على بعض الأغلاط التي وقع بها أبناء زمانه، كاستعمال الباء في غير موضعها(1).

. . . . .

وقد احتلت المفاضلة بين الشعراء، أو الموازنة بينهم مساحة من النقد العربي القديم، وقد مسرت جهود الآمدي في إقامة موازنة بين أبي تمام والبحتري، ثم أعقبه القاضي الجرجاني لإقامة وساطة بين المتنبي وخصومه. ولكن القرطاجني كان أقرب إلى الواقع من أي ناقد آخر في فهمه لمبدأ المفاضلة؛ فقد أدرك الحقائق الآتية التي أشار إليها أو وضحها في كتابه وهي:

إن الشعر يختلف بحسب اختلاف أنماطه وطرقه، فشاعر يحسن فيما هو جرزل متين، ولا يحسن طريقة الرقة واللطافة، وشاعر يحسن في غرض شعري كالنسيب دون الأغراض الأخرى.

إن الشعر يختلف بحسب الأزمان وما فيها وما يولع به الناس مما له علقة بشؤونهم، فهناك زمن تشيع فيه أوصاف الخمر والقيان وزمان آخر يشيع فيه وصف الحرب والغارات أو نيران القرى والسخاء.

إن الشعر يختلف بحسب الأمكنة مما يلهم بعض الشعراء أن يصفوا الوحش (البادية) وآخرين أن يصفوا الخمر (الحاضرة).

<sup>(1)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء: 365-374.

إن الشـعر يخـتلف بحسـب اختلاف أحوال القائلين والموضوعات التي يحاولون فيها القول، فواحد يحسن في المدح.

لذلك كله، فإن المفاضلة بين الشعراء أمر تقريبي، لا يجوز أن يؤخذ على سبيل القطع، والوصول في المفاضلة إلى درجة الجزم أمر غير ممكن، إنما يتم الترجيح فيها على سبيل التقريب، وتكون المفاضلة غير متيسرة في جودة الطبع وفضل القريحة، كما أنها قد تكون ممكنة إذا اجتمع الشاعران في غرض ووزن وقافية؛ وأورد خبراً عن الإمام علي بن أبي طالب، يروي حكمه في التفضيل بين الشعراء، وقد سبقه أبو الأسود الدؤلي في تفضيل أبي دؤاد الإيادي، فقال: كل شعرائكم محسن، ولو جمعهم زمان واحد وغاية واحدة ومذهب واحد في القول، لعلمنا أيهم أسبق إلى ذلك، وكلهم قد أصاب الذي أراد وأحسن فإن يكن أحد فضلهم، فالذي لم يقل رغبة ولا رهبة: امرؤ القيس بن حجر، فإنه كان أصحهم بادرة وأجودهم نادرة.

ويجب أن ينال الشعر من التقدير شيئاً كثيراً إذا هو أجاد في تصوير ما لم يألفه، فإن إجادته في هذه الناحية تكفل له التفضيل على شاعر آخر، يحسن تصلوير ما هو مألوف لديه. أما النقاد الذين جعلوا الزمن عاملاً في تفضيل شاعر على آخر فإنهم خارجون على صناعة (النقد) جملة؛ وقد جرت في تاريخ النقد مفاضلات ينبغي أن نمر عنها عابرين لأنها أقل من أن تستحق التوقف عندها.

فإذا كانت البواعث والأسباب المهيئة لدى شعراء، أكثر من غيرها لدى شعراء أكثر من غيرها لدى شعراء آخرين، فحينئذ تقيم المفاضلة بينهم على هذا الأساس، كما نفضل شعراء العراق على شعراء مصر، إذ لا تناسب بينهم في توفر الأسباب المهيئة لقول الشعر (1).

<sup>(1)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء: 374- 380.

### 3 \_ المتلقى

## فكرة المحاكاة والتخبيل

قبل الولوج إلى عالم المتلقى الذي أقامه القرطاجني، لا بد من التعرف إلى فكرة المحاكاة والتخييل، فعلاقتها الوثيقة بالناس (أو الجمهور، كما يسميهم)، وتبدأ الفكرة بأرسطو الذي يرى أن الفن محاكاة (تقليد أو تشبيه) للحقيقة التي تتجسد في الشخصيات والانفعالات والأفعال، وإذا دخلنا مجال الشعر، فالمحاكاة الشعرية تتكون من:

وسيلة المحاكاة، وهي الوزن واللفظ والنغم.

الموضوعات الخارجية التي تحاكي، وهي الناس في أفعالهم.

طريقة المحاكاة، وهي إما بالرواية السردية، أو بالتمثيل المسرحي(١).

وقد استعمل الفارابي كلمة (التخييل) بدل المحاكاة، واستعملها ابن سينا تفسيراً لها، وقد استعملها قدامة بن جعفر وعبد القاهر الجرجاني والزمخشري بمعانبي لا تبعد عن المعنى الأصلي كثيراً، وجاء القرطاجني ليطبقها على الشعر بأوسع مما طبقها أرسطو (2).

فعلاً لقد عرف القرطاجني الشعر بأنه مقدمات مخيلة، لا يشترط \_ بما هـــى شـــعر ــ غير التخييل. والتخييل عنده أن تمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله صورة، أو صور، يسنفعل، لتخيلها وتصورها، أو تصور شيء آخر بها، انفعالاً من غير روية إلى جهة من الانبساط أو الانقباض. والتخييل في الشعر يقع من أربعة أنحاء: من جهة المعنى، ومن جهة الأسلوب، ومن جهة اللفظ، ومن جهة النظم والوزن.

وطرق وقوع التخييل في النفس:

<sup>(1)</sup> أرسطوطاليس، في الشعر (مقدمة د. زكي نجيب محمود):ح.

<sup>(2)</sup> نفسه (مقدمة المحقق): 263.

- ◄ إمــا أن تكــون بــأن يتصــور في الذهن شيء من طريق الفكر وخطرات البال.
  - ☑ أو بأن تشاهد شيئاً، فتذكر به شيئاً.
- ◄ أو بان يحاكي لها الشيء بتصوير نحتي أو خطي أو ما يجري مجرى ذلك.
- ☑ أو يحاكي لها صوته أو فعله أو هيئة بما يشبه ذلك من صوت أو فعل أو هيئة.
- ◄ أو بأن يحاكي لها معنى بقول، يخيله لها، وهذا هو الذي نتكلم فيه نحن في هذا المنهج.
  - ☒ أو بأن يوضع لها علامة من الخط، تدل على القول المخيل.
    - أو بأن تفهم ذلك بالإشارة<sup>(1)</sup>.

إن المحاكاة الشعرية نشاط تخيلي في المحل الأول، وأنها لا يمكن أن تتم دون فاعلية القوى المتخيلة عند المبدع وعند المتلقي على السواء. وبذلك يصبح للمحاكاة جانبان: جانبها التخيلي المرتبط بتشكلها في مخيلة المبدع، وجانبها التخيلي المرتبط بتشكلها المرتبط بآثارها في المتلقي.

فإذا كان (التخيل) يحدد طبيعة المحاكاة الشعرية من زاوية المبدع، فإن (التخييل) يحدد طبيعة المحاكاة من زاوية المتلقي، أو لنقل إن التخيل هو فعل المحاكاة في تشكله، والتخييل هو الأثر المصاحب لهذا الفعل بعد تشكله. فإذا أردنا أن نناقش الشعر من حيث ماهيته، توقفنا عند فاعلية التخيل، أما إذا تجاوزنا الماهية إلى المهمة، فلا مفر من التركيز على التخييل، وذلك تكييف يستوافق مع ما يقصده حازم من التخييل، خاصة عندما يقول: والتخييل أن تتمال للسامع من لفظ الشعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه وتقوم في

<sup>(1)</sup> نفسه: 90-(90.

يقدم هذا الفهم للتخيل مدخلاً طيباً لإقامة تصورات عن مهمة الشعر، وتأصيل هذه المهمة تأصيلاً، يفيد في حياة الفرد والجماعة. لقد فهم الفلاسفة، النيسن اعتمد عليهم القرطاجني، الشعر على أنه عملية تخيلية تتم في رعاية العقل، بمعنى أن الشعر يأخذ من القوى المتخيلة مادته الجزئية ثم يعرضها على عقله، أو يستركها لما أسماه بالقوى المائزة والقوى الصانعة، القوى الأولى تميز ما يلائم الموضع والنظم والأسلوب مما لا يلائمه، والقوى الثانية تستولى العمل في ضم بعض أجزاء الألفاظ والمعاني والتركيبات النظمية إلى بعض، وبالجملة تتولى جميع ما تلتئم به كليات صناعة الشعر.

وعن طريق ممارسة القوتين لأثرهما في ضبط معطيات التخيل عند الشاعر، وتنظيمها وتوجيهها، يمكن للشعر أن يؤثر في القوى المتخيلة عند المتلقى، تلك تثير القوى النزوعية عنده، مما يؤدي إلى اتخاذ المتلقي وقفة سلوكية بعينها(1).

وإذا سلك الشاعر في المحاكاة مسلك التحسين أو التقبيح، فإنه يستطيع أن يحقق غايته \_ في نظره إلى الشيء أو إلى الفعل أو إلى الاعتقاد \_ بأربع وسائل:

- 🗷 أن يحسن الشيء (أو يقبحه) من جهة الدين وأثره في النفس.
- ◄ أن يحسن الشيء بمطابقته للعقل أو يقبحه لخروجه على مقتضى العقل.
  - 🗷 أن يحسن الشيء من جهة الخلق أو يقبحه لمنافاته للخلق.
- النيد الشيء بربطه بالناحية النفعية في الدنيا أو يقبحه لما قد يجلبه من ضرر في هذه الناحية، فإذا أراد أن يقبح عشق الشيخ لفــتاة صــغيرة اعتمد ذم التصابي في حال المشيب، لكن إذا كان

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> عصفور، مفهوم الشعر: 160.

العاشق شاباً أضاف إلى ذلك تقبيح العلاقة باستثارة ما لدى النساء مسن قبح أخلاقي كالغدر والملامة وما أشبه ذلك (وهو تقبيح من جهسة العقسل) أما محاكاة الشيء بما يطابقه، فالمذهب الأمثل فيه محاكاة الحسن بالحسن والقبيح بالقبيح<sup>(1)</sup>، وأي تفاوت في المقدار أو اللسون قد يفسد المحاكاة، أما الهيئة فلا يلتفت فيها إلى التفاوت (لأن الهيئة تؤخذ تفصيلاً).

ويبدو من كل ذلك أن مفهوم حازم للمحاكاة متسع، وأنها تشمل كل صور بالتعبير (أو النقل) ولكن المحاكاة التشبيهية تحتل من دراسته مقاماً مهماً، بحيث يعود، ما دامت نماذجه مستمدة من الشعر العربي الغنائي، إلى تغليب معنى التشبيه على المحاكاة.

### إثارة المتلقي

والتخييل الشعري، بهذا المعنى، عملية إيهام موجهة، تهدف إلى إثارة المتلقي إثارة مقصودة سلفاً. والعملية تبدأ بالصور المخيلة التي تنطوي عليها القصيدة، وتنطوي القصيدة على معطيات بينها وبين الإثارة المرجوة، علاقة الإشارة الموحية، وتحدث العملية فعلها عندما تستدعي خبرات المتلقي المختزنة، والمتجانسة مع معطيات الصور المخيلة فيتم الربط على مستوى اللاوعي من المتلقي بين الخبرات المختزنة والصور المخيلة، فتحدث الإثارة المقصودة، ويلج المتلقي عالم الإيهام المرجو، فيستجيب لغاية مقصودة سلفاً.

وذلك أمر طبيعي، ما دام التخييل ينتج انفعالات، تفضي إلى إذعان النفس، فتنبسط النفس عن أمر من الأمور، أو تنقبض عنه، من غير روية وفكر اختسيار، أي علسى مستوى اللاوعي. وما دام الأمر كذلك، فإن إثارة القوى المتخيلة في المتلقي تعني إفساح السبيل أمام مجال الإيهام، لتمارس الأقاويل الشسعرية المخيلة دورها، فتستفز المتلقين إلى أمر من الأمور، أو (توقع في

<sup>(1)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء: 106- 108. 113.

نفوسهم محبة له، أو ميلاً إليه أو طمعاً فيه، أو غضباً وسخطاً على خصمه). كما يقول الفارابي وابن سينا والقرطاجني على السواء.

شم إن التخييل الشعري عملية إيهام تفضي إلى تحسين أو تقبيح. وكل تحسين أو تقبيح، يفضي إلى المتلقي وقفة سلوكية محددة، يمكن معرفتها سلفاً ويمكن السيطرة عليها، أو توجيهها بقوة التخييل الشعري. وما دام الأمر كذلك، فيمكن أن يكون الشعر ذا أثر إيجابي في حياة الفرد والجماعة، وذلك بربط عملية التخييل بمخطط أخلاقي، يقوم الشعر بتوصيل قيمه إلى المتلقي، خلال عملية الإيهام المصاحبة لفاعليته المتميزة وبمثل هذا الفهم يمكن الدفاع عن الشعر في وجه أي تيار معاد له، بل يمكن نفي الآثار الضارة التي قد يحثها التخيل، وذلك بربط التخييل، دوماً، بإطار محدد من القيم، يوجه مسار الفعل التخيلي للقصيدة، ويحدد قيمتها على المستوى الأخلاقي.

هـذا التحديد لمهمة الشعر ينطلق أساساً من مفهوم التخييل، بوصفه عملية يحـدث بها الشعر آثاره في المتلقي، والتخييل عن القرطاجني، أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله صورة، أو صور، ينفعل، لتخيلها وتصورها، أو تصور شيء آخر بها، انفعالاً من غير روية إلى جهة من الانبساط أو الانقباض(1).

والإشارة إلى الانبساط والانقباض، بوصفهما أثرين يصاحب كلاهما فعل التخييل، تفضي إلى التحسين والتقبيح، لكونهما مرتبطين بمهمة الشعر وغايته. فالمقصود بالشعر، فيما يقول: إنهاض النفوس بالعشر إلى فعل شيء أو طلبه أو اعتقاده، بما يخيل لها فيه، من حسن أو قبح، وجلالة أو خسة (2)، وقد سبقه الفارابي إلى بيان ذلك بقوله: أن يسنهض السامع نحو فعل الشيء الذي خيل له فيه أمر ما، ما طلب له أو

<sup>(1)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء:89.

<sup>(2)</sup> نفسه:106.

هـرب عـنه (1). وتعني هذه الإشارة، بداهة، أن كل موضوعات الشعر، لها انتساب إلى كل ما يفعله الإنسان، ويطلبه ويعتقده، مما يؤكد الآثار السلوكية التي يحدثها التخيل، ويقود إلى تحديد مهمة أخلاقية للشعر (2).

\* \* \* \* \*

وأطال حازم القول في أقسام المحاكاة بالنظر إليها من زوايا وعلاقات مخالفة، فهي من حيث الغاية مثلاً تنقسم إلى محاكاة تحسين ومحاكاة تقبيح، ومحاكاة مطابقة، وهذه الثالثة ربما كانت في قوة الأوليين، ثم تنقسم المحاكاة ما تخيل الشيء كما هو في نفسه من جهة ما تخيل الشيء في تقسيمه، قسم يخيل لك الشيء كما هو في نفسه ومثاله الصورة التي يضعها الرسام أو التمثال الذي ينحته المثال، وقسم يخيل لك الشيء في المرآة؛ ثم تنقسم المحاكاة بحسب التنوع إلى المألوف والمستغرب، وما يتفرع عن هذين من مقابلات وهكذا يمضي حازم في القسمة والتفريع ويتطرق إلى أشياء جزئية يستمد بعضها من طبيعة التركيب العربي نفسه.

وحين تناول حازم سبب قوى المحاكاة على التأثير عاد إلى ابن سينا ونقل ما قالمه أرسطوطاليس في التذاذ النفوس وانفعالها بالمحاكاة من حيث هي محاكاة، وبما زاد فيها من طبيعة التوافق الموسيقي، وقد فسر حازم هذا المتوافق الموسيقي بتلذذ السمع بجمال العبارة الشعرية وذلك يشبه لذة العين برؤية الشراب في إناء من الزجاج أو البلور. وهو أمر لا يتأتى من وضع الشراب في آنية خزفية، وهذا الجمال يعتمد على اختيار مادة اللفظ وتلاؤم التركيب، وفي هذا تنفرد الأقاويل الشعرية عن غيرها من الأقاويل.

وإن المحاكاة ليست دائماً على درجة واحدة من التأثير، وإنما يكون تأشيرها مساوياً لمقدار الإبداع فيها ومحدداً بحسب استعداد النفس لقبولها، والاستعداد النفسى يعنى حالة معينة تكون فيها النفس مستعدة لتقبل محاكاة

<sup>(</sup>۱) نفسه:86.

<sup>(2)</sup>عصفور، مفهوم الشعر:165.

<sup>(3)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء:92 وما بعدها.

ملائمة لتلك الحالة، أو هو استعداد النفس لقبولها، والاستعداد النفسي يعني حلة معينة تكون فيها النفس مستعدة لتقبل محاكاة ملائمة لتلك الحالة، أو هو استعداد عمام وذلمك يعني (الإيمان بالشعر)، وهذا ما قد فقد في العصور المتأخرة، ولما فقد الشعر منزلته في النفوس، ضاع تأثير المحاكاة أو ضعف إلى الغاية (1).

وي تطرق حازم بعد ذلك إلى سؤال دقيق: وهو لماذا لا يكون التذاذ الناس بالشيء المحكي نفسه أكثر من التذاذهم بالمحاكاة نفسها؟. لم لا تكون اللذة الحلاثة من رؤية امرأة جميلة، أكبر بكثير من رؤية تمثال لتلك المرأة؟.

فيقول إن الذة حادثة في الحالين إلا أنها مختلفة في طبيعتها، فاللذة من رؤية الشيء المسيء نفسه، نابعة من حسن ذلك الشيء أما اللذة من المحاكاة فإنها نابعة من (التعجيب). ثم إن الشيء المحكي ربما لم يكن حسناً في كل حال؛ ولنأخذ مثالاً من الطبيعة، فمنظر الشمعة أو المصباح ربما كان جميلاً، ولكن لنعكاس صورة الشمعة أو المصباح على صفحة مائية صافية أجمل بكثير من الشيئين في الواقع، أو لا لحدوث اقترانات جديدة (بين الضوء وصفحة الماء)، وثانياً لأن هذه الصورة أقل تكرراً من رؤية الشمعة نفسها، والنفس إلى ذلك أميل ذهاباً مع الاستطراف.(2).

# مهمة الثناعر أمام المتلقين

ينطلق القرطاجني من كون الشاعر صاحب رسالة، ومؤثرة في حياة الفرد والجماعة، فلولا هذا الإيمان بأهمية الشعر، لما تقبل حازم ما قاله ابن سينا عن مقارنة الشاعر، مقارنة الشاعر، عن مقارنة الشاعر، وتجعله في منزلة أشرف العالم وأفضلهم، بدل منزلة أخس العالم وأنقصهم، وللم تستحقق للشاعر هذه المكانة، إلا بعد أن يعي الشاعر مهمته في حياة الجماعة، وبعد أن تعي الجماعة نفسها مهمة الشاعر.

<sup>(1)</sup> نفسه:106.

<sup>(2)</sup> نفسه:126–128.

قد يقسم حازم أمهات الطرق الشعرية إلى أربع، هي: التهاني، والتعازي، والمدائــح والأهاجي، وقد يضع تحت كل قسم من هذه الأقسام أقساماً أخرى فرعية، ولكنه \_ وهذا هو الأهم \_ يؤكد ضرورة أن يصدر الشعر عن إيمان بجدواه، وعن فكر ولع بالفن والغرض الذي فيه القول(1)، ولا جدال \_ عند حازم \_ أن الــذي (لم يقل رغبة ولا رهبة) أفضل ممن يقول عن رهبة أو رغبة.

إن الشعر يعالج الموضوعات التي يمكن أن يحيط بها علم إنساني، ومجالات هي كل شيء يتصل بحياة الإنسان أو الجماعة، من قريب أو بعيد والقصد من الشعر هو حمل النفوس على فعل من الأفعال (بأن يخيل لها أو يوقع في غالب ظنها أنه خير أو شر، بطريق من الطرق التي يقال بها أنها خيرات أو شرور)، وليس من الضروري أن يعرف الناس جميعاً كل طرق الخير أو الشر، فهناك ما يعرفه الخاصة دون الجمهور من العامة، وما يعرفه الخاصة والجمهور على السواء.

أما الشاعر فهو مطالب بمعرفة كل شيء، فموضوعات الشعر ذات صلة بكل جوانب الحياة، وما يشغل الشاعر \_ على وجه الخصوص \_ هو كل ما له صلة وثيقة بأغراض الإنسان، إن أعرق المعاني في الصناعة الشعرية هي (ما اشتدت علقته بأغراض الإنسان، وكانت دواعي آرائه متوفرة عليه، وكانت نفوس الخاصة والعامة، قد اشتركت في الفطرة على الميل إليها أو السنفور عنها)(2)، ولا يعني هذا القول، الحجر على الشاعر في مجال دون آخر، بقدر ما يعني تأكيد علاقة الشعر بالمتلقين.

ولما كانت الغاية الكبرى من المعاني الشعرية (أو من الأقاويل الشعرية في صورتها المكتملة)، هو إحداث التأثير والانفعال في النفوس الإنسانية، بحيث تحمل على عمل شيء أو اعتقاده أو تجنبه، كانت أدخل المعاني في الصناعة الشعرية وأعرقها فيها، هي ما اشتدت علقته بأغراض الإنسان،

<sup>(1)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء: 341.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفسه: 20.

واشتركت في قبولها (أو النفور منها) نفوس الخاصة والعامة، بحكم الفطرة أو العادة؛ وذلك أن تجمع المعاني بين أن تكون معروفة مؤثرة في آن معاً، أو أن تصبح مؤشرة بعد أن تعرف. وأحسن الأشياء التي تجمع المعرفة والتأشير معاً هي ما فطر الناس على استلذاذه أو التألم منه، وهذا يعني أن الشعر من هذه الناحية يتناول:

🗷 ما هو مفرح كلقاء الأحبة واجتلاء الروض والماء.

🗷 وما هو مفجع كالفرقة.

🗷 وما هو مستطاب كلذة انصرفت يتلذذ الإنسان بذكراها.

وهذه الأمور تتصور بالفطرة، ولذلك يمكن أن نسميها (المتصورات الأصيلة) ويقابلها (المتصورات الدخيلة) (1)، وهي التي لا يوجد لها في نفوس الجمهور أثر لفرح أو ترح أو شجو، وإنما هي مكتسبة، كتلك الأغراض التي تستمد من العلوم والصناعات والمهن، وبعض هذه قد يكون معروفاً عند الجمهور كالأغراض المستمدة من المهن، ورغم ذلك لا يحسن إيرادها في الشعر، كما أن بعض المعاني التي لا يعرفها الجمهور تصلح للشعر كالأخبار القديمة وطرف التواريخ.

أما المعاني المستمدة من العلوم فإنها مجهولة تماماً لدى الجمهور، وإذا كان تعريفهم بها ممكناً فإنها تظل متعلقة بالإدراك الذهني، وهذا النوع المتعلق بالإدراك الذهني لا يصلح للشعر، وأكثر الناس يستبرد وقوع المعاني الذهنية فيه، ولا يوردها في شعره إلا من أراد أن يموه على الناس بأنه عالم شاعر.

وللشاعر الحق ألا يدرج في شعره إلا المعاني التي تحرك الجمهور وتؤثر في النفوس؛ لذلك يمكن القول، على وجه الإجمال، إن المعاني الجمهورية هي المادة الأصلية للشعر<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء: 22 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي: 561.

إن المتلقين لن يتأثروا بالشعر إلا إذا كان يعالج شيئاً يمس حياتهم، وليس من الضروري أن يمس الشعر حياتهم بشكل مباشر، المهم أن يتصل بحياتهم بشكل ما القرطاجني يقول: إن الالتذاذ بشكل ما، وإلا ضعفت استجابتهم، مما جعل القرطاجني يقول: إن الالتذاذ بالتخييل والمحاكاة إنما يكمل بأن يكون قد سبق للنفس إحساس بالشيء المخيل، وتقدم لها عهداً به (1). وليس معنى هذا اقتصار الإبداع على ما يبدو جلياً أو واضحاً بالنسبة إلى المتلقي، فحساسية الشاعر تمكنه من الالتفات إلى ما لا يلتفت إليه الجمهور، كما تمكنه من الكشف عن جوانب إنسانية، لا تبرز عادة إلى مستوى الوعي العادي.

ولذلك يؤكد الأثر الذي يحدثه الشعر في المتلقي، من حيث صلة الأثر بالأشياء التي فطرت النفوس على استلذاذها أو التألم منها، فما فطرت نفوس الجمهور على الالتذاذ له هو أحق الأشياء بالمعالجة.

وارتباط الشعر بحياة الناس يفرض على الشاعر مستويات متعددة من المعالجة، فهناك ما يمكن أن يسمى بالأغراض الجمهورية في الشعر، حيث يسراد استثارة الأفعال الجمهورية أو كفكفتها بالإقناعات والتخايل المستعملة فيه (2). وفي هذه الأغراض يمكن للشعر أن يفيد من الخطابة في كيفية الإقناع وحمل النفوس على الأشياء، أو تقوية الظن تمهيداً لإيقاع اليقين، لأن صناعة الشعر تستعمل يسيراً من الأقوال الخطابية، كما أن الخطابة تستعمل يسيراً من الأقوال الخطابية، كما أن الخطابة تستعمل يسيراً من الأقوال الخطابية، كما أن الخطابة تستعمل يسيراً بالمحاكاة في هذه بإقناع، والإقناع في تلك بالمحاكاة، والحديث عن الأغراض الجمهورية، من حيث صلتها بالإقناع، يؤكد ما يمكن أن نسميه بالدور السياسي للشاعر في حياة الناس (4).

\* \* \* \* \*

<sup>(1)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء: 118.

<sup>(2)</sup> القرطاجني، منهاج الأدباء: 41.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> نفسه: 293،

<sup>(4)</sup> عصفور ، مفهوم الشعر :178.

لـم نأت على كل معالم منهج القرطاجني، وقد بقيت موضوعات عديدة، يمكن أن تندرج في واحد من عناصر منهجه، ويهمنا التأكيد على أن منهجه يمثل مزجاً بين النيار اليوناني، والنيار العربي في البلاغة والنقد، بعدما ظلاً منفصلين مـدة طويلة<sup>(1)</sup>، ولقد كان من الممكن أن يكون صنيع القرطاجني تجديداً حقيقياً للبلاغة، ولكن كتابه لم يلق رواجاً، لخصوصية مادته، وطريقة تناولها<sup>(2)</sup>، ولكننا نرى أن منهجه جدير بالدرس والبحث، لالتقائه بكثير من مبادئ البحث المعاصر، الذي قام، في الأصل، على إحياء التراث اليوناني.

<sup>(1)</sup> إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي: 581.

<sup>(2)</sup> طبانة، البيان العربي:246.

#### الوصلدر والوراجع

- القرآن الكريم.
- الآمدي (أبو القاسم الحسن بن بشر ت 371هـ). الموازنة بين الطائيين أبي تمام والبحتري، تحقيق أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة. 1961.
- إبر اهيم (د.طه أحمد). تاريخ النقد الأدبي عند العرب، من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، المكتبة العربية، لبنان 1981.
- ابن الأثير (ضياء الدين نصر الله بن محمد بن مكرم ت 637هـ). المسئل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، مطبعة نهضة مصر، مصر 1959.
- ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد ت 821 هـ). المقدمة، تحقيق على عبد الواحد وافي، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة ط1 1962.
- ابن طباطبا العلوي (محمد بن أحمد ت 322هـ). عيار الشعر، تحقيق د. طه الحاجري، ود.محمد زغلول سلام، المكتبة التجارية، القاهرة 1956م.
- ــ ابــن طفيل (أبو بكر محمد بن عبد الملك القيسي ــ ت 581هــ). حي ابن يقظان، تحقيق فاروق سعد دار الآفاق الجديدة، بيروت ط3 1980.
- ابن فارس (أبو الحسين أحمد بن فارس ت 395هـ). مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط2 1971م.
- \_ ابـن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم \_ ت 276 هـ). تأويل مشكل القرآن، تحقيق أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة ط2 1973.
- الشــعر والشعراء، تحقيق د.مفيد قمحية، دار الكتب العلمية، بيروت ط2. 1985.

- أدب الكاتب، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية بمصرط3 1958م.
- \_ ابـن المعــتز (عــبد الله بــن محمد \_ ت 296 هــ). البديع، تحقيق كراتشكوفسكي، لندن 1935.
  - \_ ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم \_ ت711 هـ). لسان العرب، دار صادر، بيروت 1955.
- ـ ابـن النديم (محمد بن أبي يعقوب المعروف بالوراق ـ ت 438هـ). الفهرست، تعليق الشيخ إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت ط1 1994
- ابسن هشام (أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب ت 213هـ). السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا و آخرين، مطبعة البابي الحلبي، مصر ط2 1955.
- \_ ابن وهب (إسحاق بن إبراهيم بن سليمان الكانب \_ ت 337هـ). البرهان في وجوه البيان، تحقيق د. أحمد مطلوب ود. خديجة الحديثي، مطبعة العانى، بغداد ط1 1967.
- أبو البقاء (أيوب بن موسى الحسيني ت 1094هـ). الكليات، مؤسسة الرسالة، بيروت ط1 1992.
- أبو عبيدة (معمر بن المثنى التيمي ت 210هـ). مجاز القرآن، تحقيق محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، مصر، ط1 1962.
- أمين (أحمد). ضحى الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، ط10 (د.
   ت).
- ــ إحسان عباس (الدكتور). تاريخ النقد عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، دار الشروق، الأردن، ط1 1993.
- أرسطوطاليس. في الشعر، نقل أبي بشر متى بن يونس القنائي من السرياني السي العربي، تحقيق د. شكري محمد عياد، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 1993.
- ــ الأصــفهاني (أبــو الفــرج علي بن الحسين ــ ت356هــ). الأغاني، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار الثقافة، بيروت 1959.

- أوستين. نظرية الأفعال الكلامية، كيف ننجز الأشياء بالأفعال، ترجمة عبد القادر قنيني، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء المغرب 1991.
- بارت (رولان). قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ترجمة عمر أوكان، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء المغرب 1994.
- الباز (د.السعيد). المدخل الى البلاغة العربية، مكتبة الزهراء، القاهرة 1991.
- الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب ت 404هـ). إعجاز القرآن، تحقيق أحمد صقر، دار المعارف بمصر 1954.
- بدوي (د.أحمد أحمد). أسس النقد عند العرب، دار نهضة مصر، القاهرة 1979.
  - من بلاغة القرآن،مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ط3 1950.
- \_ البيضاوي (ناصر الدين عبد الله بن عبد الرحمن \_ ت 739هـ). أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق لجنة من علماء الأزهر، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة (د.ت).
- التنوخي (محمد بن محمد من علماء القرن السابع الهجري). الأقصى القريب في علم البيان، مطبعة السعادة، القاهرة 1327 هـ.
- \_ الجابري (د.محمد عابد). تكوين العقل العربي (نقد العقل العربي \_1) مركز در اسات الوحدة العربية، بيروت ط5 1991.
- بنية العقل العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية (نقد العقل العربية، بيروت ط3 (1987.
- \_ الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر \_ ت 255 هـ). البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 1948.
- تفضييل النطق على الصمت، تحقيق د. حاتم الضامن، مجلة المورد العراقية، العدد الرابع 1978.
- حجـــج القرآن، ضمن (رسائل الجاحظ) تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، مصر ط1 1979.

- الحيوان، تحقيق عبد السلام محمد هارون ط3 1969.
  - خلق القرآن، ضمن (رسائل الجاحظ).
- \_ الجربي (د.رمضان). ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية والنقدية، المنشأة العامة للنشر، طرابلس \_ ليبيا ط1 1984.
- عبد القاهر الجرجاني (ت 471 هـ). أسرار البلاغة، تحقيق ريتر، مطبعة وزارة المعارف، اسطنبول 1954.
  - دلائل الإعجاز، تحقيق محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة 1984. الرسالة الشافية، ضمن (دلائل الإعجاز).
- \_ الجمحي (محمد بن سلام بن عبد الله \_ ت 232 هـ). طبقات الشعراء، تحقيق جوزيف هل، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان ط2 .1988.
- ـ حسين (د.عبد القادر) أثر النحاة في البحث البلاغي، دار نهضة مصر، القاهرة 1975.
- الحموي (أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي ت 626 هـ). معجم الأدباء (إرشاد الأديب الى معرفة الأريب) دار الكتب العلمية ط1 1991.
- الخطابي (حمد بن محمد بن إبراهيم ت388هـ). بيان إعجاز القرآن، ضمن (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) تحقيق محمد خلف الله، ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر (د.ت).
- خفاجي (د. عبد المنعم خفاجي ود.عبد العزيز شرف). نحو بلاغة جديدة، مكتبة غريب، القاهرة 1977.
- الخولي (أمين). البلاغة، دائرة المعارف الإسلامية، ترجمة إبراهيم خورشيد وآخرين، دار الشعب، القاهرة ط1 1933.
- ـ درويـش (د. العربـي حسن). النقد العربي القديم، مقاييسه واتجاهاته وقضاياه وأعلامه ومصادره، مكتبة النهضة المصرية القاهرة 1991.
- الرازي (فخر الدين محمد بن عمر ت 606ه-). نهاية الإيجاز في معرفة الإعجاز، تحقيق عبد الرحمن محمد، المطبعة البهية المصرية، مصر 1938.

- \_ الرمانيي (علي بن عيسى \_ ت386 هـ). النكت في إعجاز القرآن، ضمن (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن).
- ريتشاردز. فلسفة البلاغة، ترجمة ناصر حلاوي وسعيد الغانمي، مجلة العرب والفكر العالمي، بيروت، العددان الثالث عشر والرابع عشر، ربيع 1991.
- \_ الزمخشري (محمود بن عمر \_ ت538 هـ). الكشّاف عن حقائق النتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار المعرفة، بيروت(د.ت).
- الزيات (أحمد حسن). دفاع عن البلاغة، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة ط2 1967.
- السكاكي (يوسف بن أبي بكر ت 626هـ). مفتاح العلوم،مطبعة البابي الحلبي، مصر ط 1937.
- ــ سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان ــ ت180هــ). الكتاب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب، بيروت (د.ت).
- الشايب (الأستاذ أحمد). الأسلوب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط 5 (د.ت).
- ـ ضيف (د.شوقي). البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف بمصر 1965. عصر الدول والإمارات (الأندلس) دار المعارف، القاهرة ط2 1984. في النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة ط7 1988.
- طــه حسـين (الدكتور). تمهيد في البيان العربي من الجاحظ الى عبد القاهرة القاهر، ضمن (نقد النثر) مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 1938.
- \_ طــبانـة (د.بدوي). أبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية والنقدية، دار الثقافة، بيروت ط3 1981.
- در اسسات في نقد الأدب العربي، من الجاهلية الى غاية القرن الثالث،دار الثقافة، بيروت ط6

.1974

معجم البلاغة العربية، منشورات جامعة طرابلس، ليبيا ط1 1975.

- \_ الطبرسي (الفضل بن الحسن \_ ت548 هـ). مجمع البيان في تفسير القرآن، تحقيق هاشم الرسولي المحللاتي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ط1 1992.
- ـ عاصــي (د.ميشال). الفن والأدب، المكتب التجاري، بيروت ط2 1970
- عتيق (د.عبد العزيز). تاريخ النقد عند العرب، دار النهضة العربية، بيروت ط4 1986.
- العشماوي (د.محمد زكي). قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، دار النهضة العربية، بيروت 1979.
- عصفور (د.جابــر). مفهــوم الشعر، دراسة في النراث النقدي، دار النتوير، بيروت ط2 1982.
- العلـوي (يحـيى بن حمزة ت749هـ). الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، مطبعة المقتطف، مصر 1914.
- عودة (د.محمود). أساليب الاتصال والتغيّر الاجتماعي، دار النهضة العربية، بيروت 1988.
- عيد (د.رجاء). دراسة في لغة الشعر، رؤية نقدية، منشأة المعارف، الإسكندرية 1979.
  - فلسفة البلاغة، بين التقنية والتطور، منشأة المعارف، الإسكندرية (د.ت).
- فاخوري (عادل). السيمياء، الموسوعة الفلسفية العربية، معهد الإنماء العربي، بيروت ط1 1988.
- نظرية الأفعال الكلامية، الموسوعة الفلسفية العربية، معهد الإنماء العربي، بيروت ط1 1988.
- فالانسي (جزيل). النقد النصي، ضمن (مدخل الى مناهج النقد الأدبي)
   ترجمة د.رضوان ظاظا، سلسلة عالم المعرفة، الكويت 1997.
- فتجنشتاين (لودفيج). رسالة منطقية فلسفية، ترجمة د.عزمي إسلام، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة 1986.
- ــ الفراهـــيدي (الخلـــيل بن أحمد ــ ت175هــ). العين، تحقيق د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرًائي، دار الرشيد، بغداد 1980.

- فضل (د.صلاح). بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، الكويت 1992.
- القاضى الجرجاني (على بن عبد العزيز ت 366هـ). الوساطة بين المتنبى وخصومه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلى محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة 1951.
- قدامـة بـن جعفر (أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد ـ ت 337 هـ). نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة ط 3 1978.
- القرطاجني (أبو الحسن حازم بن أبي عبد الله ت684هـ). منهاج السبلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس 1966.
- \_ القزويني (جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب \_ ت739هـ). الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق لجنة من علماء الأزهر، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة (د.ت).
- التلخيص في علوم البلاغة، تحقيق عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت (د.ت).
- القيرواني (أبو علي الحسن بن رشيق ت456هـ). العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بير وت ط4 1972.
- الكواز (د.محمد كريم). الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، منشورات جمعية الدعوة الإسلامية، ليبيا 1997.
- الفصاحة في العربية، رسالة ماجستير مقدمة الى قسم اللغة العربية، كلية الأداب، جامعة بغداد 1986.
- نظرة في البديع القرآني، المجلة الجامعة، تصدر عن جامعة السابع من البريل، ليبيا، السنة الأولى، العدد الأول 1998.
- ـ الكيالــي (د.عـبد الوهـاب). موسـوعة السياسـة، المؤسسة العربية للدر اسات والنشر، بيروت ط2 1991.

- كلسيطو (عبد الفتاح). الحكاية والتأويل، دراسة في السرد العربي، دار توبقال، المغرب 1988.
- مؤلف مجهول. ألف ليلة وليلة، تصحيح الشيخ أمجد قطة العدوي، دار
   صادر، بيروت (د.ت).
- \_ المرزباني (محمد بن عمران بن موسى \_ ت384هـ). الموشح، مآخذ العلماء على الشعراء، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي، القاهرة 1965.
- مسرزوق (د.حلمسي). السنقد والدراسة الأدبية، دار النهضة العربية، بيروت ط1 1982.
- مرزوق (د.يوسف). مدخل الى علم الاتصال، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة 1986.
- ــ المرزوقـــي (أحمـــد بن محمد بن الحسن ــ ت421هـــ). شرح ديوان الحماسة، تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت ط1 1991.
- المسدي (د.عبد السلام). الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، ليبيا تونس ط3 (د.ت).
- \_ مطلوب (د.أحمد). معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، المجمع العلمي العراقي، بغداد الجزء الأول 1983 الجزء الثالث 1987. الثالث 1987.
- مندور (د.محمد). في الميزان الجديد، دار نهضة مصر، القاهرة 1977.
- الــنقد المنهجــي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة، دار نهضة مصــر، القاهـرة (د.ت). ــ ناصف (د.مصطفى). نظرية المعنى، دار الأندلس، بيروت ط2 1981.
- الوائلي (د.كريم). الأدب مهمته وماهيته، مجلة العلوم الإنسانية، كلية الآداب والتربية، جامعة ناصر الأممية، ليبيا، العدد الثاني 1991.
- الورقي (د.السعيد). في الأدب والنقد الأدبي، دار المعرفة الجامعية،
   الإسكندرية 1989.

ــ وهــبة (مجدي وهبة وكامل المهندس). معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت ط2 1984.

ـ ويلــيك (رينــيه ويليك وأوستن وارين). نظرية الأدب، ترجمة محيي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1981.

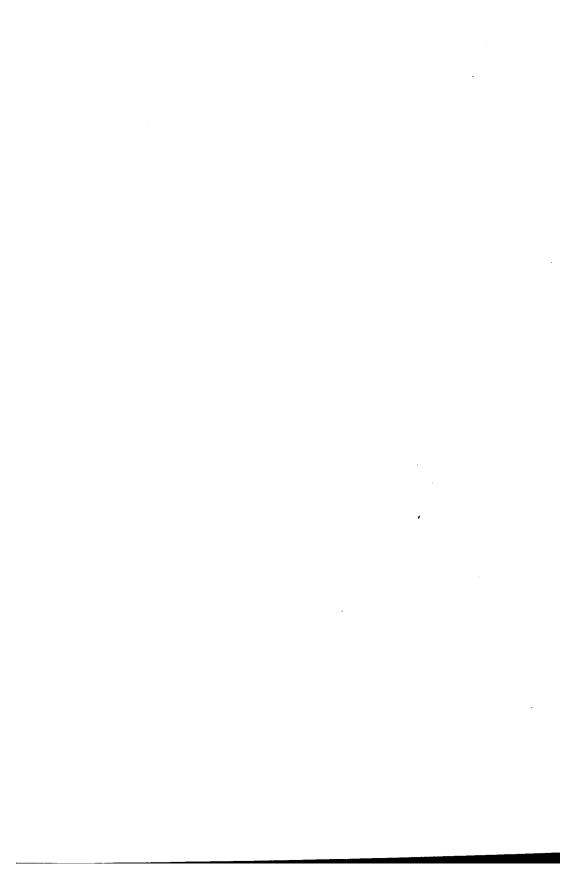

# الفمرست

| 5  | المقَدمة                           |
|----|------------------------------------|
| 9  | تمهيد في المصطلحات                 |
| 11 | البلاغة                            |
| 11 | البلاغة في اللغة                   |
| 17 | البلاغة في الاصطلاح                |
| 22 | البلاغة في الغرب                   |
|    | الفصاحة                            |
|    | الفصاحة في اللغة والاصطلاح         |
| 28 | الفصاحة عند ابن سنان               |
|    | الفصاحة عند ابن الأثير             |
|    | الفصاحة عند القزويني               |
|    | النقد                              |
| 45 | النقد والأدب                       |
| 46 | النقد في اللغة والاصطلاح           |
| 50 | النقد والذوق                       |
| 54 | حقيقة النقد                        |
| 57 | للنقد الأدبي                       |
| 60 | اللبيان                            |
| 60 | البيان في اللغة                    |
| 61 | البيان في اللغةالبيان عند الجاحظ   |
| 68 | البيان عند الجاحط                  |
|    | البيال علد ابل و هب العالب المساسد |

| <i>'</i> 2 | البيان والبلاغة والفصاحة                    |
|------------|---------------------------------------------|
| 75         | الفصل الأول: دوافع البحث البلاغي والنقدي    |
| 76         | قضيــة اللغة والأدب                         |
|            | العلاقة بين اللغة والأدب                    |
| 78         | الأدب وأداته الفنية                         |
| 85         | اللغة والأديب                               |
| 90         | عناصر الادب                                 |
| 93         | القراءة الأدبية                             |
| 96         | القراءة الأدبية التأويلية                   |
| 96         | حكاية الصيَّاد والعفريت                     |
| 107        | الإعجاز البياني للقرآن الكريم               |
| 111        | الدراسات القرآنية وتطور النقد وقضايا البيان |
| 115        | الفصل الثاني: المصادر الأولى للبلاغة والنقد |
| 116        | الموروث عن عصر ما قبل الإسلام               |
| 116        | طبيعة الثقافة                               |
| 117        | واقع التعبير العربي                         |
| 120        | واقع التعبير الأدبي                         |
| 123        | من النصوص الشعرية الأولى                    |
| 125        | صور من النقد العربي القديم                  |
| 135        | ملامح النقد                                 |
| 139        | عصر صدر الإسلام                             |
| 142        | الإسلام والشعر                              |
| 145        | موقف النبي (ص) من الشعر                     |

| 150 | تطور الخطابة                                           |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 152 | تطور الشعر                                             |
| 155 | النراث المدوَّن عن عصور الرواية                        |
|     | تطور الكتابة                                           |
|     | نقد النثر                                              |
|     | أثر الحضارة في تطور الشعر والبلاغة                     |
|     | طائفة اللغويين والنحاة                                 |
|     | طائفة المتكّلمين                                       |
|     | صحيفة بشر بن المعتمر وأثرها في البلاغة والنقد والأدب   |
|     | 1 ــ اللفظ و المعنى                                    |
| 181 | 2 _ مطابقة الكلام لمقتضى الحال                         |
| 186 | الأقاويل التي نقلها الجاحظ عن الأمم الأخرى             |
|     | الصحيفة الهندية                                        |
|     | الله المعتزلة في نقل البلاغة                           |
|     |                                                        |
|     | الفصل الثالث: العلاقة بين البلاغـة والنقد              |
| 199 | الأدب بين النقد والبلاغة                               |
| 200 | امتزاج النقد بالبلاغة                                  |
| 201 | 1 _ بيئات النقد                                        |
|     | 2 _ مادة النقد العلمية                                 |
| 204 | -<br>أثر الجاحظ                                        |
| 211 | طروف النشأة المشتركة للنقد والبلاغة، ابن قتيبة نموذجاً |
| 219 | طروف الشعراء) لابن سلاَم الجُمحي                       |
| 225 | (طبقات السعراء) لابل سحم الجمعي                        |
|     | (التدنع) لابن المعتر                                   |

|                  | (عيار الشعر) لابن طباطبا العلوي                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 228              | (عيار الشعر) لابن طباطبا العلوي<br>(نقد الشعر) لقُدامة بن جعف                     |
| 234              | (نقد الشعر) لقُدامة بن جعفر                                                       |
| 238              | الصراع بين القديم والجديد                                                         |
|                  | / حرر - بين المعاليين البي تمام و البحد ي) الأمام.                                |
|                  | ر وسط بين المللبي وحصومه) للقاض المسان                                            |
|                  | وق من بين بارضه في كتاب (الصناعتين) للعبيان                                       |
| 250              |                                                                                   |
| 237              | الفصل الرابع: التقسيم التقليدي للبلاغة في ضوء الدر<br>عقم المقولات الملاغة القدرة |
| اسات الحديثة 261 | عقم المقولات الدلاغة القدرمة                                                      |
| 261              | عقم المقولات البلاغة القديمةالتقسيم النقليدي للبلاغة                              |
|                  |                                                                                   |
|                  |                                                                                   |
|                  |                                                                                   |
|                  |                                                                                   |
|                  |                                                                                   |
|                  |                                                                                   |
|                  |                                                                                   |
|                  |                                                                                   |
| 281              | نظرية الأفعال الكلامية                                                            |
| 285              | الفعل الكلامي<br>أنواع الأفعال الكلامية                                           |
|                  |                                                                                   |
| 289              | معايير الأفعال الداخلة في القول                                                   |
|                  |                                                                                   |
|                  |                                                                                   |
|                  |                                                                                   |
| 294              | 2 ـــ المثلقي والوظيفة الإفهامية                                                  |
| 297              | **********                                                                        |

| 3 ـــ الرساله و الوظيفة التداولية             |
|-----------------------------------------------|
| 4 ــ السياق والوظيفة المرجعية                 |
| أهم الآراء البلاغية والنقدية في التراث العربي |
| منهج عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم       |
| النشأة                                        |
| النظم المعجز                                  |
| النظم عند عبد القاهر الجرجاني                 |
| النظم والمتكلم والإعجاز                       |
| مراتب النظم                                   |
| أصل فكرة النظم عند عبد القاهر الجرجاني        |
| اللغة والنحو                                  |
| قيمة الذوق عند عبد القاهر                     |
| نماذج من التحليل                              |
| التطبيق على النظم المعجز                      |
| أثر النظم في النقد                            |
| منهج حازم القرطاجني في نظرية فن القول الشعري  |
| البلاغة والفلسفة اليونانية                    |
| القرطاجني والمناخ الثقافي                     |
| هيكل الكتاب ومنهج المؤلف                      |
| عناصر منهج القرطاجني                          |
| 1 _ الشعر                                     |
| طبيعة الشعر                                   |
| الشعر والخطابة                                |
| الغموض والوضوح                                |

| أغراض الشعر                   | 362. |
|-------------------------------|------|
| 2 ــ الشاعر2                  | 364  |
| تكوين الشاعر                  | 364  |
| التجربة الشعرية               | 367  |
| منازع الشعراء والمفاضلة بينهم | 370  |
| 3 ــ المتلقي                  | 374  |
| فكرة المحاكاة والتخييل        | 374  |
| إثارة المتلقي                 | 377  |
| مهمة الشاعر أمام المتلقين     | 380  |
| المصادر والمراجع              | 385  |
| الفهرست                       | 395  |

انطلاق البلاغة والنقد من منطقة واحدة، هي (الأدب) واشتراكهما في العيش فيها، يسمح بتجاورهما، بل بتداخلهما، ولا سيما في التراث العربي الإسلامي، الذي امتزجت فيه المباحث البلاغية والنقدية، فالنقد نقد بلاغي والبلاغة بلاغة نقدية، بمعنى اعتماد النقد على مقولات البلاغة، واعتماد البلاغة على حس نقدي، لذا كان النقد العربي القديم، في غالبه نقداً بلاغياً،

أهمية هذا الكتاب أنه مدخل، يجمع بين النقد والبلاغة، في منهج واحد، وعلى رؤية موحدة، وفي دراسة المصطلحات، وظروف النشأة، وفي كشف المصادر، وبيان العلاقة بين البلاغة والنقد، على صعيد واحد، ونظرة واحدة، بحيث تؤدي نتائج البحث إلى رؤية متكاملة لواقع الجانب البلاغي والنقدي الموروث.

ISBN 9953-476-58-6

